قراءات نقدية في فكر حسن حنفي

# 

إعداد وتقديم:

د. أحمد عبدالحليم عطيه

مدبولى الصغير



WWW.BOOKS4ALL.NET

## سلسلة رواد الفكر العربس المعاصر (1)

# جدل الأنا والآخر

قراءات نقدية في فكرحسن حنفي في محيد ميلاده الستين

إعدادوتقديم

د. أحمد عبد الحليم عطيــة

# جدل الأنا والآخر

قراءات نقدية في فكرحسب حنفي

الناشر: مكتبة مدبولى الصغير ه ٤ شارع البطل أحمد عبد العزيز تليفون: ٣٤٧٧٤١٠ - ٣٤٢٢٥٠

میدان سفنکس ت : ۳٤٦٣٥٣٥

رقم الايداع ۸۹۰۹ / ۹۷ الترقيم الدولى 5- 209- 226 -977 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعة الأولى : ۱۹۹۷ م تصحيح : سيد عبد المعطى

> طبع بدار عبد ربه أحمد عبد ربه الحوامدية : ۲۰۲۲/۸ ۱۸۰

إِهـداء إلى الحواربين الأجيال

## تقديم هذه السلسلة، وهذا الكتاب

ظللنا فترة طويلة نتعامل مع الفكر العربى باعتباره إما صدى للفكر الغربى أو استمراراً للتراث القديم، وتحول الاهتمام فى العقود الأخيرة إلى الفكر العربى المعاصر؛ بوصفه مجال إبداع الباحثين والمفكرين العرب المعاصرين. كانت التسمية تطلق فى البداية كمصطلح متواضع بديل لتسمية نخشى إطلاقها؛ وهى الفلسفة العربية المعاصرة. والخشية آتية من كون نتاجنا الفكرى ليس بنفس الصورة المعتادة لدى القدماء أو لدى الفلاسفة الغربيين. وقدمت دراسات عديدة تحت عنوان «الخطاب العربى المعاصر» و«القطاع الراهن فى الفلسفة العربية»، وكلها تدل على المحاولات المتعددة التي يبذلها العاملون فى مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية، لتقديم أطروحات نظرية لواقعنا الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وتعددت المداخل والمناهج للتعامل مع هذا النتاج.

اعتبر البعض أن المدخل إلى دراسة الفكر، أو الخطاب أو الفلسفة العربية المعاصرة هو ما أنجزه الفكر النقدى الغربى فى أحدث اتجاهاته من مناهج الابستمولوجية، البنيوية، الأركيولوجية والتفكيكية، كما لدى: محمد أركون ومطاع صفدى وعلى حرب، وظل عدد من رواد فكرنا المعاصر يتابعون دراستهم التحليلية النقدية من خلال رؤاهم الاجتماعية ومناهجهم التاريخية الجدلية كما نجد لدى العروى فى المغرب وطيب تزينى وصادق العظم فى سوريا، وحسام الألوسى فى العراق، وحسين مروة ومهدى عامل فى لبنان ومحمود أمين العالم ومحمود إسماعيل فى مصر، وأحمد ماضى وهشام غصيب فى الأردن. بينما نجد فريق ثالث سعى إلى تقديم رؤية من الداخل للفكر العربى باستحداث أدوات منهجية للتعامل مع معطيات الفكر العربى المعاصر مثل: حسن حنفى فى مصر وطه عبدالرحمن فى المغرب.

ونحن لانقصد إحصاء جهود المفكرين العرب المعاصرين فتلك مهمة تتجاوز حيز هذه المقدمة، فالاهتمام بالفكر العربى المعاصر ربما يكون الهاجس الرئيسي الذي يشغل عدد كبير من الباحثين والمفكرين العرب مثل: فتحى التريكي ومحمد على الكبسي في تونس، وعبدالسلام بنعبد العالى وسالم يافوت وكمال عبداللطيف وعبدالرازق الدوى في المغرب، وأحمد برقاوى ويوسف سلامة في سوريا، وناصيف نصار ومعن زيادة وعلى زيعور وأحمد الأمين في لبنان. ولاتسع الصفحات القادمة لذكر المشتغلين بقضايا الفكر العربي المعاصر، بل إننا نزعم أن اهتمام الجيل التالى جعل من هذا المجال المحور الأولى بالتفكير خاصة في مصر حيث يتمحور جيل جديد من الباحثين حول هذا الاهتمام نذكر منهم: على مبروك، وحسن طلب ومصطفى النشار ويمنى الخولى ورمضان بسطاويسي وأنور مغيث ومجدى عبدالحافظ وصاحب هذه المقدمة.

لسنا بصدد الإحصاء كما ذكرت، ولسنا أيضاً بصدد التصنيف والتقييم، إننا نشير فقط إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الأجيال الحالية للفكر العربى المعاصر ولقضاياه ومناهجه، ونؤكد على جهود عدد كبير من الرواد الذين أسهموا بأشكال متعددة فى تعبيد الطريق وتقديم الرؤى وتحديد المناهج لدراسته منذ أضاء زكى نجيب محمود الطريق بكتابه «تجديد الفكر العربى» وربما قبله فى جوانية عثمان أمين ووجودية عبدالرحمن بدوى.

والحقيقة أننا نهدف في هذه السلسلة إلى طرح قضية الفكر العربي المعاصر على أوسع نطاق للبحث، آملين أن يشارك في هذا الجهد عدد كبير من الباحثين والمشقفين والمفكرين العرب المعاصرين من أجيال متعددة وبمناهج متباينة، وذلك من خلال القضايا الأساسية التي طرحها الرواد والمناهج التي قدموها. فهذه السلسلة التي أتشرف اليوم بتقديمها للقارئ العربي والتي تحمل عنوان رواد الفكر العربي المعاصر تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية ربما تزداد في أعمالنا التاليية:

\* الأول: هو جعل الفكر العربى المعاصر، أو الخطاب الفلسفى العربى ـ أو، ولما الخشية ـ الفلسفة العربية المعاصرة موضوعاً للتفكير والبحث من حيث كونه مجالا يشمل إنتاج مجمل المفكريان العرب المعاصرين على اختلاف انتماءاتهم المفكرية وتوجهاتهم الفلسفية.

\* الثانى: هو الوقوف أمام إسهامات هؤلاء الرواد بالبحث والتحليل والنقد والتطوير، حيث نرى من وجهـة النظر المعرفية الخالصـة، أن جهود هؤلاء الرواد جديرة بالاستـحقاق ومن حقهم ومن واجبنا أن نناقش ماقدموه ليس بدافع التكريم والمجاملة أو الرفض والاستبعاد، بل انطلاقاً من قضية أساسية هي أننا في دراستنا لهؤلاء الأعلام أمثال: حسن حنفي، محمود أمين العالم، صادق جلال العظم، عبدالله العروي، محمد عابد الجابري، عبداللرحمن بدوي ويحيي هويدي وأنور عبدالملك ومصطفى صفوان وفؤاد زكريا وأميرة مطر وغيرهم، نسعي لإقامة مايمكن أن يسمى بحوار الأجيال. حاول شليب أن يؤرخ تحت عنوان «الفلاسفة الأحياء» لكثير من الفلاسفة الغربيين على اختلاف اتجاهاتهم، وكذلك فعل جارودي في نظرات أو منظورات حول الإنسان، حيث يعسرض لأهم الاتجاهات الفلسفية عبر دعاتها أو ممثليها من الفلاسفة، وفتح المجال لأن يعقب كل منهم حول ماكتب عنه. فهذه قيسمة كبرى، أقصد تكريم الرواد بالحوار معهم. وللتكريم عندنا مفهوم واضح ومحدد، هو الحوار مع الأفكار والرؤى التي اجتهد أعلام فكرنا المعاصر في طرحها بالتحليل النقدي للقضايا التي تعاملوا معها، وهذا هو التكريم الحقيقي.

والهدف الثالث: هو محاولة إيجاد حركة نقدية جادة نشعر بافتقارها؛ حيث كاد الباحث والمفكر لايلتفت إلى عمل زميل له في المعهد أو الجامعة التي يعملان بها، فالمتابعة أصبحت شبه معدومة، والتعالى على إنتاج الأقران أو على الأقل عدم الاهتمام أو حتى الانتباه إليه أصبح سمة عامة لدى عدد كبير من العاملين بحقل الدراسات الفلسفية، ومن هنا اختفى أو كاد مايمكن أن يسمى بالتراكم المعرفي، وكل منا يبدأ من نقطة الصفر. وكما يتضح من السياق أننا نتعامل مع هؤلاء الرواد أيما كانت اتجاهاتهم ومناهجهم من خلال التحليل الابستمولوجي لما قدموه دون اتخاذ أى موقف مسبق من اتجاهاتهم الفلسفية. حيث يشارك في كل عمل من هذه السلسلة مجموعة متنوعة من الأساتذة من مختلف الأقطار العربية ومن مختلف المدارس الفكرية؛ ولايتدخل المشرقون على هذه السلسلة بأى نوع من آنواع التداخل أو التوجيه أو التعديل، ومن هنا فإن كل مشارك مسئول عن إسهامه، وما مهمة المحرر سوى التنسيق في إطار الأهداف التي أشرنا إليها تواً. وهذا لايمنع مستقبلاً من أن تحدد وجهة نظر عامة ورؤية موحدة بين بعض المشاركيين في هذه السلسلة، تحدد نظرة جماعية أو تؤسس جماعة أو اتجاه له منهجه في التعامل كفريق مع قضايا الفكر والواقع العربي المعاصر.

وقد ظهرت فكرة هذه السلسلة من خلال عدد من الزملاء الذين جمعتهم هموم مشتركة، ودون الإشارة إلى أسماء معينة \_ حتى لا تفسر هذه الإشارة تفسيرًا غير مقصود \_

فإن الهدف هو تقديم قيمة أخلاقية في المقام الأول هي الوفاء للأساتذة الذين ـ كل على طريقته ـ مهدوا الطريق للبحث الفلسفي. ومحاولة تخطى كثير من العقبات والصعاب التي يستشعرها الباحثون الجدد في مصر، والتي تحول دون إسهامهم الحقيقي الجاد في القضايا المطروحة على الساحة العربية، فالبحث الفلسفي في مصر مازال مستمراً على الرغم من الانشغال المهلك في قضايا التدريس وغياب الناشر الجاد أو ظهور مراكز ثقافة ونشر خارج القاهرة تهتم بالعناوين الرائجة واللهاث خلف ما تنتجه المطابع الأوروبية والفرنسية خاصة. وبالطبع لانود بهذا الحديث إعطاء سمة قطرية لهذا الجهد، بل دفع اتهام الباحثين الجدد في مصر عن المتابعة لما يجرى في مجال الفكر العربي والثقافة العربية بل اتهامهم بالتوقف عن المبحث أساساً.

كان الهدف من هذه السلسلة والدافع إليها هو طرح قضايا الفكر العربى المعاصر بشكل جماعى تأسيًا بجهود الأستاذ محمود أمين العالم الذى يناضل فى إصدار مجلته الهامة قضايا فكرية بشكل مستقل تماماً عن أية جهة أو مؤسسة، وهذا العمل نموذج جاد أصيل نتمنى أن يظهر بصور متعددة بعد توقف عدد كبير من الدوريات العربية ذات الطبيعة الفلسفية أو الفكرية.

ولعدم تكرار الجهود اخترنا مدخلنا الرواد والأعلام المعاصرين الأحياء لنناقش من خلالهم القضايا الفكرية التى تشغل المثقف العربى. والدافع الثالث كان العمل الجماعى، الذى يقوم به فريق عمل ثابت فى بقية أجزاء هذه السلسلة أو متغير، فالعمل الجماعى مفتقد تماماً فى حياتنا الثقافية ويلاقى العديد من الصعوبات، وتجربة الجمعية الفلسفية العربية دليل على العمل الجماعى الناجع، ودليل أيضاً على الصعوبات الجمة التى يواجهها العمل الجماعى المستقل عن أية هيئة أو مؤسسة. وقد أردنا لعملنا هذا أن يكون جماعياً وعربياً ومتنوعاً وقد يمتد فى المستقبل ليشمل باحثين مسلمين غير عرب أو باحثين غربيين ذوى اهتمام بالفكر العربى.

هذا عن السلسلة، فماذا عن هذا العمل؟

إن تخصيص الكتاب الأول «حول الأنا والآخر: قراءة فلسفية وسياسية فى فكر حسن حنفى» لمناقـشة ماطرحـه د. حنفى من أطروحات أثارت \_ ولازالت تشير الجدل \_ مـعارك فكرية عديدة، يعنـى أن اختيارنا منصـب على طرح القضايا المثـارة فى الكتابات الفلسفـية

العربية المعاصرة، فليس حسن حنفي مفكراً أكاديمياً أو أستاذاً جامعياً فقط، لكنه مفكر صاحب رؤية تثير من الاختلاف والحوار والجدل أكثر من الاتفاق أو تقديم حلول نهائية حاسمة. وهذا الحوار والجدل يثري نقاشنا الفلسفي. وقد تجسد ذلك في دوره المهم في الجمعية الفلسفية المصرية، وذلك حين أعاد تأسيس الجمعية التي قامت في الأربعينيات على جهود: إبراهيم مدكور وعلى عبد الواحد وافي وعثمان أمين، حينما كاد نـشاط الجمعية أن يتوقف. إن ما قام به حنفي وزمـلاؤه من جهد في إحياء الجمعية، وتجـميع معظم العاملين بالفلسفة في مصر، وإصدار مجلتها السنوية التي نرجو أن تتحول إلى نصف سنوية قريباً، ماتبع ذلك من ندوات شهرية وسنوية، أوجد بدايات حركة فلسفية جادة، والسعى لتطوير هذه الحركة، ودعم هذه الجمعية يحتـاج ليس فقط إلى التنويه بل الدراسة التي ليس مجالها هذه المقدمة، بل أشير فقط إلى أن حنفي بكتاباته وحركته طرح الكثير من القـضايا التي أثارت العديد من نقاط الاختلاف بينه وبين مفكرين ينتمون إلى تيارات فلسفية متباينة مما جعلنا نطرح سؤالاً أساسياً تواكب مع رغبتنا في تكريسم حنفي تكريماً فلسفياً بمناسبة بلوغه العام الستيني فبراير ١٩٩٥، والسؤال هو كيف يكون التكريم الحقيقي لمفكر ولأفكاره؟ السؤال عن الكيفية والمنهج انطلق من تفكيرنا في الطريقة التي نراها أنسب في التعامل مع المفكرين، ليس المدح والتقريظ والمجاملة والدفاع، فهذه الوسيلة يقوم بها الاتباع وتسيىء إلى المفكر القادر من وجهة نظرنا على بيان أفكاره وإيصالها للناس والدفء عنها. ولسنا أتباعاً لحنفي على الرغم من أن بعضنا من تلاميذه وحيواريه ومحاوريه، وتشهيد مجالسنا العلمية جدلاً ونقداً وهجوماً على بعض مايطرحه قــد يكون أكثر حدة من كثير مما وجه إليه من نقد، وهو بالتالي كمفكر عربي معاصر يمتلك أدواته ويمتلك القدرة على التعامل بها، وهو أقدر من أى فرد آخر على طرح قضاياه والدفاع عنها. ومن يتابع سيمنار الاثنين بقسم الفلسفة بآداب القاهرة، يدرك ذلك جيداً؛ القضايــا العلمية الجادة، الحوار المعرفي المستنير، نقد الجيل الجمديد من الباحثين للأستاذ. وهذا النقد العلمي يختلف عن الهجوم والرفض والتفكيسر والاستبعاد الذي كاد أن يصبح سمة أساسية لبعض من يرفضون الفكر والحوار فيلجئون إلى التكفير والاتهام، ليس مهمتنا هنا الرد على هؤلاء.

ومن يطالع أسماء الرواد الذين نستعد من الآن لتناول إنجازاتهم بالحوار النقدى أمثال: عبد الرحمن بدوى، ومحمود أمين العالم وصادق جلال العظم والعروى والجابرى وغيرهم يدرك أن عملنا هو محاولة متواضعة تماماً لإيفاء أعلام الفكر العسربي الأحياء قدر قليل مما يستحقون، فكثيرًا مايكون التقدير بعد فوات الأوان، لكننا ندرك أن الفكر مع ارتباطه بالواقع التاريخي والاجتماعي له خصوصيته المتميزة وأن الأفكار تحيا وتستمر بالنقاش والحوار، وأن المتابعة النقدية لجهود الرواد الأحياء تتيح التفاعل الحي داخل الشقافة العربية المعاصرة والفكر العربي الفلسفي المعاصر، وتدفع بالفلسفة إلى الأمام فنحن نقدر جهود كل هؤلاء الأعلام، لكننا قبل ذلك وبعده نقدر الفلسفة كما نفهمها، وكما يضهمها كل مفكر فهي النتاج الواعي للتفاعل الحي بين المفكرين وقضايا واقعهم التاريخي والاجتماعي.

ومن هنا فنحن نرحب بأية إضافة أو فكرة يقدمها زميل لتدعيم مانطرحه من أفكار في إطار هذا لجهد لتكريم رواد فكرنا العربي المعاصر. هذه السلسلة وهذا العمل مفتوح لكل من يضيف إلى رصيد الفكر العربي؛ تحديداً لمجاله وتدقيقاً لمعناه وتحليلاً لقضاياه وحواراً لرواده. وكانت فكرة حسن حنفي حين اطلعناه على مخطط العمل ككل \_ قبل أن يرى الأبحاث، التي لم يرها حتى الآن \_ أن هذا الهدف يثرى بالنقد والتطوير فهذا هو التقدير الحق.

هنا علينا أن نشير إلى مسألة مهمة هدفنا إليها وإن لم تتحقق في هذا العمل، نطرحها للنقاش رغبة في أن تتحقق في المجلدات التالية وهي أن يقوم كل مفكر بالتعقيب على مختلف الدراسات التي تناولت جوانب فكره أو تقديم بيان عام لتطوره الفكري أو موقفه الفلسفي الحالي. وكم كنا نود تحقيق هذه الفكرة في هذا المجلد الأول إلا أننا تركنا أمسر تنفيذها مرهونا بموافقة الرائد الذي نعرض لجهوده، وقد حالت موافقة حسن حنفي، الذي أراد أن يكون العمل تعبيراً عن مواقف المشاركين فيه وشهاداتهم على فكره أكثر من كونه سجالاً وجدلاً، ومن هنا لم نستطع تحقيق هذه الفكرة في المجلد الحالي.

ونظراً لأن هذه المجلدات، العمل الحالى وماسيليه يناقش قضايا الفكر العربى المعاصر انطلاقاً من جهود أعلام مفكرينا فقد كان خيارنا أن تكون الدراسات جميعها في القضايا التي طرحها المفكر، أي تدور حول كتابات المفكر وعن فكره، لذا استبعدنا تماماً \_ إلا في حالات نادرة \_ الدراسات المهداة إلى المفكر فهي خارج الإطارالمرسوم لحدود هذه المجلدات. كما جعلنا المعيار العلمي هو الأساس الذي نحدد بناء عليه الإسهامات المندرجة في هذه السلسلة، بصرف النظر عن مواقف أصحابها تجاه القضايا التي تطرحها أعمال الرائد موضوع الدراسة. وفي حالات محدودة للغاية توقفنا أمام بعض الإسهامات التي تخرج عن الإطار المحدد هنا. كما أننا اضطررنا خلال عملنا هذا، وفي هذه التجربة الأولى، رغبة منا في إسهام مفكرين من اتجاهات متعددة إلى تأجيل صدور العمل أكثر من مرة، فقد حالت

ظروف عديدة دون ذلك منها؛ وجود عدد من المسهمين خمارج مصر في أقطار مختلفة كان الاتصال ببعضها صعباً في العـراق ولبنان وفرنسا وجنوب أفريقيا. ومنها زيادة المقالات إلى درجة أننا فكرنا في إصدار هذا العمل الأول في جزئين أحدهما خاص بالدراسات العربية والآخر باللغمات الأخرى، كمما فكرنا في ضغط المقالات أو استبعماد بعض المقالات نظراً لظروف النشر وتحديد حجم العمل بعدد معين من الصفحات، ومنها صعوبة التوفيق بين الناشر وبين بعض دور النشـر العربية ـ التي تحـمست للموضـوع لإصدار طبعتـين إحداها مصرية والأخرى عـربية. ولكن هانحن أخيراً نتقدم للقارئ والبـاحث والمثقف العربي بهذا المجلد الأول من سلسلة رواد الفكر العربي المعاصر حول: «جدل الأنا والآخر: قراءات في فكر حسن حنفي، آملين أن تكون الاستجابة له دافعاً لنا في إصدار المجلد الثاني حول جهود الأستاذ مـحمود أمين العالم بمناسبة اليوبيل الماسي لميـلاده الذي احتلفنا به في فبراير ١٩٩٧؛ والذي نرى منذ طرحنا فكرة إصدار مجلد عنه على الزملاء والأصدقء في مؤتمر الجمعية الفلسفية العربية الرابع في عـمان نوفمبر ١٩٩٥ أنه يستحـق أكثر من تكريم، وقد أسعدنا أن بعض من أرسلنا لهم بخطابات المشاركة تحمسوا هم بدورهم بعد وصول هذه الخطابات لهم وبعد حديثنا معهم لتكريم العالم في صورة ندوات موسعة أو كتب تذكارية تصدر عن هيئات أو مؤسسات رسمية، فهذا يؤكد صواب فكرتنا وتحمس الجهات المختلفة لها مما يجعلنا نكرر أن كل واحد من هؤلاء الأعلام يستحق أكسثر من تكريم، وأن التكريم الرسمى لايلغى التقدير العلمي بل يؤكده وأن التكريم الشعبى وغير الرسمي لمفكر مثل محمود أمين لايقل عن أي تكريم آخير وربما يزيد لأنه يؤكد على دور العالم الفكري والثقافي والوطني الذي قام به. وإن كانت بسياطة الرجل وتواضعه يجعلانه يزهد في أي نوع من التكريم الذي يستحقه بالفعل.

وبخصوص هذا الكتاب وموضوعاته والمشاركين فيه نشير بإيجاز إلى أن عددًا كبيرًا من الأساتذة العرب وغير العرب رغبوا في المشاركة، منهم الدكتور إبراهيم موسى من جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا الذي قدم دراسة مقارنة لجهود حسن حنفي التحديثية وجهود المفكر الباكستاني المسلم فضل الرحمن، والدكتور على حسين الجابري من جامعة بغداد بالعراق ود. عبدالقادر بشته من جامعة تونس الأولى، وكذلك الدكتور السيد ولد أباه من جامعة نواكشوط من موريتانيا والدكتور محمد جمعة من سوريا بالإضافة إلى الأساتذة والزملاء المصريين الذين تخصصوا في مجال البحث الفلسفي، وكذلك الدراسات القانونية مثل المفكر القومي المرحوم الدكتور عصمت سيف الدولة، أو تخصصوا في الدراسات

الأدبية مثل الدكتور عبدالمنعم تليمة أو الدراسات النفسية الدكتور حسين عبدالقادر أو من شغلوا بقيضايا العلم وتاريخه د. رشدى راشد مركز أبحاث تاريخ الرياضيات بباريس، وفلسفة العلوم ومناهج البحث د. علا أنور المركز القومي للبحوث أو قضايا النقد والإبداع الفني والأدبي د. فاضل الأسود.

وقد قسمنا العمل الحالي محاور ثلاثة أساسية تندرج داخلها الأبحاث المختلفة وهي:

- \* الموقف من التراث.
- \* الموقف من الغرب.
- \* الموقف من الواقع.

وجاء هذا التقسيم انطلاقاً من كتابات حسن حنفى نفسها، وقد كنا فى قليل جداً من الأحيان نشعر بتداخل بعض الدراسات فى أكثر من محور إلا أن الاتجاه العام للدراسة كان الأساس فى إدراجها فى إطار هذا المحور أو ذاك. نشير على وجه الخصوص إلى دراستى الدكتور رشدى راشد التى كتبها أصلاً بالفرنسية وترجمها الزميل فؤاد السعيد إلى العربية ودراسة د. عبدالقادر بشتة حيث فضلنا وضعهما ملاحق فى هذا المجلد حرصًا منا ومنهم على المشاركة فى تكريم حسن حنفى.

وفى ختام هذا التقديم نتوجه بالشكر لكل من أسهم معنا فى هذا المجلد سواء تمكننا من نشر إسهامه أم حالت ظروفنا من التشرف بنشرها فى هذا العمل، بخاصة الدراسات التى جاءتنا بلغات مختلفة والتى نتمنى مشاركة أصحابها لنا أعمالنا القادمة، كما نتوجه بالشكر للناشر الشاب محمد مدبولى الذى تحمس للغاية لهذا العمل وهذه السلسلة وقدم كل الإمكانات لتظهر بهذه الصورة.

لم أتناول في هذه المقدمة كل المسهمين ولم أعرض للدراسات المتنوعة التي قدمت، فقد يؤدى ذلك الحديث عن كل عمل على حدة، مما يبعد القراء ولو قليلاً عن مواجهة القضايا المثارة في هذا العمل، وأنا أتمنى أن يواجه القارىء من خلال الصفحات القادمة ليس فقط مواقف أصحابها بل قضايا الفكر العربي ويشارك معنا في هذا الحوار، الذي يعد هذا المجلد أول حلقاته حتى تتسع الحلقات وتنفتح على الواقع العربي المعاصر بكل تعقيداته ومشكلاته المتداخلة. لعل الفكر ينير لنا طريقاً نحن والقراء.

الدكتور أحمد عبدالحليم عطية شــبرا \_ يناير ١٩٩٧

# القسم الأول الموقيف من التيراث (الأنيسا)

## التنويــر والتائصـيل قراءة في بعض أعمال حسن حنفي

السبد ولد أبساه (\*)

### «أنا فقيه من فقهاء المسلمين أجلد لهم دينهم وارعى مصالح الناس، (\*\*<sup>(</sup>

كنا فى دراسة سابقة قد توقفنا طويلاً عند «اشكالية التنوير» فى فضائه الغربى الأصلى ومنطلقاته المفهومية المؤسسة له؛ ومن ثم رصدنا امتداداته فى مختلف تيارات الفكر العربى المعاصر(١١).

فمما لا يقبل مماحكة أن الحداثة تقوم من حيث أسسها الفكرية والأيديولوجية على قيم التنوير، التي يمكن أن تتلخص في أربعة محدات أساسية هي:

۱ - العقلاتيسة: التي ترى في الذات مصدر المعرفة، باعتبار أن الوعى يتمثل الوجود، ويصدر الأحكام العقلية حوله، كما تجد العقلانية في الطموح العلموى غوذجاً، باعتبارها عقلانية تهدف إلى تأكيد «سيطرة الانسان على الطبيعة» كما تجد في التقنية رؤية للوجود.

 <sup>(</sup>a) جامعة أنواكشوط ـ موريتانيا

<sup>(</sup>۵۰) حسن حنفي فمن العقيدة إلى الثورة؛ (بيروت ـ دار التنوير ١٩٨٨) مجـ١ ـ صــ ٤ ـ صــ١٤.

<sup>(</sup>۱) انظر: السيد ولد أباء، «أزمة التنوير في المشسروع الثقافي العربي المعاصر ـ إشكالية نقد العقل نموذجـــا ـ المستقبل العربي» السنة ١٣. العدد ١٤٤٥ (أذار/مارس ١٩٩١)

٣ - الحريسة : كأرضية تعين شرعية السلطة، وتؤكد حق الانسان في نقرير شئونه المدنية، دون إكراه أو قيد، كما توفر المقولة ذاتها محددات الممارسة الاقتصادية، وتشكل أيضاً منطلقاً للتعبئة الايديولوجية.

العلماني قال السلطة السياسية عن المؤسسة الدينية، وفتح الباب أمام نزع القدسية عن النصوص المقدسة، وفي مقابل ذلك الانطلاق من «الانسان» كمفهوم مرجعي للممارسة النظرية والسلوك الأخلاقي والسياسي. (١) من الجلي إذن، أن الاشكالية النهضوية في الفكر العربي الحديث ظلت مسحكومة بالأفق التنويري، حستى في جوانسها الأكثر معارضة للتغريب والتحديث.

ولعل الأمر يرجع أساساً إلى كون إشكالية النهسضة هي في جوهرها إشكالية تاريخية، بمعنى أنها تحيل إلى أرضية المواجهة التاريخية بين موقفين حضاريين متمارعين ومختلفين في زمنها الثقافي.

أحدهما غالب مهيمن، وثانيهما منهزم يرجع طرفه إلى الوراء. إنها الوضعية التي ولدت بقوة سؤال ارسلان: «لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟»

وقد أفضى السؤال إلى اجابات شتى تلتقى فى تقديم الحل التنويرى، وإن اختلفت فى النهج والمنطلقات وتصور الآخر $(^{(Y)}$ .

بعبارة أخرى، لقد طغى على الفكر النهضوى هاجس البحث عن "إدراك ركب الحضارة". والأخذ بأسباب التقدم البشرى سواء كان ذلك التقدم يتم بالقطيعة مع الماضى والانفصال عنه أم يكون بالرجوع إلى أسسه "النقية الخالصة" ذلك "أن التمدن الأورباوى تدفق سيلة في الأرض. فلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره المتتابع. فيخشى على الممالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيار إلا إذا حذوا حذوه وجروا مجراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاتهم من الغرق" (٢).

Max Ulorheimer T. Adorno. La Dialecique de la Raison (Paris: را) انظر: المصدر نفست صهر، و "S.N" 1983, et Juren Habermas, le Discours Philosophique de la Modernité (Paris: Gallimard, 1988)

<sup>(</sup>۲) حول فكر النهضة انظر: ألبرت فضلو حوراتى\* الفكر العربى في عصر النهضة> ۱۷۹۸ عـ ۱۹۳۹، ترجمة إلى العربية كريم عزقول، ط٦ (بيروت ـ دار النهار للنشر، ۱۹۷۷) على أومليسل «الاصلاحية العربية والدولة الوطنية» (بيروت ـ دار التنويسر ١٩٨٥)، محمد عابد الحلبرى «الحطاب العربى المعاصر»، «دراسة تحليسلية نقدية» (بيروت ـ دار الطليمة ١٩٥٥) وet Renaissance Nationule: L'Egypte Moderne (Paris: Anthropos, 1969).

 <sup>(</sup>٣) خير الدبن التونسي، «أقوم المسالك في معرفة أحسوال المعاليك» تحقيق معن زيادة (بيروت ـ د. ن. ١٩٧٨) نقلا عن برهان غليون،
 «اغتيال العقل»، «محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية» (بيروت ـ دار التنوير ١٩٨٥). صـ١٩٧٧.

وهكذا تشكلت لدى الوعى النهضوى مفارقة العدو - النموذج أى الخصم التاريخى المتفوق علمياً وتقنياً ومؤسسياً الذى لا بد من اللحاق به مع التمسك بالقيم الروحية والثقافية، وإن اقتضى الأمر تأويلها وتجديدها، ذلك أن القضية التى شغلت مفكرى النهضة «تدور حول هذا السؤال: كيف للمسلمين أن يصبحوا جزءاً من العالم الحديث دون أن يتخلوا عن دينهم». (١)

إنه السؤال الذي يطرحه بحدة المشروع الإصلاحي لدى كل من محمد عبده والأفغاني: ويقوم هذا المشروع على تصورين مترابطين عضوياً:

- ♦ أولهسما: إرجاع أسس التقدم والتطور العلمى إلى أصول اسلامية، باعتبار أن الغرب قد استمد جذور نهضته وحضارته من الإسلام ومن تراث العرب.
- ◆ وثانيهسسا: تبيان أن الإسلام الصحيح هو الذي لا يناقض المدنية الحديثة، بل هو في جوهره انستجام كامل معها، وإن ممارسة الاسلام اليوم لا تعبر في شيء عن حقيقته وجوهره، بل هي ممارسة منحطة متولدة عن تخلف المسلمين وبقائهم فترات طويلة ضحايا الاستبداد والجهل.

فالأفغاني حاول إثبات أن "جوهر الاسلام هو جوهر العقلانية الحديثة ذاتها"، وقد نظر إلى الإسلام نظرة فلسفية غير لاهوتية، موحداً بين الفلسفة الحديثة والنبوة معتبراً "أن الغاية من اعمال الإنسان ليست خدمة الله فحسب، بل خلق مدنية انسانية مزدهرة في كل نواحيها"(٢).

أما محمد عبده فكانت إشكاليته هي: «كيف السبيل إلى التوفيق بين ما ينبغى للمجتمع الإسلامي أن يكون عليه وبين ما بات عليه في الواقع؟».

وقد وُجد ان الجواب الوحيد على هذا السؤال هو «الاعتراف بالحاجة إلى التغيير وربط هذا التغيير بمبادئ الإسلام، وذلك بإثبات أن هذا التنغيير الحاصل ليس مما يجيزه الإسلام فحسب. بل إنما هو من مستلزماته الضرورية إذا ما فهم على حقيقته، وإن الاسلام يمكنه أن يشكل في الوقت نفسه المبدأ الصالح للتغيير والرقابة السليمة عليه»(٣).

<sup>(</sup>١) حوراني االفكر العربي في عصر النهضة؛ (١٧٩٨ ــ ١٩٣٩ صــ١٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه. صـ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، صد١٧٢ ـ ١٧٣.

وهكذا أفضت المفارقة الأولى في سؤال النهضة (مفارقة العدو - النموذج) إلى مفارقة ثانية حادة هي مفارقة اكتشاف «التقدم» في نموذج الماضي:

أى تأكيد أن الأخذ بأسباب المدنية والتقدم مرهون بالرجوع إلى الأصول الصحيحة التى هى فى جوهرها متماهية مسع الحاضر الغربى، أى أن فكرة التقدم قد وظفت فى اتجاه معاكس لوظيفتها فى المشروع الشقافى الغربى المتجه نحو المستقبل، من خلال التأكيد أن الغرب قد تقدم «لأنه أخذ أسس «التقدم» منا أو من عندنا».

ومن هنا نتيجة مضمرة سرعان ما يتم التصريح بها وهي أنه لكي يتحقق التقدم: لابد من أن نعود إلى «أسس التقدم التي أخذت منا . . . إلى «الأصول». ومن هنا يصبح التقدم يعنى الاتجاه نحو الماضي»(١).

لقد أفضى هذا المأزق إلى الثنائية الحادة التي تهيمن على الفكر العربي المعاصر وهي إشكالية الأصالة والمعاصرة أو التراث والتحديث التي قسمت الفكر العربي المعاصر إلى:

موقف «هـووى»: يكرس الدفاع عن الهـوية ويذود عن قلعتـها التـاريخية ضـد خطر «المذاهـب المسـتـوردة» و «الأفكار الهـدامـة» التى تعـمل قـوى التـغريب علـى نشـرها والتبشير بها(٢).

وموقف «تحديثى»: يتلخص تشخيصه لحالة التخلف الحضارى لدى العرب والمسلمين فى القول بأن اسباب تلك الحالة ترجع إلى التمسك بالمعتقدات الماضوية التى أصبحت تشكل عائقاً معرفياً وايديولوجياً امام التقدم العلمى والمدنى، ومن ثم وجب نبذها وتبنى قيم الحضارة الحديثة التى هى قيم الغرب المنتصر والمتطور.

لقد بين الجابرى في كتابه الخطاب العربي المعاصر ملامح وحدة هذين الموقفين من حيث منطلقاتهما وغماياتهما باعتبارهما ينطبعان بالسلاتاريخية ورسوخ «النموذج - السلف» والنهج القياسي (قمياس الغائب على الشاهد) سواء كان الأصل التماريخي الذي يقاس عليه هو الماضي العربي الاسلامي أم الحاضر الغربي.

<sup>(</sup>١) انظر: محمد عابد الجابرى ضمن المناقشات على أحمد صدقى الدجانى، «الفكر الغربى والتغير فى المجتمع العربي» ورقة قدمت إلى التواث وتحديات العصر فى الوطن العربي «الاصالة والمعاصرة» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروب ـ المركز ١٩٨٥) صــ٢٥٦ ـ صــ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر كتابات الهكو الإسلامي المعاصر وانظر أيضا مداخلتنا.

<sup>&</sup>quot;Iqbal et L'hlam Militant", Communication Presenté au: Congrés D'iqbal, Corduc, Novembre 1991.

فى مقابل هذين التوجهين فى قراءة التراث، برزت فى السنوات الأخيرة مواقف جريئة تختلف فى منهجمها، وإن كانت تتفق فى ضرورة الخمروج عن المأزق المسدود الذى يفضى إليه كل تصور ينطلق من الثنائية المذكورة (ثنائية الأصالة والمعاصرة)(١).

فى هذا السياق تحتل اعمال المفكر المصرى حسن حنفى مكانة متميزة من حيث طرافة منهجها وتعدد مناحيها وشموليتها.

كما يتميز حسن حنفى بحرصه على بعث المشروع الاصلاحى من "كبوته" معتبراً نفسه امتداداً طبيعياً لرواد النهضة، مستعيداً بصفة بارزة وحادة الهم التنويرى، متجاوزاً رواسب التمزق والاختلاف التى عصفت به، ولأجل ذلك، يدشن حنفى حركية النهضة العربية منذ انطلاقتها إلى "كبوتها" وتوزعها إلى مواقف متباينة المنحى والتوجه قائلاً:

"بدأت الحركة الاصلاحية على يد الافغاني مستنيرة تعتمد على العقل خاصة عند محمد عبده. . تدعو إلى الاخذ بأساليب التقدم الحديث، العلم والصناعة وتدعو إلى تأسيس نظم سياسية تقوم على الحرية والديم قراطية ممثلة في المجالس النيابية . . . وواجهت بجرأة شديدة قضايا الاستعمار والعدوان الخارجي ووسائل التخلف والطغيان الداخلي، وحاولت توحيد الأمة . . . »ا(٢).

إلا أن هذه الحركة قد خبت، واختارت المنهج التربوى والإصلاح الدينى والخلقى بدل العقالانية النقدية والممارسة النضالية وآلت إلى الهزيمة والاستسلام، كما تجلى ذلك فى تحالف محمد عبده مع الانكليز بعد مشاركته فى الثورة العرابية «فكان نصفه مستنيراً ونصفه الآخر محافظاً سلفياً»، كما أن محمد رشيد رضا قد انتهى إلى الموقف المستقيل نفسه إذ كرس تحويل الحركة الإصلاحية النهضوية إلى «سلفية معلنة» تستعيد مقولات ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب، وتنادى بالرجوع إلى الخلافة وترفض الانفتاح على المدنية الحديثة «وتضعف العقل لحساب النبوة».

ثم ظهر حسن البنا امتداداً للحركة السلفية، فأنشأ حركة «الإخوان المسلمين» التى عمدت في عهدها الأول إلى تنشيط المنهج الإصلاحي وإحياء «حماس الأفغاني ونشاطه ونظرته الشمولية وعدائه للاستعمار والتخلف»(٣).

<sup>(</sup>١) نذكر هنا أعمال الجابري ومحمد أركون وبرهان غليون.

<sup>(</sup>٢) حسن حنفي الحركات الإسلامية في مصراً (بيروت المؤسسة الإسلامية للنشر ١٩٨٦) صـ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه. صد٢٥ ـ صـ٢٦.

ثم يبين حنفى كيف تشكل الاتجاه الليبرالي المعربي بارتباط وثيق مع الاسلام لدى الطهطاوى الذى حاول اكتشاف المبادئ الليبرالية في التراث الإسلامي وعمل على ارساء قاعدة حديثة للدولة العربية وللشخصية الوطنية على أساس إسلام متجدد ومتنور. إلا أن هذا التوجه قد انتكس لدى الجيل الشاني من الليبراليين كلطفى السيد وطه حسين والعقاد... فكان أن "خبا الإسلام لصالح الغرب" خصوصاً لدى طه حسين الذى دعى إلى ربط مصر بالغرب عما ولد ردة فعل عنيفة لدى السلفيين. أما العقاد فانتهى إلى تصور سلفى يدعو إلى "الصفاء الأولى" أى إعطاء الأولوية للشرع على حساب العقل و"الجمع بين الرومانسية الأدبية والرومانسية الدينية".

وحتى على عبدالرازق وخالد محمد خالد رجعا عن جرأتهما النقدية وتوجههما العلمانى التبحديثي، بعد كتابيهما «الإسلام وأصول الحكم»، و«من هنا نبدأ»، مما دعم الاتجاه السلفى وقواه (١٠).

أما التيار العلمانى الذى بدأه المسيحيون فى الشام والمهاجرون فى مصر خصوصاً لدى شبلى شميل، ويعقوب صروف، وسلامة موسى... فقد ظهر «كرد فعل على الحركة الاسلامية ودفاعاً عن الأقلبات»، وعمل على بث مبادئ القومية والعلمانية والاشتراكية وحقوق الانسان، وبذلك أصبح الغرب النموذج الوحيد للحضارة والمدنية، أما الدين فلا يتدخل خارج علاقة العبد بربه، وهكذا «بدأت النظم العلمانية الغربية كالاشتراكية والقومية تظهر كبديل عن النظام الاسلامى. فبدأ الوضع الاجتماعى ينطبع بالتقاليد الغربية ويبتعد عن الأصالة الاسلامية باسم المدنية والعصرية، عما ولد لدى التيار السلفى معارضة منجزات العالم ومظاهر المدنية الحديثة باسم الدين»(٢).

وهكذا يخلص حسن حنفى من خلال استعراض مسار المشروع النهضوى أنه قد انتهى إلى الانحسار والتفكك، مما نتج مِنه تمزق الأمه إلى تيار أصولسى معاد لكل قسيم الحداثة والتنوير باسم الدفاع عن تراث الأمة وهمويتها، وتيار تغريبى يتخلف من الغرب نموذجاً دون إقامة اعتبار لمميزات الأمة وخصائصها وعمق حضور تراثها.

وقد انتهى إلى القول بأن تجاوز هذه الوضعية الخطيرة مرهون بإعادة بسناء المشروع الإصلاحي برمته، و«تحجيم» الغرب وإرساء نهج للتعامل معه. وأطلق حنفي على مشروعه

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، صـ٧٧.

<sup>(</sup>۲) المصدر تفسه، صـ۷۸ ـ صـ۲۹.

الجديد عبارة اليسار الإسلامي، ويحدد هدفه بأنه «مقاومة الاستعمار والتخلف والدعوة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية، وتوحيد المسلمين في الجامعة الإسلامي أو الجامعة الشرقية»(١).

ويتجلى البعد النضالى الطبقى فى المشروع باعتباره «يعبر عن الأغلبية الصامتة المقهورة بين جماهير المسلمين، ويدافع عن مصالح الناس، يأخذ حقوق الفقراء من الأغنياء، وينصر الضعفاء على الأقوياء ويجعل الناس كأسنان المشط»(٢).

كما أن اليسار الإسلامي امتداد طبيعي لكل جهود الإصلاح وتوجهات النهضة، إذ هو توطيد "للإصلاح الديني الذي بدأناه في المائتي سنة الأخيرة ليس فقط على مستوى مخاطر العصر: الاستعمار والاقطاع والرأسمالية والتخلف الاجتماعي والقهر السياسي، كما هو الحال عند الأفغاني، بل أيضاً على مستوى اعادة بناء الفكر الديني الإصلاحي ذاته. فلأول مرة منذ ابن رشد في الفلسفة والمعتبزلة في أصول الدين والشاطبي في أصول النفقه وابن خلدون في التاريخ وابن تيمية في الفقه، تعاد صياغة التفكير الديني»(٣).

إن مشروع اليسار الإسلامي، إذن، ينطبع بالبحث عن أسس جديدة لإرساء منهج الحوار والتواصل بين الحركات الأيديولوجية والسياسية الموجودة في الساحة، فهو خطاب يجمع بين "الأخوة في الله، (الإسلاميون)، و"الأخوة في الوطن» (الماركسيون)، و"الأخوة في الثورة» (القوميون)، و"الأخوة في الحرية» (الليبراليون).

ومن هنالك يرسم حنفى برنامجاً سياسياً - ايديولوجياً - محدد المعالم يجعله رسالة اليسار الاسلامى فى أوائل القرن الهجرى الحالى، ويقوم البرنامج على النقاط الأساسية التالىية:

- ـ تحقيق مجتمع لا طبقى تسوده العدالة الاجتماعية.
- ـ إرساء الحريات الديمقراطية وضمان التعبير والمشاركة السياسية لكل المواطنين.
- تحرير البلدان الإسلامية المستعمرة ومجابهة الاستغلال الاستعمارى والاستيطان الصهيوني.
  - ـ إقامة وحدة إسلامية تجمع كل بلدان العالم الإسلامي تتم على مراحل.
  - ـ اعتماد سياسة وطنية غير منحازة ومستقلة عن مناطق النفوذ وسيطرة القوى الكبرى.

<sup>(</sup>١) انظر: «مادا يعني اليسار الإسلامي؟»، «اليسار الإسلامي» العدد ١١» (كانون الثاني/يناير ١٩٨١) صــه.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه، صـ٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، صد١١ ـ صـ١٢.

ـ تدعيم ثورة المستضعفين والمضطهدين في كل مكان<sup>(١)</sup>.

ولنبادر هنا بملاحظة أن هذا المشروع الحضارى يقوم على أبعاد ثلاثة تتلخص فى تعيين مواقف من كل من التراث القديم والتراث الغربي والواقع.

#### الموقف من التراث القديم

يقدم حسن حنفى تعريفًا إيجابيًا للتسراث العربى الإسلامى، باعتباره ليس مجرد تراث متحفى أو نمط سلوك مساضوى بل هو «نظرية للعمل وموجه للسلوك وذخيسرة قومية يمكن اكتشافها واستغلالها واستثمارها من أجل إعادة بناء الإنسان وعلاقته بالأرض»(٢).

فالتراث إذن جـزء من الواقع ومن المكونات النفسية للمجـتمع، وهو لذا مازال يحكم إلى حد بعيد سلوك الجماهير ويصوغ تصوراتها. فبالمجتمع العربي يتميز بأنه مجتمع تراثي لم يتخلص من ماضيه، ولا معنى للتعامل العلمي المجرد معه على طريقة المستشرقين أي «تكرار ما قيل والجـمع بين أجزائه، وأقصى ما نفعله نشر المخطوطات دون تغيير أو تطوير أو إعادة اختبار.. وكأن التراث جسم ميت...»(٢).

ولذا، فإن أى تعامل مع التراث يجب أن يتم من داخل شرعيته، وباستشماره وإعادة تأويله في ضوء إشكالاتنا الفكرية والايديولوجية الحالية. يقول حنفي:

"إيماننا هو "التراث والتجديد" وإمكانية حل أزمات العصر أو فك رموز العصر دفعة جديدة نحو التقدم، فالتراث. . . هو المخزون النفسى لدى الجماهير، وهو الأساس النظرى لأبنية الواقع»(٤).

إلا أن إعادة قراءة التراث الإسلامي يجب أن تميز فيه بين الجوانب المشرقة المضيئة التي يمكن أن تكون حافزا للنهضة والتنوير، والجوانب المظلمة الجامدة التي تشكل عائقًا أمام

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، صـــ۷۷ ــ صــ۷۸، وانظر علاقات هذا المشروع بكتاب: أحمــد عباس صالح «اليمين واليـسار في الإسلام» (بيروت ــ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: حسن حنفي «التراث والتجديد» (بيروت ـ دار التنوير ١٩٨١)، صـ11.

<sup>(</sup>٣) انظر: حسن حنفى «موقـفنا الحضارى» ورقة قدمت إلى: الفلسـفة في الوطن العربي المعاصر: بحــوث المؤتمر الفلسفي العربي الأول الذي نظمته الحامعة الاردنية (بيروت ـ مركز دراسات الوحدة العربية ١٩٨٥). صـ١٦.

<sup>(</sup>٤) حنفي امن العقيدة إلى الثورة، مجدا . صـ٧.

مشمروع التجديم والتحديث، ومن هنا التميميز داخل تاريخ الفكر الإسلامي بين اليسار واليمين.

«فالمعتزلة يسار والأساعرة يمين، والفلسفة لها يسار ويمين، فالفلسفة العقلانية الطبيعية عند ابن رشد يسار، والفلسفة الإشراقية الفيضية عند الفارابي وابن سينا يمين، والتشريع به يسار ويمين: فالمالكية التي تقوم على المصالح المرسلة يسار والفقه الافتراضي عند الحنفية يمين؛ وفي التفسير، التفسير بالمعقول يسار والتفسير بالماثور يمين والحسن سيد الشهداء يسار ويزيد والأمويون يمين (١٠). إلا أنه يشير إلى أن التراث الإسلامي الحالى هو تراث الغالب، أي أيديولوجيا السلطة المتسحكمة في مقابل حركات المعارضة المتي تم قمعها وإقصاءها كالمعتزلة والخوارج (٢) ولذا وجب أن تكون رسالة «اليسار الإسلامي» الكشف عن الجوانب المهمشة من النصوص التراثية، بل أكثر من ذلك يتعين تثوير التراث وتحويله من الجماهير وتطلعات المستضعفين، إن هدفه إذن كما يقول حنفي: «تحويل الإلهيات إلى فكر نظرى، ثم تحويل الفكر النظرى إلى أيديولوجيا سياسية اقتصادية واضحة المعالم، يمكن نظرى، ثم تحويل الفكر النظرى إلى أيديولوجيا سياسية اقتصادية واضحة المعالم، يمكن ويصبح هذا البرنامج دليلا للعمل الثوري» (١).

ذلك أن المهم ليس فهم العالم وتقديم تصور سليم له، بل تغييره وإحكام السيطرة عليه. إن الواقع الفكرى اليوم ـ حسب حنفى ـ لا يتطلب لاهوتًا جديدًا يدافع عن الله، بل المهم هو الدفاع عن الأرض:

"فإذا كان الله قد تم الدفاع عنه عند القدماء وانتصروا في قضيتهم إثباتًا للتنزيه، فإننا ندافع عن الأمة التي اعتراها التفتت وأنهكها الضياع، وتوالت عليها الهزائم، وانتابها العجز، وعمها القعود... فإذا دافع القدماء عن الله نظرا لأنه كان مظنة الحظر والهجوم فإننا ندافع اليوم عن الأرض المستهدفة، رقعة وثروة». إن ما يتطلبه حسن حنفي في الموقف

<sup>(</sup>١) «اليسار الإسلامي» العدد ١٩» (كانون الثاني/ثناير ١٩٨١) ص.٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: حسن حنفى «الجدَّدور التاريخيَّة لأزمـة الحريَّة والديمقراطيـة في وجداننا المعاصــر"، «المستقبل العــربي» السنة «١» العدد ٥٥٠ (كانون الثاني/ بناير ١٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) حنفي •من العقيدة إلى الشورة» مجـ١. صـ٣٠ انظر أيضا حسن حنفي •ماذا تعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن مـحمداً رسول الله» •قضايا معاصرة» (القاهرة ــدار الفكر العربي ١٩٧٦) جـ١.

من التراث القديم يتلخص في المقتضيات التالية:

- ـ تحويل «الفكر إلى واقع والتراث إلى حياة والفلسفة إلى رسالة والعلم إلى قضية».
- ـ نزع سلاح التسراث من أيدى الخصوم فى الداخل والخسارج (ابراز نشأة تراث السلطة وكيف تم تهميش تراث المعارضة).
  - ابراز تراث الشعب، تراث المصلحة.
  - «وقف التغريب» لدى الفئة المثقفة التي انفصلت عن التراث لأنه لم يلب حاجاتها.
    - ـ محو التفرقة بين الخاصة والعامة، بين ثقافة الخاصة وثقافة الجماهير.
- تجنيد الجماهير، لأخذ مصيرها بيدها لتحقيق التحالف بين سلطة العنف وسلطة الثقافة» (١).

إن هذه المقتضيات هي ما يدفع حسن حنفي إلى إرساء نهج تأويلي يضمن إعادة بناء العلوم الإسلامية الأربعة: الكلام والفلسفة والتصوف والأصول:

إذ لابد من إقامة سوسيولوجيا تاريخية للفكر الإسلامي للكشف عن الجذور السوسيو ايديولوجية للإشكالات العقائدية والثقافية - إلا أن تحويل العلوم التقليدية إلى علوم إنسانية ليس سوى خطوة نحو موقف أكثر جذرية يكمن في «الانتقال من علم اجتماع المعرفة إلى تحليل سلوك الجماهير أى من العلوم الإنسانية إلى الثقافة الوطنية، ومن الثقافة الوطنية إلى الثورة الاجتماعية والسياسية»(٢).

أو بعبارة أخرى، إن مشروع «التراث والتجديد» هو في النهاية «تحول الوحي من علوم حضارية إلى ايديولوجية» (٣).

#### الموقف من التراث الغربي

يرى حسن حنفى أن الانفتاح على الغرب كان مبررًا نتيجة الصدام الحفارى القائم وتحدى المدنية الغربية. إلا أن هذه الظاهرة تحولت إلى استلاب وتقليد أعمى، ويلخص

<sup>(</sup>۱) حنفى «موقفنا الحضمارى» صـ۲۸ ـ صـ۲۹ انظر أيضا «الضباط الأحرار أم المفكرون الأحرار»، «قضمايا عربية» السنة «۹» العدد «۵» (ايلول/سبتمبر ۱۹۷۹).

<sup>(</sup>٢) حنفي «التراث والتجديد». صـ٢٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، صـ١٤٨.

#### حنفى أسس التغريب في العناصر التاليــة:

- ـ «اعتبار الغرب النمط الأوحد لكل تقدم حضارى».
- ـ النظر إلى الغرب كممثل للإنسانية جمعاء، بحيث تكون أوروبا الحلقة المركزية فيه.
  - ـ اعتبار الغرب المعلم الأبدى، وباقى أطراف العالم فى موقع الهامش إزاءه.
    - ـ رد كل ابداع ذاتى لدى الشعوب غير الأوروبية إلى الغرب.
    - ـ أثر العقلية الأوروبية على أنماط التفكير عامة، وعلى كل عقلية ناهضة.
      - ـ تحويل ثقافتنا إلى وكالات حضارية وامتداد لمذاهب غربية.
        - ـ إحساس الآخرين بالنقص أمام الغرب.
- خلق بؤر وفئات ثقافية معزولة لدى الشعوب غير الأوروبية بحيث تكون مناصرة للغرب وجسراً لانتقاله (١).

ومن هنا ضرورة تحــجيم الغرب ورده إلى أصــوله التاريخيــة المحدودة، بتحليل مــسار وعيه وفضح طموحه الكلياني، ويتم ذلك من خلال إنشاء علم جديد يدعوه الاستغراب في مقابل الاستشراق.

«باعتبار أن الاستشراق هو دراسة للحضارة الإسلامية من باحثين ينتمون إلى حضارة أخرى، ولهم بناء شعورى مخالف لبناء الحضارة التي يدرسونها، ويكون موقفنا من التراث الغربي هو تعبير عن وعينا بهذا العالم ومادته الأساسية»(٢).

وهكذا سيعمل علم الاستغراب على الكشف عن خصائص العقلية الأوروبية، وحصرها في العناصر التاليسة:

- ـ انها عقلية «وحيدة الجانب ينقصها التكامل والتوازن، تقوم على التعارض والاختلاف وتعجز عن الإدراك الشامل للظواهر.
- ـ أنها عقليـة ثنائية: محكومة بهـاجس الفصل بين الجوهر والعرض والقـبلى والبعدى والفكر والواقع...

<sup>(</sup>١) حنفي «موقفنا الحضاري» صـ٣٠ ـ صـ٣١.

<sup>(</sup>٢) حسن حنفي افي الفكر الغربي المعاصر؛ (بيروت ـ دار التنوير ١٩٨٢)، صــ١٤.

- ـ أنها خاضعة لروح التغيير والجدة: لغياب النظرة المتكاملة ونتيجة التحولات والقطائع العلمية المطردة.
  - ـ ضحالة وذاتية تصورها للآخر، هشاشته وعدم موضوعيته (١).

وهكذا يرجع حسن حنفى إلى نظرية هوسرل القائلة باكتمال الشعور الأوروبى ووصوله إلى النهاية والتأزم، مما يستدعى البحث عن أسس بناء عقلانية جديدة خارج النموذج الغربى. إن حركة التحرر العالمي في بلدان العالم الثالث هي وحدها التي يمكن ان تقدم هذه الرؤية الجديدة القائمة على العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وحرياته يلك هي المثل التي قامت عليها الحداثة الغربية، ولكنها تخلت عنها. اليوم وهي في "فترة شيخوختها بعد أن تعبت وهرمت" \_ إن المطلوب هو إرساء فلسفة جديدة للتاريخ "تكون الحضارة الأوروبية فيها جزءا من الماضي، وتوضع في مكانها في تاريخ الإنسانية العام، وتكون الحضارة الأوروبية إحدى حلقاتها وليست عثلة لها"(٢).

إن نقد التغريب والدعوة إلى تحجيم الغرب، يصاحبهما بصفة جلية الرجوع إلى منابع التنوير الغربى: "فقد تكون فلسفة التنوير، من حيث هى قضاء على الخرافة هى ما نحتاجه اكثر فى عصرنا هذا من إيمان بالإنسان وبناء للحرية والاتجاه نحو العالم الحسى"(").

ويتحدد مجال الاستفادة من هذه الفلسفات بحسب ما توفره الدراسات التاليــة:

- النقد التاريخى للكتابات المقدسة (سبينوزا، فلاسفة التنوير فى القرن الثامن عشر، المجددون الكاثوليك فى القرن العشرين). ويقوم هذا النقد أساسا على مقولات وقوانين علم النفس الاجتماعى.

ـ تاريخ الأديان المقارن: أي الدراسة الاجتماعية للظواهر الدينية.

- المقاربة الإنسانية للدين (علم النفس الديني، علم الاجتماع الديني، علم الاقتصاد الديني).

<sup>(</sup>١) المصدر تقسم، صـ٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، صـ٣٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر بنسه، صـ٧٧.

ـ دراسة الحـركات العلمانية والإنسـانية التى اعتـبرت معارضـة للدين، وإن كانت فى الحقيقة دفاعا عن العقل والحرية والثورة (١١).

من هنا كانت الجهود الهامة التى بذلها حنفى فى ترجمة بعض نصوص التنوير الغربى والتعريف بها مثل: نماذج من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط

- ـ سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة ـ دار الطليعة ١٩٨١.
  - ـ لسنغ: تربية الجنس البشرى ـ دار التنوير ١٩٨١.
- ـ جان بول سمارتر: تعالى الأنا موجود ـ دار الثقافة الجديدة ١٩٧٧.

فالرجوع إلى فلسفات التنوير تمليه وضعية الهزيمة (١٩٦٧) التي نعيشها، والتي تتأتى من كوننا «حاولنا أن نقيم مجتمعات ثورية دون وعي ثوري».

فحركة التنوير هي وريثة حركة الإصلاح الديني التي دعت إلى نقد النصوص المقدسة وأكدت حرية تفسيرها، وانطلقت من الإنسان وأثبتت استقلاليته وإرادته، كما أنها هي الوريث الطبيعي لعقلانية القرن السابع عشر بامتدادتها الفكرية والاجتماعية والفنية والقانونية.

ففلسفة التنوير «همى التى ستصبح فى القرن التالى فلسفة علم وفلسفة تاريخ، والتى ستتحول إلى ثورة اجتماعية ونهضة صناعية، وتصبح دعمامة الحضارة الأوروبية الحديثة وفلسفتها الليبرالية»(٢).

إن الأهمية الكبرى لفلسفات التنوير تكمن أساسًا في تحليل الشعور الديني بأبعاده الثلاثة: الشعور التاريخي والشعور الفكرى والشعور العملي<sup>(٣)</sup>.

#### الموقف من الواقع

يتعلق الأمر هنا «بالواقع الذي نعيش فيــه والــذي نحتويـه في شــعورنا عن وعي أو عن لا وعي»(٤).

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، صـ۲۷.

<sup>(</sup>٢) مقدمة حسن حنفي لكتاب السنج تربية الجنس البشري، (بيروت ـ دار التنوير ١٩٨١)، صــ١٥.

<sup>(</sup>٣)مقدمة حسن حنفي لكتاب «سبينوزا» «رسالة في اللاهوت والسياسة»، (بيروت ـ دار الطليعة ١٩٨١)، صـ٣٦.

<sup>(</sup>٤) حنفي «موقفنا الحضاري»، صـ١٥.

فإهمال هذا البعد هو الذي يــؤدى إلى السلوك المثالي، وانفصام الفكر عن الواقع، مما يحول دون بروز المثقف العضوى الملتزم بقضايا المجتمع وبتغييره.

إن صياغة هذا الموقف من الواقع هو شرط تحقيق أهداف المشروع القومي الحضاري التي تتلخص في ما يلسي:

- ـ «تحرير الأراضي العربية من الاحتلال والغزو».
- ــ "إعادة توزيع الثروة في مواجهة التفاوت الطبقي».
- ـ «تحقيق الحرية والديمقراطية في مواجهة القهر والطغيان».
  - ـ «تحقيق الوحدة في مواجهة التجزئة».
  - «تحقيق الهوية في مواجهة التغريب».
  - ـ «تحقيق التقدم في مواجهة التخلف».
  - «تجنيد الجماهير ضد السلبية واللامبالاة»(١).

نلاحظ، إذن، من خلال هذا الاستعراض لأهم أطروحات فكر حسن حنفى، أن هذا الفكر محكوم بهاجس إعادة تأسيس إشكالية النهضة، وفقًا لمقتضيات مرحلة ما بعد هزيمة (١٩٦٧م)، التى كشفت مع ما تلاها من أحداث وتحولات عن الطريق المسدود الذى وصل إليه المشروع التحديثي بصيغه المختلفة: الليسبرالية والاشتراكية الشورية، وهو ما مهد الطريق لاكتساح الساحة من طرف «التيار السلفى الأصولى» الذى يشكل النقيض المباشر للنهج التنويري ذاته.

والادهى من ذلك أن الساحة العربية قد أضحت أرضية لصراعبات حادة بين مختلف التيارات الفكرية والأيديولوجية. فتمزقت الأمة، وضاعت توجهاتها وأهدافها.

لذا؛ كان حسرص حنفي على إعادة بناء المشروع التنويري وفسقًا لأسس تضمن إجسماع القوى الوطنية والقومية والإسلامية.

ولن يتم ذلك إلا من داخل التراث ذاته، لتحويله إلى الثورة، تحقق أهداف الأمة المتفق

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، صـ١١.

عليها، ومن ثم توجب نقل الصراع إلى أرضية الفكر العربي القديم للوقوف مع «تيارات المعارضة واليسار»(١).

كما يتوجب إرساء تحليل للشعور الدينسي، وفقاً لمناهج التأويل الحديث من علم الظاهرات (فينومينولوجيا)، وعلم النفس الاجتماعي<sup>(٢)</sup>.

كما يبدو حرص حنفى على أن يكون سبينوزا الفكر الإسلامى، أو امتدادا لحركة لاهوت الأرض المسيحية، أى بعبارة أخرى أن المشروع الفكرى لدى حسن حنفى هو فى عمقه النضالى برنامج ايديولوجى سياسى، ينظر إلى الفكر من حيث هو «تدخل نظرى فى الصراع الطبقى» حسب لغة التوسير(٣).

ومن ثم، فإن تأويل التراث وإعادة قراءته تتحدد مشروعيتهما في توجيه الصراع الحضارى والاجتماعي، وبالتالي، فلا معنى لـقراءة تراثية للتراث، كما أنه من غير المجدى إجراء الصراع خارج أرضية التراث الذي مازال المقوم الأساسي في هوية الأمة ومحدد سلوكها.

إن انطلاقة المشروع النهضوى من جديد مرهونة بتحقيق جدلية «التنوير والتأصيل»، أى إرساء وتجذير قيم التحديث في إطار الوفاء للتراث والتشبع به، وبالتالي رص صفوف الأمة وتوحيد قواها في مواجهة المصير المشترك.

دون تقديم أى قراءة نقدية لهذا المشروع الذى حاولنا التذكير بأهم منطلقاته، نكتفى بملاحظة بعض مواطن الضعف فى هذا التصور النضالى للفكر العربى، الذى يقوم على التحديدية المباشرة واعتبار الثقافة مجرد انعكاس للصراع الاجتماعى الطبقى، وبالتالى يغيب استقلالية الفضاء الثقافى. ويعجز عن استكشاف رهاناته وصراعاته الخاصة. ولقد كان لابد ان تفضى هذه النزعة البراغماتية التى تندمج فيها التأويلية السبينوزية بنظريات الاغتراب

<sup>(</sup>١) حسن حنفي ادراسات إسلامية (القاهرة ـ مكتبة الانجلو المصرية. ١٩٨١).

Hassan Hanatī: Les Méthodes D'exégése: Essai Sur La Science des Fondements de (1) Com Préhension, Elm Usul la - Figh (Le Caire: Al - Matabi: Al - Amiriah, 1965), Et L'Exégése de la Comprehension (Paris: Is. N. J.,1965).

<sup>(</sup>٣) انظر: السيد ولد أباه: «التمشيل والواقع»، «المقومات الابستمولوجسية لنظرية الإيديولوجيا»، (الحياة الثقسافية ـ تونس). العدد «٤٥٠، ١٩٨٩. و«نظرية الخطاب لدى التوسير، حوليات كلية الآداب «جامعة أنواكشوط» ١٩٩٠.

الفيورباخية \_ الماركسية إلى القفز على تاريخية المعارف والمفاهيم والتضحية بالدقة العلمية من أجل النجاعة النضالية، مما يجعل من حسن حنفى «مشقفا عضويا» \_ حسب لغة غرامشى \_ أكثر من كونه مؤرخ فكر أو فلسفة.

إننا نريد باختصار، أن نشير إلى أن حسن حنفى ـ وإن كسان لا محالة ـ من أبرز مفكرى الجيل الحالى، ومن أوسعهم اطلاعا واستلاكسا لأدق تفصيلات المعارف التراثية والفلسفية الحديثة، إلا أنه ظل سجين الأطروحات التنويرية الأكثر عرضة للجدل والنقد في الفكر المعاصر.

ذلك أنه يؤسس المنهج الذى يقترحه على فلسفات الوعى فى نسختيها النظاهراتية والهيغلية ـ الماركسية، دونما انتباه إلى الإشكالات النظرية والابستيمولوجية التى تطرحها تلك الفلسفات، كما نبهت إلى ذلك أحداث التوجهات الفلسفية، عندما بينت الأفاق المسدودة التى لابد أن تفضى إليها العقلانية الانوارية بتصورها الآداتي المسبط، وتاريخانيتها الغائية وقيمها النضالية التى غالبا ما تخفى القمع والإقصاء، وإن كنا نعتقد جازمين أن هذا الإشكال يبقى غريبًا على مناخ الفكر العربي المعاصر، الذى مازال يعمل جاهدًا على التخلص من عوائق ابستيمولوجية وأيديولوجية متراكمة تحول دون انطلاقته، كما تمنعه من أداء وظيفته النقدية، ومن هنا نتبين أهمية وشرعية إشكالية حسن حنفي ومنطلقاته.

# التصرات والتجديد.. ملاحظات اولينة

#### د. علــى مبــروك (\*)

مع نهاية السبعينات بدا وكأن ملامع العالم الذي عسناه سابقاً في الخسمسينات والستينات تتلاشى أو تكاد، لتأخذ مكانها \_ وفي مقدمة المشهد \_ ملامع عالم آخر، لعله بدا ليس غريباً فقط عن العالم السابق، بل ولربما لاح خصماً ونقيضاً له. فقد راحت تتصدر المشهد شعارات الإسلام السياسي الذي استهوى أجيالاً من الشباب وجدت فيه الملجأ والملاذ من تناقضات اجتماعية وحيضارية حادة اعتصرتها وسحقت، بضراوة، مطامعها وآمالها في عالم أكثر عدالة وإنسانية، وتوارت إلى الخلف \_ أو كادت \_ شعارات الحقبة الناصرية (بمفرداتها القومية) التي رأت فيها الملايين من العرب حلمها في التحرر والنهضة على مدى العقدين. فبعد أن أهدرت الهزيمة في العام السابع والستين، وتراجعات مابعد على مدى الخلم، فإن الملايين المحبطة قد عادت أدراجها تبحث عن ملاذ. . . وفي هذه المرة، كان الإسلام هناك(١).

<sup>(\*)</sup> مدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام بآداب القاهرة.

<sup>(</sup>١) ولعله لن يكون غريبا ـ والحال كذلك ـ أن تصل دورة الإحلال إلى مداها عند بداية التسمينيات. . حيث البعض من عناة القوميين قد راح يخلع ـ طائعا هذه المرة ـ رداء قوميته الذي بدا باليا آنذاك . كان ذلك مـا جرى في «العراق» الذي وجد أن شعاراته القومية الحادة لا تغطيه في مواجهته مع الغرب في الحليج ، فراح يزوكش خطابه بشمارات الإسلام السياسي التي ظل لأكثر من ثماني سنوات يحارب في مواجهته على الحشد والتعبئة في مواجهة الغرب بالذات. في مواجهتها حماية لعروش الحليج من خطرها، كان ذلك عن قناعة بأنها الأكثر قدرة على الحشد والتعبئة في مواجهة الغرب بالذات. ومن المفارقات أنه من بين كثيرين التقطوا الإشارة كـان قادة التحالف الغربي الذين أثبتـوا للعراقيين أنهم معـهم على نفس الموجة تماما، وأغنى أنهم راحوا يرددون للعراقيين عطيتـهم، بأن منحوا عمليتـهم ضد العراق اسمـا رمزيا مشحـونا بدلالات دينية كثيـفة هو «المجد للعذراء»، مؤكدين للعرب أنه ليس لهم أن يخجلوا من شعاراتهم الدينية.

كان الإسلام هناك تردد أصداؤه «مدافع آيات الله» التي انطلقت تدوى في إيران معلنة أن الإسلام هو وريث الشورة الوطنية المغدورة (ولابد أن تكون ثورة مصدق في الذاكرة)، وتعلن عن رصاصات الإسلاميين في صدر السادات الذي بدا إخفاقه شاملاً في الداخل... حيث لاشيء سوى القمع والتضييق، وفي الخارج... حيث الرجل لايملك إلا التنازل والتفريط، وتؤكد حضوره (أى الإسلام) أعمال الجهاد والشهادة ضد أعداء الأمة الذين أصبح حضورهم مشمولاً ببركات النخب العربية الحاكمة ورعايتها. وهكذا كان الإسلام هناك... لكن مأزقه، الذي تكشف عنه الأدبيات الإسلامية المعاصرة التي تبدو فقيرة وبائسة، أنه كان يعبر عن الأغلب عن اليأس من العالم، بأكثر مما كان يعبر عن الوعى به. فلعل الكثيرين من العالم العربي هنا، وضمن سياق هذا اليأس، قد اكتشفوا الإسلام كحصن أخير للدفاع عن كيان الأمة في مواجهة الموجمة الإمبريالية الراهنة، وذلك حين رأوا مناضليهم التقدميين ـ الذين طالما تحدثوا عن حروب لاتنتهي ضد الامبريالية من أجل بناء كوميونات الفقراء ـ ينخدعون ببريق اليافطات الجديدة عن «عالم جديد».

لقد بدا، إذن، أن دورة القرنين من ادعاء النهضة والتحديث في العالم العربي قد انتهت إلى نقطة الصفر تقريباً، أو على قول «حنفي»: «انتهى فجر النهضة العربية الحديثة، ولم نر ضحاها أو ظهرها، وحل ليلها بسرعة، وسادت روح المحافظة الدينية، وكأن الصاروخ قد هبط إلى الأرض بمجرد أن ارتفع، ولم يستطع خرق حجب السماء إلى رحب الفضاء، فظهرت الأصولية الإسلامية على أنها الرصيد التاريخي الوحيد الباقي على مر العصور، حامى حمى الإسلام ضد الغرب»(۱). ومن هنا بالذات؛ أعنى من إخفاق الثورة الوطنية، وانحسار الموجة التسقدمية، ومن بروز الإسلام كقوة أكثر فعالية وحشداً، بدا لكثيرين أنه لا مستقبل لثورة أو نهضة من خارج الإسلام وتراثه الذي يشكل مخيال الأمة ومخزونها النفسي الذي لايمكن القفز فوقه، فبرزت ضرورة السعى إلى صياغة الإسلام كأيديولوجية ثورية للشعوب الإسلامية تجعلها قادرة على مواجهة التحديات الرئيسية للعصر؛ الأمر الذي يعني أن تبلور «من العقيدة إلى الشورة» كان لازماً، من أجل ثورة تستعصى \_ إذ تجد مايؤسسها في العقيدة \_ على أي انكسار وتناه.

فلعله يلزم التنويه هنا بأن «من العقيدة إلى الثورة» قـد تبلور .. بمجلداته الخمسة ـ كجزء من المشروع الأشمل عن «التراث والتجديد» الذي يتضمن طموحاً هائلاً إلى إنتاج قراءة واعية. لابتراث الذات فقط، بل وبتراث الآخر أيضاً. وعلى الرغم من الوعى بأن موضوع «التراث والتجديد» ليس جديداً (١) فإنه يبدو أن سعياً لقراءة التراث بهذا القدر من الشمول والكلية لم يتبلور، في تاريخ الفكر العربي، قبل حنفي. إذ ظل التراث، من قبلُ مجرد ساحة للتفتـيت والانتقاء. ولعل هذا التباين إنما يجـد تفسيره في القصـد من القراءة في الحالين، حيث ارتبط تـفتيت التـراث بخضوعـه لتوجـيه ضروب من الأيديولوجـيا تسقـط عليه من خارجه؛ وبحيث راحت هذه الأيديولوجيات المتعارضة إلى حد التصادم، تجد في ذات التراث مايبرر وجودها ويبدعــه. وفي حدود هذا الدور المطلوب من التراث أداءه، فإن أحداً لم يجد أية ضرورة لإنجاز فهــم شامل للتراث في شموله وكليته ، واكتفــي الجميع بالانتقاء النفعي من التراث، كل حسب موقفه الأيديولوجي. وفي المقابل فإن السعي، عند حنفي، إلى قراءة التسراث في شموله وكليسته إنما ينطلق من أن "تحليل التسراث هو في نفس الوقت تحليل لعقليتنا المعاصرة وبيان أسباب معوقاتها، وتحليل عقليتنا المعاصرة هو في نفس الوقت تحليل للتراث، لما كان التراث مكوناً رئيسًا في عقليتنا المعاصرة»(٢). وهكذا تقصد قراءة حنفي إلى تحليل البناء المعارض لكل من العقل والواقع، وليس تبسرير فرض الأيديولوجيات عليهما من الخارج؛ الأمر الذي فرض عليها الشمول والكلية. ولعل ثمة تمييز آخر لقراءة حنفي يتأتى من كيفية حضور تراث كل من الذات والآخر فيها. فيإذ الغالب على حضور التراث في فضاء الفكر العربي المعاصر أنه حضور عبر التكرار لا الوعي؛ وذلك مايبدو من قسراءة السلفي (الماضوي) الذي راح يلح علسي أنه «لايصلح أمر هذه الأمـة إلا بما صلح به أولها» [عبر التكرار بالطبع]، وسار معه على نفس الدرس السلفي (الحداثي) الذي ألح في المقابل على أنه «لايتـصور نهضـة شرقية مـا لم تقم على المبادئ الأوروبية» [عـبر تكرارها أيضاً]، فــإن قراءة حنفي إنما تسعى ـ على قــوله ـ إلى «إبداع الأنا في مقابل تقليــد الآخر

<sup>(</sup>١) ف «الموضوع ليس جديدا. بل هو ما يتحداث فيه العامة والخاصة، وما تتناوله الجماهيسر والمثقفون، وبكاد يُجمع الكل على أن هذا موضوع العصر، وأن البداية في شق طريقه هو سبيل الحلاص. وهو الموضوع السذى بدأه المصلحون الدينيون كما سار فيه بعض الباحثين المعاصرين، ولكن التحليلات كلها إما جزئية ولا تشمل الكل ، وإما تكتسفى بمجرد التعبير عن الأماني والنيات الحسنة في تجديد التراث، وإما تعبيرات خطابية وأساليب بيانية تلهب حماس الناس وتعلن عن الكاتب أكثر مما تكشف وإما أسيرة التراث الغربي تجدد من خلاله، فهو تجديد من خارج التراث وليس من داخله انظر: حسن حنفي: التسرات والتجديد (مكتبة الاتجلوا المصرية) القاهرة ١٩٨٧، ط٣، صـ٣، ولعل حنفي يكتف في هذه الفقرة كل عيوب قراءات التراث السابقة عليه.

<sup>(</sup>٢) حسن حنفي: التراث والتجديد، سبق ذكره، صـ١٦.

(سواء كان الغرب أم السلف) وإمكانية تحويل الآخر إلى موضوع للعلم بدلاً من أن يكون مصدراً للعلم»؛ الأمر الذي يكشف عن السطموح إلى تجاوز التكرار والاتباع إلى الخلق والإبداع. وبالرغم من هذا التميز لقراءة حنفي فيانه يبقى أنها تعانى من التنضحم في دور القارئ على حساب المقروء، وعلى النحو الذي يدنو بها من حدود الإسقاط(١). فـ اكــل قراءة تبدأ بمعسرفة شيء ما، معرفة مايحتاجه القارئ أولاً، ماذا يريد أن يقرأه في النص، وماذا يريد النص أن يقول له، فالقـارئ هو الذي يقرأ النص، وهو الذي يعطيه دلالتهه(٢). فالنص القديم عند "حنفي" هو مجرد إطار يعلق عليه أفكاره"". وهكذا فإن قضية "التراث والتجديد" إنما تستحيل ضمن هذه القراءة إلى مجرد «إعادة تفسير التراث طبقاً لحاجات العصر.. (وبحيث يكون) التراث هو الـوسيلة، والتجديد هو الغاية؛ (٤)، أو يكون التـراث هو (الهامش) والتجديد هو (المتن) المعلق عليه. والحق إن التراث هو بالفعل مقصود، لا من أجل ذاته، بل من أجل الذات الراهنة، ولكن تحويله إلى وجود من أجل الذات الراهنة إنما يقتضي سيطرة عليه لاتتحقق إلا عبر إنساج معرفة علمية به، لاتتجاهل كونه ظاهرة لها وجودها الموضَّوعي على نحو ما، ولها قبوانيها الخاصة. ولعل هذا الإنتاج لمعرفة علَّمية بالتراث لايكون ممكنأ إلا برده إلىي السياقات المعسرفية والتاريخسية والأيديولوجيسة التي نشأ وتطور فيها، وذلك ماتعجز عنه قراءة «حنفي» الـفينومينولوجية التي لاتعرف إلا مجرد رده إلى السياق الشعوري للقارىء.

والحق أن ذلك يحيل إلى أن طبيعة الأدوات المنهجية المستخدمة في قراءة ما، قد تتسحول إلى عبائق يحبول دون إنتاج هذه القبراءة. ومن هنا ضبرورة أن تسعى أى قبراءة للتراث، لا إلى مجرد تحديد إجبراءاتها وأدواتها المنهجية فقط، بل وإلى اختبار فعالية هذه الإجراءات بعد التطبيق الفعلى، وذلك للتحقق عما إذا كانت هذه الإجراءات، ومايخايلها

<sup>(</sup>۱) ولعل حنفى قد فطن، هو نفسه إلى أن ثمة من قد يرى فى قراءته إسقاطا، فراح يميز بين ضربين من الإسقاط، أولهما الا يؤسس منهجا ولا يعطى رؤية، وهو الإسقاط من حيث هو اسقاط لهوى أو مصلحة أو صورة ذهنية بيئة هى الذاتية عندما تتوقف عن أداء دورها فى كشف الموضوع، ولكن الذاتية (فى الضرب الثانى من الاسقاط) يمكنها أن تتجه نحو الموضوع وتنيره، وتحيله إلى معنى، وفى هذه الحالة تكون الذاتية مصدراً لحدس وأساسا لرؤية وتكون هى الذاتية المتجردة من أى هوى أو مصلحة أو صورة ذهنية بيئية انظر: المصدر السابق، صدلاً، ولعل هذا التمييز يؤكد دعوى «الإسقاط» بأكثر مما يدفعها.

<sup>(</sup>٢) حسن حنفى: قراءة النص فى ادراسات فلسفية (مكتبة الانجلو المصرية) القاهرة ١٩٨٧، صـ٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) وهنا فإنه ليس أمرأ شكليا خالصاً أن «حنفي» من العقيدة إلى الثورة مثلاً، إلى تعليق أفكاره على نص، لا مكان له عنده إلا في الهامش.

<sup>(</sup>٤) حسن حنفي: التراث والتجديد، سبق ذكره، صـ١١.

من تصورات قد مكنتها من تحقيق طموحها، أم أنها قد أعاقته. والملاحظ أن العائق الذى تنظوى عليه قراءة «حنفى» ـ والذى فرضته طبيعة أدواته ـ إنما يتجلى فى تبنى استراتيجية التحول بالأبنية التراثية من دلالالتها القديمة إلى دلالات أكثر توافقاً مع العصر، تتكشف فى الشعور، ومن دون تفكيك تلك الدلالات القديمة بردها إلى السياق المعرفى والتاريخى الذى أنتجها. فبدا وكأنه (التجاور) بين دلالتين، أو أنه القفز من دلالة (أقدم) إلى أخرى (أحدث) دون تأسيس لأى منهما فى جملة السياقات التى أنتجتهما، بل فى مجرد الشعور المنتج للدلالة. ولسوء الحظ فإن ذلك هو الثابت الغالب على مشروع «حنفى» للآن، والذى يتكشف ـ تبعاً لذلك ـ عن حس نبوثى لا تاريخى. ولعل ذلك هو مأزق مشروع «التراث والتجديد»، على الرغم من طموحه الفذ واتساعه غير المسبوق(١).

وهنا فإنه إذا كان التبلور في لحظات ومراحل جرثية هو أول مايلزم قراءة للتراث بهذا الشمول والطموح، فإن «من العقيدة إلى الثورة» قد كان أول لحظات التحقق، وكان «علم أصول الدين» هو موضوع هذه اللحظة الأولى. «وقد بدأنا بهذا العلم لأنه أول العلوم الإسلامية من حيث الظهور، ومرتبط بالبيئة الإسلامية أشد الارتباط، ولم يخضع لأى أثر خارجى في نشأته، بل كان الدافع عليه الأحداث السياسية التي زخر بها العالم الإسلامي منذ الفتنة، مما حدا بالبعض إلى اعتبار هذا العلم هو الفكر الإسلامي الأصيل»(٢). والحق أن العلم وابتداء من ذلك كله ـ قد راح يحتل موقعاً مركزياً داخل الثقافة الإسلامية، بلغ حد انطوائه على البنية العميقة لخطاب تلك الثقافة "، وذلك في صياغتها الأكمل وتعبيرها الأجلى. ولعل هذا الموقع المركزي للعلم داخل الثقافة يتجلى في أن العديد من الممارسات الإبداعية في حقول معرفية أخرى (كالتاريخ والنحو والبلاغة والتفسير والفقه والنقد وغيرها) كانت تتوجه، على الدوام، إلى البحث عن أسانيد نظرية من علم الأصول تؤسس

<sup>(</sup>١) ولعل من حسن الحظ أن مشروع «التراث والتجديد» لم يوضع دفعة واحدة، بل تبقى العديد من لحظاته فى طور التبلور والتكوين، الأمر الذى يجعل من المراجعة والتطوير، لا مجرد إمكانية قائمية، بل ممارسة تتحقق بالفعل. إذ يحرص «حنفى» مع انبثاق لحظة جديدة من لخظات مشروعه على ممارسة ضروب معلنة من النقد الذاتي يحقق بها المشروع تطوره.

<sup>(</sup>٢) حسن حنفي: التراث والتجديد، سبق ذكره، صـ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) فإذ تكاد هذه الثقافة أن تكون قد تشكلت بأسرها في فضاء ديني، فإن للمرأ أن يتوقع الشكل الارقى لبنيتها في نصها الذي يقارب أكثر من غيره تخوم هذا الديني، ولحسين الحظ فإن علم أصول الدين لا يتميز فط بمقاربته القصوى لتسخوم الديني، والتي تؤكدها مجرد تسميته، بل يستميز وهو الأهم ـ بأنه يكاد وحده أن يكون «الإبداع النفسي الأصلى للمسلمسين» والذي لابد أن يكون ـ نتيجة لما يرتبط بذلك من طابع تنظيري ـ الاكثر قدرة على الصياغة الأكمل لبنية الثقافة بأسرها.

من خلالها قضاياها الخاصة. ولذلك فإنه لاينبغي أن يدهش المرء حين يقرأ في نص نحوى أو بلاغي أو تاريخي عبارات تكاد تكون، وبقاموس مفرداتها، ترجيعاً حرفياً لمثيلاتها في علم أصول الدين، حيث إنها البنية تُستعار في تعبيرها الأجلى. ومن هنا ـ لا محالة ماشاع في الدرس الراهن، من لجوء العديد من الباحثين المعاصرين، عند قراءتهم لخطابات نقدية أو بلاغية أو تاريخية أو غيرها عند مؤلفين بعينهم، إلى التماس البنية الموجهة لتلك الخطابات مصاغة في أقصى درجات تماسكها وشمولها في الحقل المعرفيي الخاص بعلم أصول الدين، وذلك حين بدا أنه يستحيل تماماً، من دون ذلك، إنتاج وعي معرفي متماسك بتلك الخطابات، وهو الأمر الذي يؤكد، على نحو لا خفاء فيه، على المركزية البنيوية لعلم أصول الدين داخل بناء الثقافة التراثية بأسرها.

ولعل مركزية «العلم» داخل الثقافة التراثية لم تكن هي الباعث فقط على ابتداء مشروع «التراث والتجديد» به، بل كانت خطورته أيضاً؛ حيث العلم هو «أخطر العلوم التقليدية على الإطلاق على الإنسان والحياة»(۱). وهنا فإنه إذا كانت مركزية العلم إنما تحيل إلى دوره عند القدماء، فإن الخطورة هي مايميز حضوره في الواقع المعاصر؛ وذلك من حيث يبدو أن الأزمة الشاملة التي يعانيها الخطاب العربي المعاصر إنما تجد أسسها العميقة في تجاويف هذا العلم.

فقد اتفق الجميع تقريباً من دارسى الخطاب العربى المعاصر على أن أزمته الحقة إنما 
تتأتى من الغياب شبه الكامل لمفهومى «الإنسان والستاريخ» عن فضائه. إذ يبدو أن قراءة 
للخطاب تتكشف عن ذات تحيا خارج أى تاريخ؛ وذلك من حيث تكتفى بأن ترى فى 
تاريخ الآخر (الغربى بالطبع) تاريخاً لها، فتبدو معلقة فى الزمان، لاهى تحيا تاريخها من 
جهة، ولا هى أهل لأن تحيا تاريخ الآخر من جهة أخرى، حيث التاريخ ليس مجرد 
التزامن مع الآخر فى لحظة ما، بل هو تراكم للخبرة والتطور لاتستطيع الذات العربية 
الراهنة ادعاء امتلاكه. إنها عبثاً توحد نفسها مع تاريخ الآخر انطلاقاً من مجرد التزامن معه 
فى لحظة واحدة، فتسلك مع الحداثة بعقلية «البدوى» الذى يرى فيها مجرد متاع يمكن نقله 
من سياق إلى آخر، تماماً كما تُنقل الخيمة فى الصحراء من واد إلى آخر؛ وبما يعنى أنها 
لاتعرف إلا منطق الاستعارة الذى يفترض غياباً للتاريخ وإسقاطاً له. ومن جهة أخرى فإن

<sup>(</sup>١) حسن حنفي: التراث والتجديد، سبق ذكره، صـ٠٥٠.

"حياتنا المعاصرة لم تُبن على وجود الإنسان: جامعة الأعداد الكبيسرة، مركبات الكتل البشرية. . . ، مجتمعات السلوك الجماعي، إلى آخر مانعهده من مظاهر في حياتنا المعاصرة التي يغيب عنها البعد الإنساني الفردي، والتي يكون فيها الإنسان موضع قهر من السلطة والمجتمع والأسرة. فلا مجال للفردية في سلوكنا العام، إلا في صورة شذوذ أو انحراف أو ادعاء أو تقليد. أزمة الإنسان في عصرنا هي أزمة غياب الإنسان»(١).

والملاحظ أن هذا الغياب، لكل من الإنسان والتاريخ، يكاد أن يجد مايؤسسه، على نحو شبه كامل، في علم أصول الدين؛ وأعنى من حيث إن اللاتاريخية بأسرها إنما تنبني على تصور للتاريخ يتبلور أساساً في حقله، وهو التصور الأشعرى للتاريخ سقوطاً دائماً من الأفضل إلى الأقل فضلاً، وذلك في سيرورة من التدهور الذي لايمكن البتة رفعه إلا من خلال القفز إلى لحظة نموذجية خارجية (وبما يعنى أنها من طبيعة لا تاريخية). والمهم أن هذا التصور لقهر التدهور في التاريخ لايتحقق إلا عبر نموذج مستعار من تاريخ العملية التاريخية ذاتها، إنما يؤكد على الدور التأسيسي لتصور التاريخ الأشعرى في بناء الغياب الراهن للتاريخ (أو اللاتاريخية)، وذلك من حيث تنطوى هذه اللاتاريخية على نفي الفاعلية عن التاريخ، وذلك بالإلحاح على استدعاء نموذج التقدم من خارجه . . . إما من السلف (رجوعاً) أو من الغرب (صعوداً)، وفي كل الأحوال عبر القفز والتنكر للتاريخ .

وليس من شك فى أن هذا النفى للفاعلية عن التاريخ إنما يرتبط ويحيل، فى آن معاً، إلى نفى الفاعلية عن الإنسان، وذلك من حيث تتنضافر الفاعليتان معاً، وتدور الواحدة منهما مع الأخرى وجوداً أو عدماً، حتى ليبدو وكان نفى الواحدة منهما يؤول إلى نفى الأخرى.

وإذا كان يبدو هكذا أن الجذر الأبعد لمأزق الخطاب المعاصر إنما يختفى فى بناء علم الأصول، فإن ذلك قد اقتضى لامجرد ابتداء مشروع «التراث والتجديد» بهذا العلم الأكثر خطراً، بل وأن تكون «مهمتنا (مع العلم بالطبع) هى كشف الأستار، وإزاحة الأغلفة، ونزع القشور من أجل رؤية الإنسان حتى ننتقل بحضارتنا من الطور الإلهى القديم إلى طور إنساني جديد. فبدل أن تكون حسضارتنا متمركزة حول الله، والإنسان داخل ضمن

 <sup>(</sup>١) حسن حنفى: الماذا غاب مبحث الإنسان في تراثنا القديم، من كتاب (دراسات إسلامية) (القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية)، الطبعة الأولى ١٩٨١، صـ ١٩٨٤.

الأغلاف، تكون متمركزة حول الإنسان، والإنسان خارج عن الأغلاف، وهي مهمة ليست بالسهلة، لأنها تبتغي نقل دورة الحضارة من الله إلى الإنسان، وتحويل قطبها من علم الله إلى علم الإنسان، وعلى هذا النحو نقضى على أزمة الإنسان في عصرنا (١٠). إذ التاريخ «لاينشأ في حضارة تقوم على شد الوثاق بل على فك الوثاق، ولا ينشأ في حضارة إلهية بل في حضارة إنسانية (٢)، فإن في القضاء على أزمة الإنسان قضاء على أزمة التاريخ بالطبع.

لقد كان لزاماً إذن، لا مجرد البدء في علم الأصول، بل وإعادة بنائه على نحو يسمح «بعودة الغائب»؛ أعنى الإنسان والتاريخ. ومن حسن الحظ أن ذلك قد كان مضمون السعى في «من العقيدة إلى الثورة».

فالكتاب (أعنى «من العقيدة إلى الثورة» بالطبع) تنتظمه خمسة مجلدات تنطوى كلها على السعى إلى إعادة بناء كافة موضوعات علم أصول الدين، وذلك على النظام والترتيب الذي استقرت به بنية هذا العلم في المصنفسات الأشعرية المتأخرة. وعلى الرغم من إلحاح «حنفى» على أن هذا الاحتفاظ ببنية العلم ونظامه القديم إنما يرتبط بالخوف من أن يتصادم الكتاب \_ إذا زلزل النظام الذي استقر عليه العلم \_ مع شعور متلقيه، إلا أنه يبدو أن الأمر يتجاوز ذلك إلى الارتباط بالإطار المنهجي الذي ينتظم الكتاب، بل وحسى المشروع بأسره فيما يبدو (٦)، وخصوصاً ما يميل إليه هذا الإطار المنهجي من حضور، سبق الإلماح إليه، لألية التجاور التي تتجلى هنا في تجاور المضمون الإنساني والأكثر تاريخية مع النظام أو الشكل اللاهوتي والأكثر صورية. والمهم أن الكتاب، هكذا، ينبني على الاعتقاد في إمكان الفصل بين الشكل والمضمون في العلم، ومن هنا مايلحظه قارئه من ثبات الشكل القديم للعلم كما هو، وذلك فيما لو أسقط المرء ما قام به حنفي من إضافة عناوين تجديدية أسفل تلك التي وضعها القدماء لموضوعات العلم؛ فصار «التوحيد» في التراث هو «الإنسان المحامل» في التجديد، فيهما أصبح «العدل» كاشفاً عن «الإنسان المتعين»، وصارت مسائل الكامل» في التجديد، فيهما أصبح «العدل» كاشفاً عن «الإنسان المتعين»، وصارت مسائل الكامل» في التجديد، فيهما أصبح «العدل» كاشفاً عن «الإنسان المتعين»، وصارت مسائل

<sup>(</sup>١) حسن حنفي: الماذا غاب مبحث الإنسان في تراثنا القديم، ضمن كتاب ادراسات إسلامية، سبق ذكره، صـ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) حسن حنفي: الحاذا غاب مبحث التاريخ في تراثنا القديم، ضمن كتاب ادراسات إسلامية، سبق ذكره، صـ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) إذ الحق أن تصادم الكتاب مع شمعور متلقيه إنما يتحمق ابتداء من المضمون الأجرأ الذي يطرحه، وليس يقلل مسن ذلك أبدا احتفاظ الكتاب بشكلا العلم ونظامه القديم، الأمر الذي يعنى أن مسالة «الشكل» إنما تتجاوز «الحرص على المستلقى» إلى منطق المنهج ونظامه. والحق أن إشكال المنهج عند حنفي يتجاوز إلى حد كمبير ما يشيح عند غيره من هيمنة المنهج المستعار من الآخر غالبا على «الموضوع» الذي يتلاشي ويصبح عدماً أو يكاد.

النبوة والمعاد دالة على «التاريخ العام»، فيما اختصت الأسماء والأحكام والإمامة «بالتاريخ المتعين»، فبدا الكتاب هكذا منقسماً، من حيث نظامه، قسمة عادلة بين الإنسان (وهو موضوع المجلدين الثانى والثالث) والتاريخ (الذى يشغل بالتساوى المجلدين الرابع والخامس)، وذلك فيما يعيد مجلده الأول بناء المقدمات النظرية للعلم. والملاحظ أنه إذا كان التجديد هنا يظهر عنواناً «حداثياً» متوارياً تحت عنوان «تراثى»، فإن الأمر سرعان ماينعكس، وبحيث تتبدل مواقع «التراث» و«التجديد» في الكتابة نفسها، فتأتى مادة «التجديد» كمتن رئيس فوق مادة «التراث» التي تستحيل ـ والحال كذلك ـ إلى هامش ثانوى. وبالرغم من أن ذلك يحقق ماسبق أن قرره «حنفى» نفسه من «أن التجديد هو المتن، والتراث هو الهامش»، فإنه يكشف من جديد عن هيمنة آلية التجاور التي تتجلى المتن، والتراث هو الهامش»، فإنه يكشف من جديد عن هيمنة آلية التجاور التي تتجلى هنا، لا كنشاط معرفى، بل كنمط كتابى. ولعل ذلك يكشف عن سطوة التجاور التي جعلته المحدد لبناء المضمون المعرفى للكتاب من جهة، ولشكل كتابته من جهة أخرى.

وإذا كان ذلك يكشف عن استحالة الفصل بين الشكل والمضمون فيما يتعلق بالكتاب ذاته، وذلك ابتداءً من انبنائهما حسب آلية واحدة هي التجاور، فإنه لابد أن يدفع باتجاه النظر عموماً إلى استحالة فيصل الشكل عن المضمون واعتباره شيئاً هامشياً وبلا دلالة. وذلك من تأكد أستحالة فهم تفسير النص، أي نص، من دون تحليل لشكله واكتناه دلالته، حتى لقد اندفع واحد من أهم الفلاسفة النقاد (وأعنى لوكاتش الذي لايمكن اعتباره شكلانياً أبداً) إلى اعتبار «الشكل هو العنصر الاجتماعي حقاً في الادب».

ومن هنا فإن إشكال الشكل في علم الأصول ليس أمراً هامشياً أبداً، بل لعله أكثر جوهرية من المضمون ذاته، وذلك لا لأنه قد انصهر مع المضمون واستحال إلى جزء منه فقط، بل والأهم لأنه يحقق غاية المضمون وقصده على نحو كان يستحيل تماماً من دون هذا الشكل بالذات. ومن هنا فإن تقويض هذا الشكل كان مما سيجعل المضمون الجديد للعلم أكثر اتساقاً ومنطقية، بل وأكثر إنتاجاً وفاعلية. إذ إن المضمون، عند حنفى، قد حقق تقدماً كبيراً في سبيل الكشف عن (الإنسان) مطموراً في (الإلهيات) التي نظر إليها المضمون على أنها إنسانيات مقلوبة نشأت من عجز الإنسان عن تحقيق ذاته في العالم، وكذلك الكشف عن (التاريخ) مطموراً في (السمعيات) التي راحت يكشف عن التاريخ حاضراً بلحظاته الثلاثة: الماضي (أو الإمامة)، فإنه بلحظاته الثلاثة: الماضي (أو النبوة)، والمستقبل (أو المعاد)، والحاضر (أو الإمامة)، فإنه

يبدو أن حدود الشكل قد أعاقت هذا المضمون عن بلوغ غايته، بل لعلها قد ناقضته أحياناً كثيرة. يتبجلى ذلك فى أنه إذا كان المضمون قد انبنى \_ كسما سبق الإلماح \_ على النظر إلى الإلهسيات بوصفها إنسانيات مقلوبة، وبما يميل إلى أن «الإنسان الكامل» هو «الإنسان المتعين» مقلوباً، أو أن «التوحيد» هو الذي يتخارج من «العدل»، فإن الشكل قد انبنى \_ فى المقابل \_ على تخارج الإنسان المتعين من الإنسان الكامل، أو العدل من التوحيد. وهكذا فإن اكتبمال تحقيق المضمون لغايته إنما كان يقتضى ضرورة زلزلة النظام أو الشكل القديم للعلم بحيث يتخارج التوحيد من العدل، وليس العكس.

وهنا فإن محاولة حنفى لإعادة بناء علم أصول الدين على نحو يتجاوز الأشعرية قد جابهت نفس المعضلة التى سبق أن جابهت محاولة القاضى عبدالجبار. فإذ احتفظت محاولة القاضى في بنائها للعلم بالشكل المستقر في النسق الاشعرى، واكتفت بصب المضمون الاعتزالي فيه (وكان ذلك نتاج الاشعرية الاولى للقاضى)، فإن محاولة حنفي قد حافظت بدورها على الشكل المستقر ذاته، واجتهدت في تثويره بمضمون يناسب العصر. لقد بدا إذن أن التماثل بين المحاولتين لافتاً حقاً. بل إن "حنفى" قد راح ينظر إلى محاولته بوصفها تمثل استئنافاً لمحاولة «القاضى»، التي لم تعط التوحيد مجرد الاسبقية على العدل من حيث الشكل، بل وآلت عند أحد تلاميذه (وأعنى النيسابوري) إلى مجرد درس "في التوحيد" من الشكل، بل وآلت عند أحد تلاميذه (وأعنى النيسابوري) إلى مجرد محاولة الخضارة نون العدل. والحق أنه إذا كان مصير محاولة القاضى عبدالجبار قد ارتبط باتجاه الحضارة الإسلامية آنذاك إلى التمركز حول الإنسان، لابد أن يدفع من تلاميذه من يلح على تطوير محاولته إلى درس "في العدل" يتخارج من الوحيد على صعيد الشكل بالذات: إذ الحق أن محاولته إلى درس "في العدل" يتخارج من الوحيد على صعيد الشكل بالذات: إذ الحق أن ثمة مضمون للشكل في هذا العلم بالذات.

## بين العقائد وعلم العقائد قراءة في من رالعقيدة إلى الثورة،

## أ. د عبد المعطى محمد بيومى 🖜

لكى يفهم أى مفكسر بموضوعية، نستطيع بها أن نصل إلى تقييم حــقيقى ومنصف، يدرك ماله وما عليه، لابد أن نقومه في ظروف عصره.

فظروف العصر هي التي تدفع المفكر إلى المواقف أو الأفكار التي تبناها، والمنهج الذي سلكه، بل إن المفكر الناجح؛ هو الذي يمثل مرآة عصره يعكس بفكره واقعه، ويحاول بهذا السفكر ان يكون استجابة فعالة ومؤثرة لتحديات هذا الواقع، ويزداد نجاحه كلما استطاع أن يتعامل مع هذه التحديات تعاملا منتجا بحيث يحول سلبيات هذه التحديات إلى إيجابيات، ويستثمر هذا التحول لصالح الإنسان والأمة.

وإذا كانت هذه قاعدة لازمة لفهم أى مفكر، فإنها أشد لزوما حين نتعرض لمحاولة فهم «حسن حنفى» وموقفه من علم الكلام القديم كما سطره فى الفصل الأول من المجلد الأول من كتابه «من العقيدة إلى الثورة».

وقد اخترت هذا الموقف على وجه الخصوص لأنه يمثل انطلاقة الدكتور حسن حنفى وأسسه النظرية للتعامل مع التراث الكلامي القديم وما كانت الاجزاء الباقية من الكتاب إلا تطبيقات لهذه الأسس النظرية.

<sup>(</sup>٠) عميد كلية أصول الدين (سابقًا).

ولعلنا باختيار هذا الموقف وتقويمه نكون قد استجبنا بعض استجابة ـ لنداء الدكتور حسن حنفى الذى تضمنه إهداء هذا الكتاب «إلى علماء أصول الدين. . تحقيقا لمسئولية جيلنا» حيث وصلنى هذا النداء مع الكتاب حين كنت عميدا لكلية أصول الدين سنة ١٩٨٠، فاعتبرت حينذاك إنى المخاطب به بالدرجة الأولى.

وكنت كلما هممت بإجابة النداء شغلتنى أعمال كثيرة، حتى كانت مناسبة إصدار هذا الكتاب لتذكارى عن جهود الدكتور حسن حنفى فرأيت الإجابة فى موقفها لا تحتمل التأخير.

والذى يؤكد على فكرتنا فى ضرورة فهم الواقع الذى يعيشه الدكتور حسن حنفى وواقع أمته الإسلامية العريضة من حوله أن الكتباب نفسه فى أول صفحاته مباشرة ينبض بهذا الواقع. ويمثل صرخة تجأر بكل الألم والشكوى وبكل ما فيهما من حرارة من الواقع الذى بدا فيه الإنسان العربى والمسلم غائب الوعى غالبا مختلط الفكر مشوه المعرفة، خاصة معرفته بالقيضاء والقدر وحدود الإرادة الإنسانية والإرادة الإلهية ودوره من السلطة فبدا مستسلمًا للمقادير على حد فهمه المشوه لها، ينتظر التغيير من أعلى. من الله أو من السلطان دون ان يبذل من ناحيته جهدًا نحو إحداث هذا التغيير.

يقول في المقدمة «وإن كثيرًا من ماسى عصرنا لهو انتظار للكرم والجود، والتشوق إلى الهدايا والعطايا، والتزلف من أجل هبات السلطان، حتى أصبح العصر كله عصر تعايش وارتزاق، بل إن سلبية الجماهير اليوم قد ترجع إلى أن معظم مظاهر التغير الاجتماعي في حياتها قد تحت أيضا بفعل الجود والكرم، وكأنها هبات من أعلى وليست مكتسبات حصلت عليها الجماهير بعرقها وكفاحها، فإذا حصلت الجماهير على بعض حقوقها، فإن الحاكم لم يتفضل عليها بشيء بل نالت حقها، وحقها ليس منة ولا فضلاً عليها من أحد.

وقد یکون هذا هو السبب فی معاناة عصرنا من اعتبار کل حق منة أو فضلا من رئیس علی مرءوس (ص ۱۱).

ولذلك جاء كتابه ثورة على علم أصول الدين ومناهجه ومصطلحاته القديمة من أجل إعادة تأسيسه تأسيسًا يلبى حاجات الواقع. ويكشف عن إيجابيات العقيدة، ويهم في بناء الإنسان الذي يواجه محتويات العصر وحاجاته أو بعبارة أخرى، أراد حسن حنفي بكتابه هذا تثوير العقيدة واستخدامها آلة من آليات التغيير والثورة عي سلبيات الواقع.

ولكى يحدث هذه الشورة المطلوبة على واقع متخلف فإن كتاب كان ثورة على العلم نفسه لأن هذا العلم - كما يرى - لم يعد صالحًا بمناهجه القديمة لفعل التقدم وإحداثه فى نفس الإنسان المعاصر، بل إن هذا العلم - كما يرى - بات سببًا من أسباب بعض المظاهر التى يشكو منها الإنسان المعاصر.

وواضح أن الدكتور حسن حنفي يفرق بين موقفين:

- ـ الموقف من الوحى وعرضه للعقائد.
- . \_ الموقف من علم الكلام القديم وعرضه لهذه العقائد.

فموقفه من السوحى موقف إيجابي يتضمن الإيمان به وتقدير قيسمته في إعطاء الإنسان العقيدة التي تحدد له تصوره لله وللكون والحياة، وتبين مهمته في الوجود. وتعطيه الطاقة الخلاقة للقيام بواجبه في الحياة واستخلاص حقه فيها والحفاظ على هذا الحق من عدوان أي غاصب أو مستبد.

فمهمة الوحى إذن ـ كما يرى حسن حنفى ـ إيـجاد إنسان حر وأمة قوية ناهضة عاملة لا تستطيع أمة أخـرى أن تحتل أرضها أو تعتـدى علـى كرامـتها كـمـا يحـدث الآن للأمـة الإسلامية.

وقد بان هذا الموقف الإيجابي في ثنايا هذا الفصل بحيث لأ يتكلف البــاحـــث أي عنــاء لاستجلائه.

يقول: الوحى قصد موجه نحو الإنسان، يعطيه نظاما لحياته ومعاشه (ص ٩٣).

بل إن موقف من الوحى يصل إلى حد التأكيد بأنه يحمل فى ذاته الدليل على صدقه دون حاجة إى إعجاز لغوى أو أى خرق آخر لنواميس الطبيعة وربما كانت البشرية فى حاجة إلى معجزة فى بداية الوحى لتحررها من سلطة الطبيعة أو الحكم المطلق وهى هنا سلطة شيوخ القبائل فى المجتمع الجاهلى.

يقول: عن الوحى الإسلامى فى آخر مراحله ـ ربما يقصد مسرحلة تأكيد العقائد رالسريع ـ «له يقينه الداخلى وصدقه الذاتى ولا يحتاج إلى برهان خارجى، فضلا عن أن المعجزة بمعنى حرّ قوانين الطبيعية ربما كانت موجودة فى المراحل السابقة للوحى من أجل تحرير الشعور الإنسانى من سيطرة الطبيعية أو من سلطة الحاكم المطلق، فبالله وحده هو

القادر على كسـر كل القوانين الطبيعيـة وعلى كل النظم السياسية القــائمة على حكم الفرد المطلق، ولكن في آخر مرحلة من مراحل الوحي تتحول المعجزة إلى إعجاز" (ص ٩٦).

وإذا تذكرنا القيود الاجتماعية والسياسية في النظام الجاهلي وسيطرة القبيلة وشيخها ونظامها على الفرد وصياغة عقله وتفكيره لوجدنا فعلا أن الوحى كان منصبًا في هذه الفترة الأولى له على تأكيد خرق هذه النظم وتحطيم سيطرتها وسيطرة الرقابة الكونية يخرقها خالق الكون الذي يجب أن تتجه إليه الانظار وتتوحد حوله لا حول مظهر آخر من مظاهر الكون أو مظاهر العادات والتقاليد أو قيود الأغلال السياسية والاجتماعية.

وهذا الذى أشار إليه القرآن فى أكثر من سورة من حكاية حال المستضعفين مع المستكبرين مثل قوله تعالى ﴿يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين﴾ (سورة سبأ ٣١) ومثل قوله تعالى عن الكافرين والمنافقين: ﴿يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطلعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا﴾ (سورة الاحزاب ٢٦، ٢٧).

فلما توالى الوحى وحرر الإنسان من هذه القيمود بالمعجزات الخارقة تضمن الوحى فى عقمائده وتشريعاته صدقة الذاتى فتحولت معجزة القرآن إلى إعجاز عقماندى وتشريعى وأخلاقى، يقمول حسن حنفى: «الوحى فى آخر مراحله إعلان لاستقلال الإنسان عقلا وإرادة دونما حاجة إلى تدخل خارجى فى عقله أو فى أرادته من أجل الحصول على معرفة أو تحقيق فعل» (ص ٩٧).

ولسنا في حاجة إلى مزيد من تصفح آيات القرآن لنجد تصوير السلطة التي كانت تغل عقل العربي الجاهلي الذي فوجيء بالوحي ففي أكثر من سورة يتكرر مثل قوله تعالى ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ «سورة البقرة ٧٠».

ويكشف حسن حنفى تفوق الوحى على المعرفة الإنسانية فى مقارنة دقيقة بين مهمة كل منهما فى إعطاء الإنسان الأساس النظرى الذى يتضمن الافتسراضات أو المبادئ النظرية التى تسهل للإنسان عمليات فهم الواقع بعد التحقيق من صدق هذه المبادئ النظرية والدليل العملى أو البرهان النظرى من أجل أن يكرس الإنسان كل جهده وطاقته.

فهـو يرى أن الأساس النظـرى الذى يقدمـه الوحى أساس «شــامل وعام ومحــايد لا يخضع لهوى أو مصلحة بل يحقق مصالح الفرد والجماعة أيًا كانت، وذلك بخلاف المعرفة الإنسانية التى قد يطول البحث فيها، والتى قد تقع فى التعجزئة وأحادية الطرق والتحيز والتى قد لا يتم الوصول إليها قبل نهاية حياة الإنسان والتى قد تنعزل وتنحصر عن الواقع وتظل فى حدود النظرية (ص ٩٧).

فالأفراد والأمم قد يقضون حياتهم في كفاح شاق من أجل تحديد النظرية الفلسفية أو التصور الشامل الذي يساعد على تحقيق الإنسان لوجوده وتخطيط نظام حياته وقد يعاني من تجارب تذهب ضحاياها بالمئات والآلاف هباء للعشور على هذا التصور وتطبيقه قانونا أو فلسفة ولكن الوحى حقا يمد الإنسانية بهذا التصور الذي يملك يقينه في ذاته.

وحين يتحدث حسن حنفى عن القرآن فإنه يفصل بين طبيعة القرآن نفسه، وطبيعة الرسول المبلغ له، فصدق القرآن وإعجازه لا يتوقف فى رأيه على معجزة خارجية تقع على يد النبى (صلى الله عليه وسلم) لتثبيت صدقه فما يبلغ عن ربه، فالقرآن معجزة بقطع النظر عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «وإذا كان هناك وضوح فى الرسالة، وإذا اشتمل الوحى على البرهان فإن ذلك راجع إلى طبيعة الرسالة والوحى وليس إلى فعل المبلغ. فالوحى بطبيعته واضح، والرسالة بطبيعتها عقلية، وكلاهما يشتملان على البرهان المداخلي، والوضوح النظرى للإعلان والبلاغ، ومن ثم فالتصديق لا يحتاج إلى معجزة لأن المعجزة برهان خارجى فى حين أن الوضوح النظرى برهان داخلى. والقرآن ليس معجزة المعنى خرق قوانين الطبيعة بل بمعنى موضوعية الفكر، من ناحية المضمون وناحية الشكل، والتصديق بالفكر، والإحساس بأسلوب التعبير، ورؤية المعنى والاتصال المباشر باللفظ.

والواقع أن ما يقوله الدكتور حسن حنفى هو أحد زوايا رؤية الإعجاز القرآنى حقا. فقد أشار القرآن الكريم إلى زوايا إعجازه.

- ـ من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم.
- ـ ومن ناحية خرق قــانون الطبيعة وقدرة البشر على إلــباس المعانى والأفكار ألفاظًا أو مطابقة الفكر للغة.
  - ـ ومن ناحية مضمون القرآن ذاته.

فمن ناسية السبى صلى الله عليه وسلم فقد كان شخصه عليه الصلاة والسلام وإمكاناته العلمية واللغوية والتشريعية قبل البعثة دليلاً على إعجاز القرآن قال تعالى «وما كنت تتلو

من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون (العنكسوت ٤٨). وقال سبحانه: ﴿إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قبال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غيير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن اتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخباف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أفلا تعقلون (سورة يونس ١٥).

ومن ناحية خرق قانون الطبيعة وتعدى قدرة البشر على مطابقة الفكر للغة فقد قال تعالى ﴿وَإِن كُنتُم فَى رَيْب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين﴾ (البقرة ٢٣).

ومن ناحية الإشارة إلى مضمون القرآن ذاتمه وأن هذا المضمون معجزة في مجالات العقيدة والأخلاق التشريع وتنظيم الحياة والمجتمع فلا تخلو سورة من سور القرآن من الإشارة إلى هذا الإعجاز والتأكيد على أنه يتضمن الحق قال تعالى ﴿إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ﴾ (الإسراء ٩) وقال سبحانه ﴿وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله ﴾ (الانعام ١٥٣) وقال ﴿ويرى الذين أوتوا العلم الذي انزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط مستقيم ﴾ (سا ٢).

فإذا كان الدكتور حسن حنفى قد ركز على الوجه الثالث من وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم وهو مضمون القرآن الكريم فإنه فى تقديرى أن هذا الوجه هو أهم وجوه الإعجاز حقيقة فى القرآن الكريم لأن الوجهين الأولين: شسخص النبى صلى الله عليه وسلم والإعجاز اللغوى قد استطاعا أن يحطما القيود والأغلال التى أحاطت بالعربى الجاهلى عند نزول القرآن ومع أنه لا مانع من بقاء هذه الوجهين أبدا إلا أن الذى يبقى بلا جدال مظهرا دائما للإعجاز القرآنى فى عصر نزول القرآن وفى عصرنا وفى كل العصور هو الإعجاز العقيدى والتشريعى والأخلاقى، هو مضمون القرآن كما يقول الدكتور حسن حنفى.

وفى ضوء هذا الموقف من الوحى يتحدد موقف الدكتور حسن حنفى من العلمانية وأنها لم تحل القضايا الرئيسة للأمة إن لم تزدها صعوبة وبالتالى لىم تنجح فى تحقيق أهداف الأمة.

وهكذا يعطى الدكتمور حسن حنفى العقائد الدور الأسماسي في إحداث التغمير الذي ينقل الأمة من التخلف إلى التقدم على أساس أن العقائد هي موجهات السلوك لدى الأفراد والجماعات منذ انتصار الدولة الإسلامية الأولى في المدينة وحتى اليوم.

يقول: "فالجماهير مازالت مؤمنة، تراثية، عقائدية ولكنها في نفس الوقت في وضع احتلال وقهر وتخلف وتجزئة وتخلف وتغريب ولامبالاة. جربت مناهج التغيير الاجتماعي والايديولوجيات العلمانية للتحديث ولكن ظلت قضاياها الرئيسية كما هي لم تحل، إن لم تزد صعوبة» (ص ٧٥).

وإذا كانت التجارب العلمانية لم تحل قضية رئيسة للأمة بل عقدت قضاياها فإن ذلك إنما كان بسبب تنحيتها للعقائد ولذلك يعطى الدكتور حسن حنفى كل عقيدة من عقائد الإسلام دوراً خطيراً في إحداث التقدم المنشود للأمة.

فكلمة التوحيد لا إله إلا الله "تحتوى على قضيتين ـ كما يقول ـ الأولى سالبة "لا إله"، والثانية موجبة "إلا الله"، فالتوحيد فعلان: فعل سلبى يقوم فيه الشعور العملى بنفى كل آلهـة العصر المزيفة التى تصبح تصورات للعالم ودوافع للسلوك عند الناس، وفعل إيجابى يضع فيه الشعور مثلا أعلى، مبدًا واحدًا شاملاً. بفعل النفى يتحرر الوجدان الإنسانى من كل صنوف القهر والظلم والتسلط والطغيان، وبفعل الإيجاب يضع الإنسان مثلا أعلى، ويعلن ولاءه للمبدأ الشامل الذى يتساوى أمامه الجميع. الفعل السالب يحرر الشعور الإنسانى من كل صور القهر، والفعل الموجب يضع الشعور حرًا خالفًا مبدعًا، الأول يحرر الإنسان من التبعية للقيم السائدة في عصره، والثانى يجعل الإنسان عمثلا لقيم جديدة ومرتبطا عبدأ عام.

ولفظ الشهادة الثانية «أن محمدا رسول الله إنما تعنى الإعلان عن اكتمال الوحى، ونهاية النبوة، وتحقيق آخر مراحلها في نظامه، وتجسده في دولة، وأنه لا يمكن الرجوع إلى الوراء.

والتقدم جوهر الوعى الإنساني ومسار التاريخ وحركة التطور فالإنسان بعقله المستقل وبارادته الحرة قادر على أن يواصل حركة التاريخ، وأن يستمر في تقدمه باجتهاده الخاص، فيرث النبوة وتراث الأنبياء، فالعلماء ورثة الانبياء، والاجتهاد طريق الوحى، والعقل وريث النبوة» (ص ۱۸ ، ۱۹).

وهكذا ينتقل الدكتور حسن حنفى إلى الكشف عن إيجابية عقيدة ختم النبوة برسالة محمد (صلى الله عليه وسلم) في كونها تلقى المسئولية على العقل الإنساني الذي ينطلق لإحداث التقدم باستمرار على أساس الحرية متجها نحو تحقيق المثل الأعلى في حياته وحياة أمته.

فليس ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ميزة فردية له لعله يقصد أنها متعلقة بشخصه فقط صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لها أثر إيجابى على أمته، بل هى ميزة للرسالة تعنى ختامها بسلسلة الرسالات وتطورها التشريعي وكمالها وعمومها للبشر كما تعنى استقلال العقل البشرى بها عن أن يخضع لإرادة خارجية أو سلطة شخصية.

يقول: "إن إثبات أن الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين لا يعنى أيضا تركيزًا على فضائل شخص أو على مزايا فردية لأحد بل يعنى أن الوحى قد اكتمل. أنه تطور منذ أول الأنبياء حتى آخرهم، يعنى أن النبوة قد انتهت وأن الإنسان قد استقل، وأن عقله قد استطاع أن يصل بنفسه إلى اليقين، وأن فعله بإمكانه أن يحقق رسالة الإنسان دون ما تدخل من أية إرادة خارجية عامة أو شخصية. كما يعنى عموم الرسالة أنها أصبحت رسالة للبشر جميعا وأن هناك حقيقة شاملة يمكن لكل الشعوب معرفتها والوصول إليها» (ص ١٧).

ويؤكد الدكستور حسن حنفى أن رسالة الإنسسان فى تحقيق المثل الأعلى لا تتسحقق تمام التحقق إلا فى الحياة بل إن المشمل الأعملى نفسسه لا يتحقق تمام التحقق إلا على الأرض، وفى الواقع.

ولعل هذا ما يعنيه بدعوته التي اشتهرت عنه «من الله إلى الأرض». وفي اعتقادى أن السياق الذى ساقه في ضرورة تحقيق لا إله إلا الله والرسالة لا تعنى سوى تحرير الإنسان وتحرير الأرض وتحرير الواقع من القهر والتخلف.

يقول: «وإذا كان القدماء في دفاعهم عن التوحيد قد فتحوا البلدان، وغزوا في سبيل الله، وحرروا الوجدان البشرى إعلاء لكلمة الله، فانتصروا في الفكر والشريعة، وحققوا النظر في العمل، إننا اليوم ندعو الأمة إلى الاجتهاد وإلى تحرير البلدان واستعادة الأراضي المختصبة، وذلك عن طريق تفجير التوحيد لطاقات المسلمين، وعودتهم إلى الأرض» (ص٣٠٠).

ويدعو حسن حنفى إلى الانتقال من التأصيل العقلى للعقيدة؛ ذلك الذى عسمد إليه الأقدمون إلى التأصيل الواقعى لها «حتى يرتبط التوحيد بالعمل، والله بالأرض، والذات الإلهية بالخرية بالذاتية الإنسانية، والإرادة الإلهية بالحرية الإنسانية، والمشيئة الإلهية بحركة التاريخ» (ص ٣٢).

ولذلك ينبه إلى أن الشرك المعاصر ليس فى العبادات وحدها وإنما هو فى المعاملات أيضا، وهذا هو الاخطر، فمظاهر الشرك فى حياة الناس «ليس فقط فى زيارة قبور الأولياء والأنبياء، والتبرك بالحجابة والتميمة وممارسة السحر، والرجم بالغيب والوساطة والشفاعة، وهو الشرك فى العبادات، بل أيضًا الشرك فى المعاملات ووجود مجتمع به أغنياء وفقراء، قاهرون ومقهورون، أصحاب سلطة ومتزلفون منافقون، أو أن يظن إنسان أن لإنسان آخر سلطانًا عليه فيمدحه ويداهنه أو يجبن ويخاف ويسكت على الحق، حرصا على الدنيا، وإثار السلامة» (ص ٧٧).

ومع أن الدكتور حسن حنفى يرى أن الجماعة الأولى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (إن استطاعوا أن يحققوا رسالة الإنسان ويترجموا العقيدة إلى واقع وجعلوا منها ثورة على التخلف والجهل وكل مظاهر الشرك هم أقرب إلينا إذ يقول: «قد تكون الجماعة الأولى أقرب إلينا لأنها هي التي تعمل في مخزوننا النفسي والتي يمكن اتخاذها قدوة ودليلاً» (ص ١٥).

لكنه يحذر من إدعاء وراثة هذه الجماعة ومجرد الانتساب إليهم لأن «كل إنسان مسئول فردا بعمله وليس بالانتساب إلى جماعة» (ص ١٥) «وهذا لا يمنع الإنسان من الانتساب إلى جماعة عمل مثل الحزب أو الجمعية، ولكن هذه الجماعة توجد في أي وقت وفي أي مكان وليست في زمان أو مكان معين» (ص ١٥).

ويقول حسن حنفى إن الصفوة المختارة ليست أسرة القائد ولا قبيلته ولا أصحابه بل هى أية طليعة فكرية ثورية فى أى مكان وفى أى زمان تحاول توجيه الواقع بالفكر فهى ليست جماعة تاريخية نسبية بل هى جماعة فكرية لا مكان ولا زمان لها، هى كل جماعة حاولت تحرير الإنسان وتغيير الواقع ومناهضة الظلم وأداء الرسالة» (ص ١٥، ١٦).

وهذه النظرة إلى مفهوم «الصحبة والصحابة نظرة حقيقية ومنصفة، فليس مفهوم الصحبة قاصرا على من عاش في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيه أو أخذ عنه

بل لابد أن يضيف إلى ذلك اعتناق مبادئه وتحدويلها إلى واقع. وهذا إطلاق للمفهوم من النسبى إلى المطلق، وتحرير له من قدود الزمان والمكان، إلى كل زمان ومكان وكل بشر يوجدون في أى زمان ومكان، يعتنقون المبدأ ويعملون به ويفسرون واقعهم على أساسه، فليس من عاش في عصر النبى صلى الله عيه وسلم ولم يؤمن بما جاء به صحابى من هذه الجماعة الأولى الرائدة وإنما يظل شرط الإيمان والعمل بما جاء به شرط للصحبة.

وإذا كان مصطلح الصحابة يطلق في علم الحديث على من عاش في عصر الرسول صلى الله عيه وسلم ولقيه فإن هذا المصطلح إنما يطلق بالمفهوم الفنى لأثمة الحديث وعلمائه ولكنه بالمفهوم الفلسفى أعم من ذلك وأشمل. إذ يطلق بهذا المفهوم على كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة وعمل بما جاء به القرآن الكريم.

وليس هذا المفهوم بعيدًا عن المفهوم الشرعى في نفس الوقت فه قد قال تعالى «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم» (التوبة ١٠٠).

أما من خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليـه وسِلم أو أى رسـول فليس من صحابته وإن كان من أسرته أو قبيلته.

فقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة أكثر من مرة إذا خبر سبحانه وتَعالى نوحا عن ابنه الذى كفر بما جاء به أبوه ﴿يا نوح إنه ليس من أهلك أنه عَمَلُ غيرُ صالح﴾ (هود ٤٦).

وقال تعالى ﴿ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين﴾ (التحريم ١٠)، وقال سبحانه ﴿لا تجد قـوما يوادون من حاد الله ورسـوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾ (المجادلة ٢٢).

ولماذا نذهب بعيدا في تأييد ما يقوله الدكتور حسن حنفي من أن صحابة القائد ليست أسرته أو قبيلته. وأبوطالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طالما دافع عنه وشمله بحمايته من طغيان قريش، ومع ذلك ليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمن بالمبدأ، وإنما فعل ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منطلق العصبية للأسرة والقبيلة.

فالمبادئ أو العقائد هي الأساس في بناء الأفراد والجماعات ولذلك يعطيها الدكتور حسن حنفي أهمية قصوى في إحداث التغيير المنشود لأنها \_ كما يقول \_ «مازالت تعطينا تصوراتنا للعالم وتعمل كموجهات لسلوكنا المعاصر، وقد يكون بعضها سبباً من أسباب الاحتلال والتخلف وهي أزمات العصر، ودافعا للتحرر والتنمية ولكن تنظل طاقة مختزنة تتجاهلها القوى العلمانية وتحجرها القوى السلفية» (ص ١٠٤) كما يقول: «العقائد في المجتمعات النامية \_ وذلك لأنها مجتمعات تراثية \_ طريق للتغير الاجتماعي ووسيلة لتحقيق الأهداف القومية» (ص ١٠٤).

ومن ثم كانت نقطة البدء في إحداث النهضة والتغيير في المجتمعات النامية في رأى المدكتور حسن حنفي هي هذه العقائد نفسها وإعادة بنائها والبدء من التراث نفسه وإعادة تجديده وجعل هذه العقائد وهذا التراث هما نقطة الالتقاء بين كل قوى الأمة وتياراتها سواء كانت سلفية أم علمانية.

يقول: «.. فإن هذفنا هو الكشف عن عقيدة الأمة وكيفية استعمالها من كافة قواها الاجتماعية والسياسية ولصالح من يتم تأويلها واستخدامها» (٣٥).

كما يقول إنه وضع كتابه \_ هذا من العقيدة إلى الشورة \_ «تحقيقا لمصلحة الأمة وحرصًا على وحدتها الوطنية بعد أن أصبحت شيعا وفرقا فى نضالها الوطنى وتغيرها الاجتماعى . خاصة بين أنصار التراث وأنصار التجديد، بين الحركة العلمانية وهما الاتجاهان الرئيسان فى جسد الأمة بدلا من التكفير المتبادل والصراع على السلطة . واستبعاد كل منهما الآخر .

فعقائدنا هى حركة الوصل بين جناحى الأمة والتى من خلالها يستطيع التراث السلفى أن يواجه قضايا العصر الرئيسة، كما يستطيع العلمانى التقدمى (الليبرالى أو الاشتراكى أو القومى) أن يحقق أهدافه ابتداء من تراث الأمة وروحها، فيأمن الأول المحافظة والرجعية، ويأمن الثانى الوقوع فى التغريب والعزلة عن الناس. يأمن الأول الخروج على المجتمع سراً أو علنا ومعاداة الأهل والوطن، ويأمن الثانى الانتهاء إلى السردة والوقسوع فى الثورة المضادة» (ص ٢٩).

موقفه إذن هو تطوير الأصول وتجديدها والانتقال منها وعلى أساسها إلى تغيير الأفراد والجماعات واستخدامها كوسيلة لهذا التغيير للعودة إلى مثل الجماعة الأولى التى حققت المثل الأعلى في قيمها وسلوكها وجهادها وتحرير أرضها وتحقيق خيرها حيث اتخذت من صفات الله وأسمائه قيما رفيعة وبناءة.

والتطوير الذى ينشده للعقائد هو الكشف عن صدقها الداخلى وتحققها فى الواقع وإمكانية تطبيقها لمصلحة الواقع وهو يعلن أنه ليس معنيا بالدفاع عن العقائد ضد الملحدين فذلك تم فى الماضى بلا مزيد عليه فى وقت كانت الأمة فيه منتصرة وأرضها محررة وكرامتها مرفوعة، لكن الذى يعنيه هو كيف تستخدم العقائد للعودة إلى الانتصار وتحرير النفس والأرض وتحقيق الحرية للإنسان والتنمية للأمة.

يقول: "ليس الغرض من التأصيل العقلى المصلحى هو الهجوم على الملحدين والدفاع عن عقائد الدين بل إيجاد البراهين على الصدق الداخلى للعقائد عن طريق التحليل العقلى للخبرات الشعورية الفردية والجماعية وبيان طرق تحقيقها من أجل إثبات الصدق الخارجى لها وإمكانية تطبيقها في العالم (ص ٣٤).

كما يقول: «لقد عبرت المقدمات التقليدية الأولى عن واقع العلم والمناقشات النظرية في عصر كان الواقع الفعلى مستورا: البلاد مفتوحة، والجنود منتصرة، والدول قائمة مستقلة وكان الخطر يتهدد العقائد النظرية الجديدة أي التوحيد ولقد تغير الوضع الآن فأصبح الخطر على الأرض بعد أن احتلت البلاد واستعمرت الأوطان، وتثاقل الناس إلى الأرض وقعدوا عن الجهاد في حين أن التوحيد النظري قائم، وصفات الله ظاهرة، وهو واحد حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم» (ص ٣٣).

إذن يهدف التأصيل الواقعى للعقائد \_ عند حسن حنفى \_ إلى "إعادة بناء علم أصول الدين بحيث تتحول العقيدة إلى ثورة للدفاع عن البلاد، وإطلاق التوحيد من عقاله، إيقاظه من سباته، وتحويله إلى فاعلية في الأرض وحركة في التاريخ" (ص ٣٣).

وهذا التأصيل الواقعى للعقائد موقف إبداعى إذ كان القدماء يهدفون إلى إثبات العقائد عن طريق اثبات صححتها في الواقع ويبرهن عليها عمليا. الواقع ويبرهن عليها عمليا.

وإذا كان ينطلق من العقائد نفسها ثم يختلف منحاه عن القدماء في إثباتها واستخدامها، فهو يؤكد أنه ليس متبعًا وليس مبتدعا في الوقت نفسه.

وهناك ـ كما يقـول ـ فرق بين الابتداع الإتباع. الأول خـروج على النهج بلا أصول. والثاني تطوير للأصول وتجديد لها.

لكن إذا كان هدف الدكتسور حسن حنفى تسطوير الأصول وتجديدها، أو التأصيل الواقعى للعقائد واستسخدامها لإحداث النهضة المرجوة للأفسراد والجماعات ومن ثم يثبت تحققها فى الواقع ويثبت صدقها الواقعى أو يتم البرهنة الواقعية على صدقها فأى علم من علوم الأمة تناط به هذه المهمة؟

هل هو علم العبقائد أو أصبول الدين أو علم الكلام القديم الذي عنى بإثبات هذه العقائد منذ أن أنشىء هذا العلم حتى اليوم أو علم آخر؟

هنا يبدأ موقف الدكتور حسن حنفى من علم أصول الدين المقديم. إن هذا الموقف أوسع هجوم على علم الكلام القديم شمل اسمه وتعريف وموضوعه ومناهجه ومرتبته بين العلوم وحكم تناوله بحيث لم يبق شيئا مما يتعلق به إلا تناوله بالنقد بل بالهدم أحيانا ليصل فى النهاية إلى وضع بديل عنه.

وفى رأيه أن هذا العلم فشل تماما فى أداء مهمته بل أدى فشله إلى أن كان هو نفسه سببًا من أسباب فشل الأمة الإسلامية لأن المقدمات الإيمانية التى تقفز إلى النتائج متجاهلين الأسلوب البرهانى الذى يأخذ بيد العقل إلى إثبات المطلوب بمقدمات عقلية جعلت العالم الاصولى القديم يتغزل فى الوجود المطلق الأوحد وإسناد كل شىء إلى الله دون الوقوف على حدود الإرادة الإنسانية ووظيفة الإنسان فى الكون والحياة «وبالتالى ينشأ السلطان الدينى أولا ثم السياسى ثانيا، ويصبح للعالم مركز سيطرة واحد لا يتنزحزح، ويكون السلطان منفردا بسلطانه لا ينازعه أحد ولا يشاركه شريك . . ومن شم كان من السهل الانتقال من السلطان الدينى إلى السلطان السياسى ومن الحمد لله إلى الحمد للسلطان ومن الثناء على الله إلى الشلطان . من طلب العون والمغفرة من الله الى طلبهما من السلطان لأن التكوين النفسى للطالب واحد، وأحد البدائل يؤدى نفس الوظيفة التى يؤديها الآخر» (ص ٨).

كان التسركيز على توحيد الله والدفاع عنه في كتب الكلام القديم دون نظر إلى دور الإنسان في تطبيق التسوحيد عمليا في حياته وواقعا على الأرض والمجتمع سببا في رأى الدكتور حسن حنفي إلى "تحديد علاقة الإنسان بالله ليس على مستوى المعرفة والنظر بل أيضا على مستوى السلوك والعمل» (ص ١٠).

ولتن كنا نوافق الدكتور حسن حنفى فى خلو كتب علم الكلام من شرح الدور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للإنسان فى الكون انطلاقا من توحيدين. وتركيز هذه

الكتب على هذا التوحيد، لأنه كما يقول الدكتور حسن حنفى نفسه كان فى خطر من شوائب الشرك والوثنيات المجاورة للأمة الإسلامية فإننا فعلا بحاجة اليوم إلى بيان الآثار العملية المترتبة على التوحيد أو ما سميناه نحن جميعا فى ندوة علم الكلام التى عقدت فى كلية أصول الديسن بالاشتراك بينها وبين الجمعية الفلسفية المصرية سنة ١٩٩١ بمقتضيات العقيدة وهى حرية الإنسان ومسئوليته نحو تحقيق ذاته وتحرير أرضه وتوفير غذائه دون حاجة إلى الإقلال من قيمة التوحيد النظرى فالأمران معا يتمم كليهما الآخر والانتقال إلى الجانب العملى من التوحيد أو تطبيقه عمليا فى واقع الحياة لا يتم بشكل أمثل إلا بعد تمام الجانب النظرى واستيعاب معنى التوحيد فى العقل بشكل يسمح بالتطبيق الصحيح.

ولكنه مع ذلك كله لا ينبغى التقليل من دعوة الدكتور حسن حنفى إلى إكمال الناقص ولفت النظر إلى أن إهمال التوحيد على الجانب العملى يؤدى إلى نقص معنى التوحيد ذاته وتشويه صورته فى الذهن الإنسانى عما يؤدى إلى صور النفاق والترلف للسلاطين وانتظار الهبات والعطايا منهم بل ترك العمل والسعى والضرب فى مناكب الأرض طلبًا للرزق وعملا للإنتاج وانتظارًا من الله لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.

وهكذا يرى الدكتور حسن حنفى أن علم الكلام الذى كان دوره الأساسى ومهمته الأولى التى أعطته شرفه على كل العلوم الكشف عن عقيدة الأمة وتجليتها انصرف إلى مقدمات إيمانية تشبت النتائج دون مقدمات عقلية وانهمك فى جدليات لنصرة حركة معينة سواء كانت الاشاعرة أم المعتزلة أم السلفية أم الشيعة أم الخوارج أم غيرها من الفرق فى صراع محتدم ودام أحيانا حول تحديد الفرقة الناجية بينما الأمة فى حاجة إلى التوحيد ومن ثم التوحد.

يقول: «وإذا كانت المقدمات التقليدية بلا استثناء قد جعلت هدفها الدفاع عن العقيدة، فقد كان الدفاع في معظم الأحوال دفاعا عن عقائد فرقة معينة هي فرقة أهل السنة ضد أهل البدعة، ولكننا لا ندافع عن فرقة بعينها، بل نعيد تأصيل التوحيد كما ورثناه من القدماء وبعد عرضه على ظروف العصر دفاعا عن مصالح الأمة» (ص ٣٤).

كما يقول : "إذا كان هدف القدماء هو بيان "الفرق بين الفرق" فإن هدفنا "الجمع بين الفرق" في وقت الأمة في أحوج ما تكون إلى الوحدة الوطنية. إذا كان هدف القدماء بيان

"مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" فإن هدفنا هو "بيان مقال المسلمين واتفاق المصلين". وإذا كان هدف القدماء عرض "اعتقادات فرق المسلمين والمشتركين" فإن هدفنا هو الكشف عن عقيدة الأمة وكيفية استعمالها من كافة قواها الاجتماعية والسياسية، ولصالح من يتم تأويلها وفهمها واستخدامها.

وأعتقد ان الذي يساعد على هذه المهمة التي يدعو إليها الدكتور حسن حنفى أن ينطلق علم أصول الدين إلى المصادر الأولى التي نبعت منها عقيدة الأمة الواحدة قبل نشوء الفرق، وكيف استطاعت الجماعة الأولى أن تحقق هذه العقيدة في الواقع العملى حينما حررت الأرض ووفرت العدل والأمن والكفاية وحققت معنى التوحيد دون أن تهمل علم الكلام القديم ودون أن نبعده من مجال الدراسة التاريخية لفكر الأمة لمعرفة كيف حدثت هذه الانشقاقات والجدليات التي ثارت حولها ومن أجلها دون ان تكون هذه الانشقاقات هي بؤرة الاهتمام أو مركز الدراسة أو المصدر الوحيد للمعرفة بالعقيدة أو تكون وحدها هي علم العقائد.

أما أن يكون علم الكلام دراسة لفرقة واحدة من الفرق بينما تدرس فصائل أخرى من الأمة فرقة أخرى بحسبان أن كلا من هذه الفصائل تعد نفسها «الفرقة الناجية» فإن معنى ذلك أن تكون الأمة جزرا متنائية بعضها عن بعض، بالإضافة إلى أن العقائد ستكون تصورات أحادية تعطى تفسيرا معينا للعقائد يدعى أنه تفسير للقرآن والسنة ومن ثم يتمزق القرآن وتتقطع السنة بين تصورات الأمة.

ولم تكن العقيدة لدى الجماعة الأولى التي تمثل مخزوننا النفسي على هذا النحو.

وفيما يفصل الدكتور حسن حنفى أسباب رفضه لعلم الكلام فإنه لا يتوقف عند ابراز فشله فى اداء مهمته ولا كونه سببا فى فشل الامة وتجزئتها بل يمتد رفضه إلى رفض أسمائه وتعريفه وموضوعه ومرتبته بين العلوم ويرى أن اسماءه التى حددها القدماء تحتوى جميعا على التباس وكل اسم منها يحتوى على إيحاء سلبى فى الواقع فتسميته بعلم الكلام "يحتوى على التباس هل هو صفة الله قديمة أم حادثة؟ أم هو كلام الله الذى أوحى به إلى الرسول وهو القرآن الكريم، (ص ٥٨)، وإذا كان العلم قد سمى كذلك كما قيل لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام فى كذا، فالحقيقة ـ كما يقول الدكتور حسن حنفى ـ إن هذا هو

أسلوب القدماء في تبويب الفصول سواء في علم الكلام أم في غيره من العلوم كما أنها عادة لا يتبعها كل مصنفي العلم.

لذلك يرى أنه يصعب قبول هذه التسمية «علم الكلام» في حياتنا المعاصرة نظرا لسيادة الكلام على مستوى الشعوب والقيادات بل وربما التاريخ المعاصر كله.

حتى إذا اريد بالكلام أن علم الكلام يورث القدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم، فالكلام بالنسبة للدين كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة فإن ذلك «قد يكون صحيحا لكنه في هذه الحالة تكون تسمية علم أصول الدين أفضل لأنها تشير إلى البحث عن أصول العقائد أى الأسس النظرية التي تقوم عليها ويبقى علم الكلام تاريخا لعلم أصول الدين أى اجتهادات الأصوليين في إيجاد صياغات عصرية للعقائد تعبر عن احتياجات كل عصر» (ص ١١).

وأيا كانت الدوافع إلى تسمية العلم بعلم الكلام فانه فى تقديرى لا مانع من قبول هذه التسمية لأنه أكثر العلوم حاجة إلى الحوار والمناقشة مع المخالفين وإقسامة الأدلة على ابطال كلامهم.

وقد نبه الدكتور حسن حنفى نفسه إلى هذا حين قال «صحيح أن المنهج الغالب على العلم هو الحوار والمناقشة ولكن مادة الحوار والمناقشة مستقاة من الكتب سواء القرآن أو كتب المنطق والفلسفة وكتب الحكماء الأولين بالاضافة إلى المنبهات الخارجية من الوقائع الاجتماعية وحوادث التاريخ» (ص ٦١).

وعند الدكتور حسن حنفى أن الحوار مع المخالفين أو الكلام معهم والرد عليهم على الرغم من أن هذا صحيح "إلا أنه أحد مظاهر نشاط أعم وهو الفكر الحى الذى يقوم على تجارب وتفسير نصوص وتحركه أهداف وبواعث ومصالح» (ص ١٢) إلا أنه لا يمكن استبعاد العلاقة بين الفكر واللغة فالفكر رغم قيامه على تجارب وتفسير نصوص وانبعائه من اهداف ومصالح إلا أنه يصب فى النهاية فى لغة فى كلام فيظهر العلم فى النهاية على الرغم من استمداده من النصوص والوقائع وتوجهه إلى أهداف ومصالح فى صورة كلام فإذا سمى بعلم الكلام لأنه أكثر العلوم مظهرا للكلام فلا ضير من تسميته بهذه التسمية.

وإذا كانت ثمة ضير من تكافئ الأدلة أو تكافؤ الكلام أو تكافؤ الاثبات والنقض حتى أصبح من البلبة بمكان أن يثبت الشيء ونقيضه من متكلم واحد أو متكلمين مختلفين طبقا

للمزاج أو للمهارة أو للمصلحة فإن هذه هي طبيعة الفكر الإنساني إثباتا ونقضا تجربة وخطأ صوابا وخطأ فليكن الكلام معرضا لمحاولات القدماء في إثبات بعض العقائد ونقض الشبهات عليها ليصل الفكر الإنساني إلى تعلم المقدرة على المعارضة والرد وليكتسب المقدرة على مواجهة الرأى بالرأى والحجة بالحجة بل ربما يكتسب في النهاية طريقة جديدة لإثبات العقائد وهذا هو الذي يحاوله الدكتور حسن حنفي الآن.

واعتقد أنه لـولا مرانه على وسائل الأقدمين ومناهجهم فى الحـوار «وكلامهم فى الرد على الرد على الخصـوم لما استطاع أن يصل إلى فكرته فى إعادة بناء هذا العلم فـما ولد هذه الفكرة لديه الأقعقعة الجدل والكلام ردا على كلامه.

وإذا كان الدكتور حسن حنفى لا يقبل تسمية «علم الكلام» فإنه لا يقبل تسميته بعلم «أصول الدين» لأن هذه التسمية تشير إلى أن مهمة العلم «البحث عن أصول الدين وهى عند القدماء أصول عقلية يتم الحصول عليها عن طريق تأسيس العقائد في العقل» (ص ٦٣) ويرى أن هذه التسمية ترتبت عليها سلبيتان خطيرتان: \_

الأولى: أن هذه التسمية أوجدت تقابلا بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه وتقابلا بين الأصول والفروع ومن ثم باتت الأصول في ناحية والفروع في ناحية أخرى الأصول، يقينية والفروع ظنية لأنها اجتهادات تختلف من فرد إلى فرد ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن جماعة إلى جماعة.

ويتساءل الدكتور حسن حنفى «كيف يخرج الظن من اليقين» (ص ٦٥) كما يـتساءل: «كيف يكن من هذه الأسس النظرية الواحدة التي لا تتغيير بتغيير الزمان والمكان، ولا تختلف باختلاف الزمان والمكان المختلف باختلاف الزمان والمكان باختلاف الشعوب والأوطان» (ص ٦٥، ٢٦).

الثانية: أن هذه التسمية أدت إلى أن "تحول التوحيد إلى عقائد نظرية مغلقة على نفسها وكأنها حقائق مستقلة بذاتها وليست أيضا دوافع للسلوك وبواعث على العسمل، كما تحول الفقه إلى مجرد طاعة للأوامر واجتناب النواهي على نحو عملى خالص يصل إلى حد العادات والاعراف مع أن المهم في التأصيل هو كيفية خروج العمل من النظر وتحقيق النظر في العمل خاصة أن كليهما "علم الأصول" ومن ثم تكون تفرقة القدماء بين الاعتقادات

باسم التوحيد والعمليات باسم الفقه قد أدت إلى جمعل الاعتقادات مجرد إيمانيات منفصلة عن العمليات دون أن يكون لها أى أسس عقلية كما تجمعل العمليات مجرد عبادات وشعائر تتم ممارستها بالعادة والتكرار (ص ٦٥).

كما أدى الفصل بين العلمين في حياتنا المعاصرة \_ كما يقول \_ إلى تحول العقائد إلى عواطف إيمانية خالصة تعوضنا عن نقص العمل وانزوائها في دائرة الوجدان، وانغلاقها وتحولها إلى شيء بدلا من انفتاحها على العالم كبواعث للسلوك ومقاصد للفعل \_ كما أدى توقف الاجتهاد في العقائد وحصره في الشريعة، واعتبار أن العقائد لها أسس واحدة ثابتة لا تتغير مما أدى إلى ضمورها وقدمها وعدم تعبيرها عن واقع الأمة وظروفها الراهنة، ثم حدث الفصل بين العقيدة والمصلحة . . . . وضاعت مصالح الناس ولم ترعها إلا الحركة العلمانية التي نشأت أساسا بسببها، وكرد فعل على العقائد الإيمانية . . . فتأكدت محورية الله وهامشية الإنسان» (ص 17).

ومع التسليم بصحة ما يقوله الدكتور حسن حنفى من أن العقائد تحولت لدى الأمة فى العصور الأخيرة إلى عواطف إيمانية معزولة عن العمل الواقعى وعن سلوك الأفراد وعن ما ينبغى أن يكون عليه أثر هذه العقائد فى واقع الحياة والمعاملات إلا أن هذا الفصل إنما ترتب على ظروف تاريخية ومتغيرات كثيرة أكثر مما ترتب على قيام المتكلمين القدماء بفصل الاصول عن الفروع أو تسمية العلم بأصول الدين.

ذلك أن هذه التسمية أصول الدين تعنى العقائد النظرية ومدلولاتها العلمية وتشمل كتب علم أصول الدين، تلك الأصول التى ترتبط بما علم من الدين بالضرورة: تحريم الربا والاستخلال وتحريم الظلم واهمية حقوق العباد وعدم قبول التوبة من التائب إذا تعلق بحقوق العباد إلا بقضاء هذه الحقوق كما تشمل ضرورة الكسب من الحلال وعدم الاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل وتحريم الرشوة ووجوب الجهاد لتحريم الأرض الإسلامية وتحريم الاعتداء ووجوب رده بالمثل كما تتضمن الموقف من ولى الأمر ووجوب نصب الإمام وشروط توليته وكافة ما يتعلق بالامامة العظمى (رئاسة الدولة) إلى غير ذلك مما يتعلق بقيام الجماعة بما علم من الدين بالضرورة وهو من أصول الدين وهو فى الوقت نفسه من العمليات.

فليست كل العمليات إذن فرعية بل من العمليات ما هو أصل من أصول الدين وإذا كانت هناك أحكام عملية اختص بها الفقه وتعد من الفرعيات فهى مستخلصة من الأصول الدينية وإذا كان الدكتور حسن حنفى يتساءل إن هذه الاحكام العملية الفرعية أو الفقهية ظنية فكيف تخرج الظن من اليقين؟

وهنا نرى أن الظن واليقين هنا فى طريقة الثبوت فاليقين لأصول الدين لأنها ثبتت بالوعى وقد سبق أن أوضح الدكتور حسن حنفى نفسه أن الوحى ثبت صدقه بالبرهان بالعقل أما الظن فى الأحكام الفرعية فلأنها تثبت بدليل ظنى هو الاجتهاد الذى يستخرج أحد دلالات الألفاظ ويرجع احتمالاتها طبقا لظروف وشروط معينة.

ومعنى الظن هو رجحان اليقين فليس مقابلاً أو مضادًا لليقين.

وإذا كانت هذه الأصول الشابتة تخرج منها عمليات فرعية متغيرة فلأن هذه الأصول مبادئ كلية عامة، وهذه العمومية تتبيح اختيارات وبدائل تستنبط منها طبيقا لظروف معينة ترجح اختيارا على اختيار أو تختار بديلا دون بديل فمن هنا كان التغير في إطار الثبات.

وهذا يكفل للأمة وحدة المسرجعية أو وحدة القصد وأساس العمل والحرية في نفس الوقت ضمن هذه الوحدة، فوحدة المبدأ الكلى لا تمنع التعددية، لأن التعددية في إطار هذه الوحدة التي تجمعل حركة الأفراد وواقع البيئات الإسلامية على كثرة تعددها على مستموى العالم كله أو الناس جميعا في شتى عصورهم ضمن إطار واحد يحكمه المبدأ الكلى أو وحدة المبدأ أو عموم الاصل كما يقول تعالى ﴿أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴾ (الانبياء ٩٢).

على أن التغير في إطار الثبات والتعدد في إطار الوحدة كما أنه يعطى المرونة اللازمة لحركة الحياة طبقا للتغيرات فإنه يعصم العمل الجماعي من التشرذم والتضاد أو التضارب والخروج على المبدأ حتى لا تتحول الأمة إلى كيانات متضاربة الأصول يكفر بعضها بعضا ويهيمن بعضها على بعضا.

وإذا كان الدكتور حسن حنفى يرى أن تركيز كتب أصول الدين القديمة على العقائد النظرية مثل الصفات وعلاقتها بالذات دون استخلاص القيم العملية من هذه العقائد فإن ذلك لا يمنع أن نأخذ نظريته مأخذ الجد، كالنذير الذي ينبهنا إلى الناقص لنكمله، فتسعى

جهود علماء أصول الدين المعاصرين إلى تكميل الناقص ويبرزوا ما عناه الأقدمون بما علم من الدين بالضرورة من موجبات العقائد. أو بعبارة أخرى أكثر معاصرة يبرزوا الجوانب العلمية للعقائد وتأثيرها في الواقع وهي دعوة مقبولة ودين واجب الأداء، سواء قبلنا العلم القديم ذاته أم لم نقبله أم قبلناه وأضفنا إليه ما نقص منه أم ما اكتشفنا نقصه في ضوء هذا العصر، وسواء قبلنا أم لم نقبل تسميته أصول الدين.

على أن الدكتور حسن حنفي يحيل مرتين إلى تفضيل هذه التسمية علم أصول الدين في موازنتها بتسمية علم الكلام (ص ١٨).

فالفقه الأكبر توحى بأن الفقه الأكبر العقائد في مقابل الفقه الأصغر العمليات أو الفقه أى أن النظر في مقابل العمل «وذلك يوحى بانفصال النظر عن العمل أو بأن النظر أعلى من العمل». وكأن الفقهاء هم واضعوه كفرع من علم الفقه، بل إن مضمونها ـ كما يقول الدكتور حسن حنفي ـ لم يعش في عقليتنا المعاصرة كما لم يعش كتسمية، فقد توارى الفقه أى الفهم والعقل فتوقف الاجتهاد وعم التقليد، وتحولت العقيدة إلى إيمان خالص مكتف بذاته، فالأكبر لا يحتاج إلى الأصغر في شيء» (ص ١٨).

ولكن أمر هذه التسمية يبدو لنا مخالفًا لوجهة نظر الدكتور حسن حنفى فتسميته الفقه الاكبر تدل على ارتباطه بالفيقه الاصغر فكل منهما فقه، أى مادة واحدة بعضها أعلى من بعض أو أكبر من بعض أعلاها أصل لادناها أدناها فرع لأعلاها فالفقه الأصغر (العمليات) فرع من الفقه الأكبر أى إن العمليات متفرعة من العقائد، والعقائد تتجلى في العمليات فهذه مظهر لتلك.

على أن كلا من نوعى الفقه يحتاج إلى الآخر فالفقه الأصغر يحتاج إلى الفقه الاكبر لتتجلى فيه وليظهر في سلوك الافراد لتأصيله عقائديا والفقه الأكبر يحتاج إلى الأكبر ليتجلى فيه وليظهر في سلوك الافراد وعباداتهم وخطة حياتهم فكما ان لكل حكم فرعى اصل عقائدي يستمد منه فلكل أصل عقائدي مظهر سلوكي أو حكم فرعى يتجلى فيه بل تبدو في نظرى تسميته العلم بالفقه الأكبر أقرب التسميات لربط العقيدة بالعمل الواقعي وهي نفس دعوة الدكتور حسن حنفي.

ومن حسن الموافقات أن تكون هذه التسمية تسمية حنفية فالذى أطلقها هو الإمام أبو حنيفة وقد كان صاحب مذهب عقلانى فى الفقه ولعله أراد بهذه التسمية أن يربط الفرع بالأصل والعمل بالنظر والتوحيد بالفقه بحيث يكون كل منهما وجهان لشىء واحد هو فقه الدين فقه العقائد.

كذلك يرى الدكتور حسن حنفى أن تسمية العلم باسم «التوحيد» قصر التوحيد على كونه علما مع أنه قد يكون علما وقد يكون عملا فعندما يكون التوحيد علما يكون الأساس النظرى للعمل وعندما يكون عملا يكون توحيد الشعور ثم توحيد المجتمع ثم توحيد العالم في نظام واحد هو نظام الوحى.

والحق أن هذا مراد الاقدمين في تسمية العلم باسم التوحيد ليكون أساسًا نظريا لعقيدة التوحيد الشاملة لمعانس التسوحيد ابتداء من بناء الإنسان إلى بناء العالم على أساس عقيدة واحدة.

لكن الدكتور حسن حنفي يعيب على الأقدمين وقوعهم في التشخيص والتشيؤ في حين أن الذات تكشف عن المثل العليا التي يحاول الإنسان تحقيقها في حياته العلمية.

يقول: "والحقيقة أن موضوع الذات والصفات عند القدماء هو لب التوحيد ووصف الذات الكاملة وأوصافها المطلقة ولكن خطاءهم وقوعهم في التسخيص والتثبيت والتحجر والتسيو والضمنية والسكون والوثنية في حين أن الذات تكشف عن الوعى الخالص والصفات تكشف عن المثل العليا التي يحاول الإنسان تحقيقها في حياته العلمية (ص ١٧).

ويرى الدكمتور حسن حنفى أن نتيجة تشخيص القدماء للذات الإلهية وصفاتها وخروجها من الوعى الخالص وقيم السلوك ظهور التناقض الصارخ بين التوحيد النظرى والسلوك العملى للأمة أفراد أو جماعات الذى يغلب عليه التشتت والتجزىء والتشرذم، ففى حياة الإنسان الفردية انفصم الفكر عن الوجدان عن القول عن العمل فحدث النفاق والجبن وأصبح الفرد مزدوج الشخصية وبدت مظاهر الازدواجية فى حياتنا الثقافية بين الثقافة الدينية والثقافة العلمانية، وفى الحضارة بين التقليد والتجديد، وفى السياسة بين الشرق والغرب، وفى الاجتماع بين المحافظة والتقدمية وفى الاقتصاد بين الرأسمالية والاشتراكية (ص 1۸).

وفى اعتقادى أن هذه الانفصالية المتبعددة الجوانب والواقعة فعلا مترتبة على فصل الته حيد العقدى عن التوحيد العملى كما يقول الدكتور حسن حنفى لكن سببها ليس جهود المتكلمين القدامى فى علم التوحيد أو سببها تسمية العلم بهذا الاسم فقط وإنما هى ظروف عديدة ربما ترجع فى أساسها إلى الاستبداد السياسى الذى أضعف هذه الأمة ابتداء من

القرن السادس الهجرى والمطامع السياسية والانفصالات التى شهدتها الأمة الإسلامية والفتن الداخلية وانعدام الاستقرار مما اضعف الدراسة الفلسفية والكلامية نفسسها وأدى إلى جمود المتكلمين وعدم اجتهادهم فى ربط الدراسة العقائدية بالواقع العملى.

فجمود المتكلمين القدامى ووقوعهم فيما وقعوا من أخطاء كان نتيجة لا سببا فى البداية، وإن كان قد تحول فيما بعد إلى سبب عقلى وثقافى لتخلف الأمة فإنما بفعل نفس الظروف الأولى التى أوجدته بدليل أن محاولات الإصلاح التى انبثقت فى هذا العصر واتجهت إلى إصلاح الدراسة العقيدية وراحت تبنى الإنسان المسلم على أساس من التوحيد الصحيح بجانبه العلمى والعملى مثل حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتونسى والاستاذ الامام محمد عبده سرعان ما حجمت وحوربت وخمدت فى معظمها ولم تؤت ثمارها كاملة ولم يبق فيها غير ذكريات ووميض من التجديد.

على أننا نظلم القدماء إذا قلنا إنهم ـ عموما ـ وقعوا في التشخيص والتشيؤ للذات الإلهية فهناك من تحاشوا التشخيص واثبتوا التوحيد في الذات والصفات والأفعال ومن المدارس الكلامية القديمة من جعل التوحيد هو الأساس الأول لمذهبهم العقائدي بل أساس الأسس الذي تبنى عليه أبنيتهم العلمية الأخرى مثل العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالمعتزلة.

فالتسمية الأخيرة التى يناقشها الدكتور حسن حنفى فهى «علم العقائد» ولم يستبق التراث هذه التسمية كما استبقى تسميته علم الكلام أو علم اصول الدين ومن ثم لا توجد إلا فى المعاهد الدينية التى تقوم على مناهج التسليم والقبول والتى اسقطت النظر من الحساب.

ونرى أن هذه المعاهد والكليات يشيع فيها الآن استعمال تسمية علم العقيدة إن لم تقم مناهجها على التسليم والقبول أو تسقط النظر في علم العقيدة لان التسمية لا توحى باسقاط النظر بل تبدأ الكتب التي تدرس في هذه المعاهد والكليات على أن أساس أن أول واجب عي المكلف هو: النظر (راجع شرع البيجوري على جوهرة التوحيد للقاني وشرح المواقف والمقاصد في المعاهد والكليات الأزهرية).

ولا يوافق الدكتور حسن حنفي على تسمية العلم بعلم العقائد لأنه الوحى ـ كما يرى ـ من أهم ما يميز الوحى في آخر مراحله واكتـماله هو أنه لا يحتوى على عـقائد أو على نسق من العقائد كأشياء مستقلة بذاتها لا تقبل التغيير والتبديل تطابق حوادث تاريخية وقعت بالفعل كما هو الحال مثلا في العقائد المسيحية» (ص ٦٩).

ولئن كنا نوافق الدكتور حسن حنفى فى أنه لا توجد فى الإسلام عقائد تطابق حوادث تاريخية وقعت بالفعل كما هو الحال فى المسيحية مثل عقيدة الصلب فإن الوحى فى الإسلام لم يخل من العقيدة فى مراحله الأولى أو مراحله الأخيرة بل كانت المرحلة الأخيرة من الوحى فى المدينة والتى اتسمت بالتشريع كانت استمرارا للعقيدة وتطبيقاتها.

ولا أدل على ذلك من تحديد علاقة المسلم بغيره في الأسسرة والمجتمع خاصة تحديد علاقـــته بالمخالفــين له في العقــيدة وتطبيــقات هذه العلاقـــة فيمــا جــرى بعــد ذلــك في المجتمــع المدنــي.

أما أن العقائد «لم تكن في نشأتها وبداية إعلانها عنقائد نظرية بل بواعث على السلوك، ولم تنقل من العمل إلى السنظر إلا بعد توقف العمل والبدء في التساؤل النظرى عن أساس العمل وأن علم العقائد ظهر بعد ان توقفت عمارسة العقائد ولم تعد موجهة إلى السلوك تظهر نائته عنه، طائرة فوقه فإذا نقص التوجه نحو الأرض ظهر الانفراج نحو السماء والذي يحقق الله في الحياة العملية لا يسأل عن معنى الله، والذي يمارس حرية في التاريخ لا يسأل عن معنى الجبر والاختيار» (ص ٧). وان المسائل لم تطرح طرحا نظريا إلا بعد أن ضمر العقل فتصرفت الطاقة في التساؤل النظري وكلما ضمر العقل زادت حدة التساؤل وتطايرت الرقاب من أجل النظريات في ذات الله، بعد أن كانت تتطاير من أجل الجهاد في سبيل الله.

فالحقيقة أن علم العقائد ظهر في وقت مبكر مع ظهور العقائد نفسها وهل يعقل عمل بدون علم بل على العكس نرى أنه كلما وضح العلم وضحت الرؤية للعمل وتبينت معالم الطريق وليست المسألة مسألة تدوين العلم فقد يكون العلم موجودا دون أن يدون وقد كان علم العقائد موجودا لدى الجماعة الإسلامية الأولى يتداولونها فيما بينهم ولم يبدأ تدوينها فيما بعد إلا بعد أن اختلط المجتمع الإسلامي بما جاوره من مجتمعات وثنية وبعد ما حدث من خلافات سياسية سسببت حوارا حول العقائد مما دفع إلى تدوينها فلما انفتحت البلاد الإسلامية أمام الثقافات كان لابد أن يحدث تفاعل ثقافي بين الثقافة الإسلامية والثقافات واضحة الإخرى لكن الحقيقة فيما نرى لابد أن يتوفر للعقائد جانبها النظري لتكون نظريات واضحة

حتى تستطيع أن تكون دوافع واضحة للسلوك، وإلا فهل يستطيع الإنسان أن يعمل دون أن تكون لديه نظرية واضحة ومعقولة تمثل رؤية وأساس للعمل.

صحيح أن «الاعتقاد \_ كما يقول الدكستور حسن حنفى \_ لسيس غاية فى ذاته بل هو وسيلة للتأثير فى الحياة العملية» (ص ٦٩) ولكن لن يكون الاعتقاد وسيلة للتأثير فى الحياة العملية إلا بعد أن يكون نظرية واضحة متعقلة.

ونحن هنا نبدى إعجابنا بما يقوله الدكتور حسن حنفى نفسه «العقائد تكون نواة الديولوجية كاملة: نظرا وعملا، فكرا وسلوكا، يتحول فيها التصور إلى نظام، والعقيدة إلى شريعة» (ص 19).

ولا يمكن أن يتحقى ما يقسوله الدكتور حسن حنفى حقا إلا بعد أن تكون العقائد متعقلة بقدر ما يستطيع العقل الإنساني وإلى أبعد مدى يمكن من التعقل.

أما ما يقوله الدكتور حسن حنفي من أن «الذي يحقق الله في الحياة العملية لا يسأل عن معنى الله» (ص ٧٠) إذن «العقائد لها معنى نمطى في تاريخ الأديان وهي أنها ضد الطبيعة، تناقض بل وربما أيضًا على نقيض الأخلاق وضد الطبيعة، ولهذا يؤمن بها الناس، وإلا فلماذا يؤمن الناس بالعقائد إذا كانت مفهومة بالعقل، معنونة بالأخلاق، ومدركة بالطبيعة، لها سلطة تقننها. لأنها لا تنبع من طبيعة العقل أو من ثنايا الطبيعة، وهي سلطة يجب التسليم بمقرراتها دون اعتراضها لأنها تعبير عن «الروح القدس» في التاريخ، لها صحة مطلقة خارج التاريخ، لا تتغير، ثابتة مهما تغيرت الظروف والأصول بما أدى بالناس إلى رفضها كلية وإيثار الحقائق المتغيرة التي تعبر عن صالحهم واحتياجاتهم ومستواهم الإنساني، وهي مقدسة لم يأت بها بشر، بل من وضع الله الذي أتي بشخصه إلى البشر وجسدها أمامهم عيانا» (ص ٧١).

فإن هذا ينطبق على أديان أخرى وعقائد غير دين الإسلام وعقائده، أما عقائد الإسلام فهى معقولة كما قلنا بأكبر قدر يستطيعه العقل من التعقل ولابد ان تكون ثابتة خلافا لما يقوله الدكتور حسن حنفى «ليست العقائد أشياء ثابتة بل مقاصد عامة تحقق منافع الناس وتدبر معاشهم (ص ٦٩). لأنها لو لم تكن بعض العقائد ثابتة لما وفرت تواصل المنفعة بين الأجيال، ولاضطربت التصورات التى تشكل السلوك البشرى.

صحيح أن هناك متغيرات فى حياة البشر وذلك طبيعى لأن هذه المتعيرات لا تشكل عقائد بل تشكل دوافع مؤقستة تنظم مع غيرها من الدوافع عبر الأجيال ضمن منظومة ثابتة من العقائد، توفر الاستمرارية والتغير أو التطور فى نفس الوقت.

ولذلك نحن مع الذكتور حسن حنفى فى هذه التصورات عن العقائد (كونها غير متعلقة ومتناقضة مع الاخلاق) تصورات خاطئة تعين العقائد (ص ٧٢) ولكننا لسنا معه حين يقول ان العقائد «تم اكتشاف أنها من وضع التاريخ تعبر عن تجربة الجماعة الأولى التي آمنت بها وعكست فيها انفعالاتها امالها وآلامها. داخلها التعصب الإنساني وتحزبت لها الفرق وتطايرت من أجلها الرقاب، ونصبت من أجلها المقصلات ودبرت بسببها المذابع، وبالتالى نشأت الثورة عليها وعلى وضعها نظرا لاستخدام السلطة السياسية إياها للسيطرة بها على العوام ورفض المثقفين لها وإيثارهم ايديولوجية تعبر عن واقعهم مفهومة مدركة تتحول إلى نظام سياسي واجتماعي واقتصادي ويكون بها الخلاص الفعلي للناس. وإن كل مجتمع مازالت تسيطر عليه العقائد بهذا المعنى السلبي فإنه ينبني بطبيعة الحال من ثورة ماديته بدأت بالاصلاح وتنمو نحو النهضة حتى تتحقق شروط الثورة ومقدماتها وقد يكون هذا هو حال مجتمعاتنا المعاصرة وانتشار الحركة السلفية فيها حاملة لواء العقائد على المصالح» (ص ٧٢).

وذلك اننا نختلف مع الدكتور حسن في أن هذا ينطبق على العقيدة الإسلامية التي آمنت بها الجماعة الأولى.

ومحاولة تطبيق مقاييس الفكر المادى على هذه العقيدة في تفسير نشأتها لا يتلاءم معها فلم تكن من وضع التاريخ ولم تعبر عن تجربة الجماعة الأولى بل كانت من الوحى الذي يمثل مصدرا فوق التاريخ وكان من تطبيق الجماعة الأولى لأنها تجاوبت معها هذا الوحى.

وما قامت المذابح ونصبت المشانق إلا بسبب المحاولات التي كانت تستهدف إبعاد العقيدة من جوهرها وإدخال عناصر أخرى تتنافى مع حقيقتها وإخضاعها لمصالح متعارضة فكان جهد المتكلمين القدامي مواجهته كل ذلك ومحاولة الدفاع عنها.

وما كانت حركات الإصلاح الا محاولة للعودة إلى نقاء هذه العقيدة كما جاء بها الوحى وطبقتها الجماعة الأولى.

ومع أن انتشار العقائد بالمعنى السلبى ينبىء بطبيعة الحال عن ثورة قادمة فإن هذه الثورة لا تتم إلا بتصحيح المفاهيم وإبراز إمكانات العقائد الإسلامية الإيجابية وللأسف فإن الحركة السلفية فى عصرنا كما تبدو من مفاهيمها المتحجرة لا تملك مقومات هذا التصحيح لانها لا تفهم - فى معظمها - فقه الواقع وبالتالى لا تستطيع ان تستخدم العقائد لأنها لا تفهمها الفهم الواعى ومن ثم تتورط هذه الحركة فى كثير من العنف، الأمر الذى خلت منه حياة الجماعة الأولى، وما لم تبادر الحركة السلفية المعاصرة إلى فهم الإسلام فسهما صحيحا مستنيرا العقل وفقه الواقع معا، فإن الأحداث سستتجاوزها دون أن تحقق شيئا لأمتها، بل ربما تسببت فى تأخير النهضة أمدًا طويلا.

اللهم إلا إذا كان الدكتور حسن حنفى يقصد تصورات الناس للعقائد فإن هذا من وضع التاريخ حيث تضع بعض الجهات الإنسانية تصورها للعقائد وتتحول هذه التصورات إلى عقائد تطيح من أجلها الرقاب وتتطاير بسببها الرءوس، وتقوم دول على أساس هذه العقائد وتسقط أخرى، كعقائد الشيعة والخوارج وغيرها حيث تتحول العقائد الأولى التي (جاء بها الوحى وأمنت بها الجماعة الأولى) إلى عقائد أخرى مخالفة تماما أحيانا، وذلك يحدث في كل الأديان سماوية ووضعية وذلك ما يسمى بتطور العقائد وهو في الحقيقة تصورات الناس التي تتطور وتتحول إلى عقائد، وهي في الواقع من التاريخ لا من الوحى، من وضع أصحابها لا من السماء.

حينئذ تكون ملاحظة الدكتور حسن حنفى صحيحة إلى حد كبير، وإلا فمن ذا الذى يقول إن عقائد بعض غلاة الشيعة كانت من عقائد الإسلام التى آمنت بها الجماعة الأولى، بينما لم تعرف هذه الجماعة الانقسام إلى سنة وشيعة، بل من ذا الذى يتصور أن أحدا من الصحابة الأولين من الجماعة الأولى كان يتحدث عن الجوهر والعرض والحوادث التى لا أول لها، أو يخوض فى الطبيعيات بحيث يجعل الطبيعيات والأمور العامة من الأمور الهامة التى يثبت بها صحة الإيمان أو تتوقف على ثبوتها بثبوت عقائد الإسلام، حتى تصبح دراستها جزءا من دراسة العقيدة ومناهج لحل مغاليقها، ذلك من وضع التاريخ قطعيا.

والذى يجعلنا نميل إلى أن هذا ما يقصده الدكتور حسن حنفى حـقا هو موقـفه من الوحى وإعجاز القرآن وإيمانه بالمعـجزة في بداية الوحى حتى الآن وقوله «أن الله وحده هو

القادر على كسر كل القوانين الطبيعية» (ص ٩٦) فهذا الموقف في هذا السياق يشير إلى أنه يقصد التصورات البشرية للعقائد.

على أن موقف الدكتور حسن حنفى من علم الكلام القديم يتصاعد عند الحديث عن تعريف علم الكلام.

وفى رأيه أن تعريف علم الكلام بأنه «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية» يشير عدة تساءلات رئيسية منها هل هناك أدلة على صحة العقائد؟ أم أن الأدلة يمكن استعمالها وفقا لأهداف المرسل لإثبات ان الشيء صواب أم خطأ؟ فالدليل آلة كالمنطق يتوقف على كيفية استخدامه والهدف منه، ويمكن لنفس المتكلم ان يستدل على صحة الشيء وخطئه في آن واحد طبقا لمهارته أو مزاجه المتقلب أو مصالحه المتغيرة كما أنه يصعب الاقتناع من متكلمين متصارعين، كل منهما يشبت بالدليل نقيض ما يقوله الآخر وكلاهما مقنعان ويتساءل الدكتور حسن حنفي هل هناك نظرية ممكنة يتفق عليها الجميع مادام الموضوع واحدا والعقيدة واحدة أم أننا بصدد فرق ومذاهب متصارعة متناحرة متناقضة تنضيع منها وحدة الموضوع؟ وأن هذه الفرق لا تعبر عن العقائد ولا تستدل عي صحتها بقدر ما تستخدمها للتدليل على شيء آخر في الواقع والمجتمع والتاريخ» (ص ٧٣).

ويستمر التساؤل فيقول: «هل هناك عقائد أصلا أم أنها كلها تعبر عن مصالح وقوى اجتماعية بما في ذلك التوحيد الذي يعبر عن مصالح المضطهدين والمعذبين والمغلومين من أجل اعادتهم إلى البنية الاجتماعية الموحدة والذي يعبر عن القبائل المشتتة التي فرقت شملها الحسروب والمنازعات من أجل توحيدها في أمية واحدة قيادرة على وراثة الأرض والامبراطوريتين المنهارتين آنذاك ان العقيدة تعبر عن وضع اجتماعي، تأصيل نظرى لموقف إنساني. ولما كانت العقائد هي وسائل الحراك الاجتماعي وكان الحراك الاجتماعي بالضرورة حراكا لصالح الاغلبية الصامتة كانت العقيدة ثورة وكان تاريخ العقائد جزءا من تاريخ الشورات الاجتماعية وكان تاريخ الأديان جزءا من التاريخ البشرى. هل حل الصراع العقائدي بالإقناع باستعمال الأدلة على صحة العقائد نظريا أم حله بالصراع الفعلي على الطبيعة وفي الواقع؟ (ص ٤٤).

وهذا الكلام فى إبطال دور علم الكلام يقوم على أساس التفسير المادى لنشأة العقائد رهى أنها تعبير عن صراع اجتماعى يفرز العقيدة ليكون باعثا على الصراع وآلية من آلياته فى نفس الوقت.

وهذا «الكلام يصدق على العقائد الوضعية أو عسقائد الفرق المنبثقة من الأديان الأصلية السماوية التي يثبت الإقناع بها في البداية عن طريق المعسجزة فهذه الأديان السماوية الأصلية تمثل نظرية وعقيدة متفقًا عليها في البداية.

ومع أن العقائد الوضعية أو عقائد الفرق تقوم على الجدل وقد قيل إن المتكلم يعتقد ثم يستدل، أى يؤمن ثم يبحث عن ما يؤيد إيمانه من أدلة ويقوم الصراع على الأرض وفي الواقع دورا كبيرا في تأكيد هذه العقيدة أو اندثارها، إلا اننا مع ذلك لا يمكننا استبعاد دور الاقناع في نشر العقائد \_ أيا كانت سماوية أو وضعية \_ والدفاع عنها، فالعقائد لا تحارب بحد السيف وإذا استطاع السيف ان يثبت عقيدة على الأرض وفي مجتمع ما فإنه لا يستطيع أن ينبتها في عقول الناس ووجدانهم ولا يستطيع أن يعطيها الديمومة والاستمرار بل سرعان ما تتعرض للاندثار ما لم تأخذ مكانها في واقع الناس وحياتهم بالاقناع.

من هنا كانت جهود المفكرين والفلاسفة عبر التماريخ لاستخدام كل وسائل الاقناع والجدال عما يعتقدون، ولذلك كان دور الفكر في البداية والنهاية دور الرائد الكاشف ودور المدافع المثبت لما يراه حقا لنا في لما يراه باطلا.

ومن هذه الناحية كان دور علم الكلام في مواجهته الخصوم.

أما التساؤل حول هل هناك نظرية تتفق عليها مادامت العقيدة واحدة أم اننا بصدد فرق شتى.

الواقع أن هناك أصولا متفقا عليها بين سائر الفرق وهو الإيمان بوحدانية الله ووجوده وأساس اتصافه بالصفات وإن كان هناك خلاف حول كيفية الاتـصاف فإن أساس الاتصاف بهذه الصفات يشكل نقطة لقاء بين الفرق.

لكن إذا كان الدين وضعيا فربما لا تكون هناك نظرية واحدة يتفق عليها أهل هذا الدين وذلك لا ينطبق على الإسلام .

ويكاد يصل موقف الدكتور حسن حنفى من علم أصول الدين إلى ذروته حين يقترح تعريفا جديدا لهذا العلم يكون منبثقا من واقع الإنسان فيقول: علم أصول الدين إذن هو العلم الذي يقرأ في العقيدة واقع المسلمين من احتلال وتخلف وقهر وفقر وتعريب وتجزئة ولامبالاة، كما يرى فيها مقومات التحرر وعناصر التقدم وشروط النهضة» (ص ٧٧).

ويرى الدكتور حسن حنفى أن هذا التعريف يصدق «لو تم إعادة بنائه طبقا لحاجات «العصر بعد أن بناه القدماء تلبية لحاجات عصرهم» (ص ٣٧).

ذلك أنه يرى أن موضوعات علم أصول الدين القديم إنما اشتقت من الواقع الذى وض الجدل في مسائل معينة دار حولها الخلاف الفكرى والسياسي والعسكرى، فلما كان موضوع التوحيد هو محل الخيلاف، كما كان إثبات وجود الله وصفاته هو المشكلة فقد دارت حول التوحيد وإثبات الوجود مباحث العلم في مواجهة الوثنية والدهرية وحركات الزندقة، أما البوم فقد تغيرت مواطن الخطر، فلم تعد ذات الله وصفاته وافعاله موضوع جدل وإنما الخور أصبح على أراضي المسلمين ومقدراتهم وحرياتهم وهويتهم وثقافتهم فلابد أن "يقرأ الناس في العقيدة" (ص ٧٧) كما يقول هذه الموضوعات الجديدة أو بعبارة أخرى لابد أن تتغير موضوعات علم أصول الدين من الموضوعات الأولى التي دار حولها الخلاف والخطر إلى اوضوعات الجديدة التي يدور حولها الخلاف أصول الدين القديم، فعلم أصول الدين الجديد إذن "خال من تحديد معين لمضمون العقائد الدينية ولكن يحدد المضمون هو الواقع المقتبس من أوضاع الناس الاجتماعية ولعله رأى في التعريف النديم ما يساعده على هذا المشروع الجديد الذي يقترحه لتطوير هذا العلم والانتقال إلى الواقع".

يقول «يلاحظ على الحد القديم» العلم بالعقائد الدينية أنه خال من أى تحديد لمضمون هذه العقاد الدينية. فإذا كانت العقيدة تعنى «التوحيد» أى نظرية فى ذات الله فقد يكون ذلك متفقا مع ظروف نشأة العلم القديم حيث كان التوحيد النظرى بهذا المعنى موضوع الاخطار ومظان الطعان بعد أن انتصر التوحيد العملى على الأرض وفيتحت البلدان عندما اراد الاعداء النفاذ إلى مصدر القوة الجديدة وهى العقيدة، ثم انتصر التوحيد النظرى وظهر التنزيه ممثلا فى نظرية الذات والصفات والأفعال، وتم إثبات وجود الصانع بالعقل والبرهنة على سفاته الكاملة، كما تم اإبات النبوة وامكانها وصدقها، ثم تحول علم التوحيد من الدفع إلى الهجوم فاثبت وجهة الخطأ فى النقل فى الكتب المقدسة فى الملل الأخرى ونقد التسد والتثليث، وبين خطأ الشرك، وأخطاء الممارسات العلمية للكهان والأحبار.

ولما أصبحت المباحث الفلسفية العامة هي الأسس النظرية لعلم التوحيد بعد أن توقفت في علوم الحكمة، وتسربت إليه، استطاع العلم ان يقضي على آخر ما تبقى من تشبيه وفكر

دينى تقليدى أو كاد، حتى لم تعد الإلهابات والسمعات أكثر من ربع العلم، واحتوت المقدمات النظرية الخالصة ثلاثة أرباعه.

أما اليسوم فقد تغيرت مواطن الخطر ومظان السطعان، وتحولت من ذات الله وصفاته وأفعاله إلى أراضى المسلمين وثرواتهم وحرياتهم وهويتهم وثقافتهم ووحدتهم.

. لقد تغير الواقع الاجتماعي والسياسي كلية عند القدماء وعندنا وتحول من دولة منتصرة قديمة وامبراطورية مترامية الأطراف إلى دولة منحتلة حديثة متجزئة متخلفة تتكالب عليها الدول العظمي كما تتكالب الطيور الجارحة على قصعتها للقضاء على استقلالها ونهب ثرواتها، ومنع وحدتها، وتشبيث شملها، وإيقاف تقدمها، واجهاض فهضتها، ولما كانت اوضاع الناس الاجتماعية هي أساس الواقع وكان الواقع اساسا هي الأوضاع الاجتماعية للناس فإن الأمور العامة القديمة (الواحد والكثير والماهية والوجود، والعلة والمعلول والوجود والعدم، الوجوب والإمكان، القدم والحدوث. . . الخ. بالنسبة لنا هي المفاهيم الحديثة التي تؤثر في عقول الشباب، مفاهيم الحرية والتقدم والعدالة والمساواة، والإنسان والمجتمع والتاريخ " (ص ٧٦).)

إننا لنتفق مع الدكتور حسن حنفى فى عرض الملامح السعامة لتطور علم الكلام، وانبثاق كثير من مسائله من الواقع السياسى: التوحيد والشرك، التنزيه والتجسيم الذات والصفات، مشكلة الإمامة، ومرتكب الكبيرة فقد نشأت هذه المسائل الكبرى تبا لتطور علاقة الأمة الإسلامية بالأمم الأخرى والديانات الموجودة فى العالم أولا للتوحيد فو مكان الوثنية العربية والعالمية ثم مشكلة الإمامة من الخلاف السياسى الذى أدى بدوره إلى متكب الكبيرة والقول بالمنزلة بين المتزلتين ثم الذات والصفات من الحوار بين المسلمين والنعارى الذى اشتد أواره فى الدولة العباسية وانتشار البحث فى الأمور العامة الجوهر والعض والوجوب والامكان . . . الخ بعد ترجمة الفلسفة اليونانية .

وذلك فى نظرى يحتم أن نبحث فى ضوء واقعنا مسائل معينة مىثل حقوق الإنساء، والإمامة والشورى والحرية والتنمية وما تحققه العقيدة الإسلامية من إيجابيات للأمة فى هم المفاهيم التى أصبحت محور الثقافة العالمية ومحور الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى العالم وهذا واجب العلماء أن يعملوا على إنهاض الواقع الإسلامى وتطويره من خلال استنباطهم للمفاهيم والقواعد التى تحقق ذلك من العقيدة، ويطوروا علومهم وفقا لهذا

الواقع بحيث يكون «فقه الواقع» أساسا للفكر العلمى، ومولدا لكثير من العلوم الحديثة التى تستنبط من التراث القديم ومن نفس العقائد دون تغييرها.

إن هذا التطوير الذي يولده الواقع لا يعدو أن يكون تطويرا في العلم، لا تغييرا في العقيدة بحيث لا نستبدل مفاهيم التوحيد بمفهوم الأرض أو مفاهيم الذات والصفات بمفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، أو مفهوم النبوة بالتنمية، أو الاله بالانسان، بل تتم دراسة المفاهيم الجديدة الحرية والشورى والتنمية وحقوق الإنسان من خلال العقيدة وانطلاقا منها أو ما سماه الدكتور حسن حنفي اطلاق طاقات التوحيد والتركيز على الحرية من خلال الدور الفعال الذي تلقيه العقيدة الإسلامية على إرادة الإنسان ومسئوليته من خلال الفهم الصحيح للقضاء والقدر كعقيدة إيجابية بناءة بحيث يكون التراث القديم أساسًا لتعامل معاصر وقد اعلى ذلك حسن حنفي بنص كلماته حين قال "يستطيع التراث السلفي أن يواجه قيضايا العصر الرئيسية كما يستطيع العلماني التقدمي (الليبرالي أو الاشتراكي أو القومي) إن يحقق أهدافه ابتداء من تراث الأمة وروحها" (ص ٣٨).

لكن تغيير موضوعات علم اصول الدين القديم، والغاء الموضوعات القديمة مثل التوحيد، الذات والصفات، وغيرها، يعنى إهمال التراث ويؤدى هذا الموقف إلى قطع الصلة بالماضى واهمال ينابيع الثقافة الأولى لهذه الأمة، كما يؤدى إلى ضمور فكرة الإنسان المسلم عن التوحيد في أصلها النظرى لأن الأصل النظرى دافع إلى العمل فكيف نطلق طاقات التوحيد في الأمة دون أن نعتمد على التأصيل النظرى والدكتور حسن حنفي معنا في أن التأصيل النظرى ضرورى للانتقال إلى التأصيل الواقعي وتحقيق العقيدة في واقع الإنسان والحياة العملية. بخاصة أن هناك عقائد أساسية تتفق عليها كل فرق الأمة مثل التوحيد والنبوة والبعث والسمعيات ولا سبيل إلى إهمال دراستها أو تاريخها العلمي وتراث الأمة حولها لتعميق التأصيل النظرى وللانتقال إلى استنباط تأصيل نظرى معاصر من هذه العمائد وتحقيقه في الواقع.

والقول بأن علم اصول الدين القديم خال من تحديد لمضمون العقائد الدينية يحتاج إلى شيء من تأمل مفهوم العقائد الدينية في ضوء قواعد اللغة العربية، فأل هنا للعهد. العقائد الدينية المعهودة بين المسلمين فعندما تذكر كتب علم أصول الدين موضوع العلم بانه «العلم بالعقائد الدينية من الادلة اليقينية» تعنى العقائد الاسلامية التي جاء بها الوحي، ولذلك

يقول التفتازاني في كتابه «المقاصد» فظهر أنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية، وهذا هو معنى العقائد الدينية أي المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم» (المقاصد ص ٥ المجلد الأول، دار الطباعة ـ استانبول ١٢٧٧ هـ).

فموضوع العلم يجب أن ينطلق من العقائد المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا مانع أن يجرى التركيز على موضوعات يستحدثها الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الأمة أو حولها من العالم ليساير العلم حاجات الأمة ويستكشف في العقائد الشابتة جوانب الحياة والحاجات المعاصرة مع استصحاب التاريخ العلمي للمسائل القديمة ودون ان تهمل دراستها.

ذلك أن المسائل القديمة التي جرى حولها الجدل وانتشر الخلاف مازالت تعرض نفسها بشكل أو بآخر طبقاً للون الثقافة في كل عصر، فالتوحيد والذات والصفات مازالت هي موضوع الحوار بين الإسلام والنصرانية في عصرنا فكيف نلغي تراث أمة جاهد علماؤها ومثقفوها في نقاش نستطيع به أن نكتسب معه القدرة على الحوار وتبادل الافكار والمفاهيم حول نفس القضايا أو قضايا مشابهة لها في هذا العصر مشل الحوار حول الاقانيم أو التثليث.

وذلك ينقلنا إلى ما يجب أن يكون عليه موضوع علم أصول الدين في هذا العصر.

ويعيب الدكتور حسن حنفى على علم أصول الدين القديم موضوعات الثلاثة التى حددها القدماء، ذات الله، صفاته وأفعاله، النبوات، (الأمور العامة).

فذات الله \_ عنده \_ لا تصلح ان تكون موضوعا للعلم، لان الذات الالهية لا يمكن أن تتحقق في الحياة العلمية ولا يمكن تحديدها كظاهرة يمكن للعقل أن يسيطر عليها كما لا يستطيع الفيلسوف أو السياسي أو المنطقي أن يدرك الله كفكرة أو كمفهوم أو كتصور أنه يمكن قبوله موضوعا في التصوف كوجدان أو ذوق وفي الاخلاق كمثل أعلى وفي التاريخ الاجتماعي والسياسي كحافز للمحتاجين والفقراء، وكغاية لهم.

يقول: «العلم تحديد للظاهرة في واقعة معينة يمكن السيطرة عليها علميا وتجريبيا والتمييز بينها وبين غيرها من الوقائع ولا يعمم بعد ذلك الابناء على مسلمات سابقة حول الاطراد وهو ما يحتاج إلى برهان» (ص ٨٢).

وليس معنى ذلك أن الله كما يقول الدكتور حسن حنفى سر كما هو الحال فى المسيحية لا يمكن معرفته إلا عن طريق الإيمان، فالله بالنسبة لنا هو كلامه، والكلام

موجـود في القرآن، والقـرآن كتاب صح نقـله، ويمكن فهمـه وتفسـيره بل وتأويله طبـقا لشروط التأويل وهو موجود أيضًا في المعرفة كفكرة محددة» (ص ٨٣).

وبخصوص صفات الله فإن علم أصول الدين القديم كما يرى الدكتور حسن حنفى جعل لله صفات تتعلق بالدنيا وصفات تتعلق بالآخرة. بحيث بات كل شيء ممكنا إلا الذات وحدها الواجب الأوحد. ويقول أن «ذلك قد يكون أحد الجذور التاريخية مما نعانى منه في حياتنا المعاصرة» (ص ٩٠).

كما يرى أن علم الكلام دمر الوحى وصرفه عن قصده الأساسى فالوحى «قصد من الله إلى الإنسان ووصف لوضعه فى العالم» (ص ٩٢) لكن علم الكلام جعل الوحى مصدرًا من الإنسان إلى الله حيث جعل الذات الإلهية هى «المشكلة الأولى فى علم الكلام وموضوعه الأول وهو ذات الله وتشخيص ماهيته وأفعاله» (ص ٩٢) فوضعت الذات بذلك وضعا خاطئا.

أما بخصوص ذات الرسول صلى الله عيه وسلم فقد جعلت محورا من محاور العلم مع الله.

يقول «صحيح إن ذات الرسول مخلوق بشرى فإن، ولكن التسركيز على هذين القطبيان، الله والرسول يوحى بعقائد ملل أخرى تعقد رباطا جوهريا بين الشخصين» (ص١٤).

كما يقول "والرسول ليس له هذه الأهمية التي تجعله محورا من محاور العلم مع الله كمحور أول، فالرسول ما هو إلا مبلغ أى أنه وسيلة وليس غاية، وما على الرسول إلا البلاغ، وإلا وقعنا في علم السيرة وهو من العلوم النقلية الخالصة . . . . إن ما يهمنا نحن هو الوحى بعد إعلانه \_ وليس قبله \_ وفهمه وتفسيره وتأويله من أجل الاستفادة منه في حياتنا العملية كما حرص على ذلك علم أصول الفقه في تحويل الوحى إلى علم دقيق ابتداء من لحظة الإعلان عنه وليس قبل ذلك حتى لحظة تحققه في الحياة العملية كسلوك للأفراد وكنظام للجماعة العملية (ص ٩٥).

أما بخصوص الأمور العامة فقد حولت علم الكلام القديم كما يرى الدكتور حنفى ـ إلى مجموعة من المبادىء العقلية ولولا ان العلم تطور لكانت هذه الأمور العامة قد ابتلعت العلم وصيرته علما صوريا خالصا.

ويقول: "إن الأمور العامة اليوم ليست هي أفكار الوجود والعدم والماهية والجوهر والعرض.. الخ فقد كانت هي المفاهيم السائدة في الثقافة القديمة لقد ترجمت الشقافة العصرية آنذاك وكان مصدرها الرئيسي من اليونان... أما اليوم فقد أصبحت أفكار الحرية والعدالة والمساواة والتحرر والتقدم والنهضة بل والثورة والتغيير الاجتماعي هي الأفكار السائدة في ثقافتنا المعاصرة منذ فجر نهضتنا الحديثة والتي اصبحت جزءاً من الثقافة العصرية بعد الترجمات عن الثقافات العصرية الحالية ومعظمها وارد من الغرب. وكما عبرت الأمور العامة القديمة عن مقتضيات ثقافتنا القديمة وحاجاتها فيان الأفكار المعاصرة تعبر أيضًا عن مقتضيات ثقافتنا المعاصرة» (ص ٩٩).

هكذا نصل مع الدكتور حسن حنفى أو يصل بنا هو إلى غرضه فى تنمية موضوعات علم الكلام القديم وتغييرها إلى موضوعات جد جديدة من واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

والدكتور حسن حنفى بنظرته تلك إلى موضوع علم الكلام القديم وتقييمه من هذا الموضوع، يطبق على هذا العلم النظرى مفهوم العلم التجريبي وبالمعنى الوضعى الذى يجعل موضوع ظاهرة لابد أن تخضع للتحقق والقياس «ويمكن السيطرة عليها علميا وتجريبيا».

وبهذا التقييم للعلم لن يسقط علم أصول الدين وحده من اعتباره علما بل سوف تسقط علوم كثيرة لأن موضوعاتها لن تخضع للسيطرة عليها تجريبيا سوف تسقط الفلسفة الميتافزيقية ،بل سوف تسقط موجودات كثيرة من قائمة الوجود لأنها معان عقلية وشعورية ووجدانية لا يستطاع التحقق من وجودها في الخارج أو تخضع للسيطرة التجريبية.

وإذا كان أصحاب المنطق والفلسفة الوضعية يتمسكون بمفاهيمهم تملك فإن ذلك سيسوقهم حمينة الصلة بالتراث الذى متمل الألوهية فيه حجر الزاوية.

وإذا كانت الذات الالهية لا يمكن السيطرة عليها علميا وتجريبيا فاننا سنفقدها معنى الوجود وحينئذ سنعطل قيمتها العلمية في اتخاذها دافعيا للسلوك أو مشلا اعلى للفرد والمجتمع. وسيكون الإيمان حينئذ شئنا أو ابينا هو الطريق الوحيد لمعرفة وجود الله دون ان تكون موضوعا لعلم متعقل يرسخ هذا الإيمان على أسس عقلية.

على أن الذات الإلهية في حد ذاتها، وفي كنه حقيقتها ليست موضوعا لعلم الكلام، مع الاعتراف بسوجودها موضوعا لهذا العلم، لأنه يبحث فيها من حيثيات خاصة، لا تنال حقيقتها.

كموضوع علم الكلام هو ذات الله من حيث ما يجب له وما يجوز وما يستحيل هو ذات الله من حيث صفاتها لاحقيقتها دون ان يتضمن ذلك انكارا لوجودها لأنها لا يمكن السيطرة عليها علميا أو تجريبيا.

وقد نقل صاحب المقاصد جوابه على اعتراض مؤداه انه لا معنى للبحث عن نفس الموضوع (ذات الله) بأن المراد بذات الله تعالي في التعريف الذات من حيث الصفات كالذات من حيث عدم التركيب والجوهرية والعرضية (ص١٠ الطبعة المثار إليها قبلا).

ثم إننا لا يمكننا معرفة الله عن طريق كلامه إلا بعد ثبوت صفة الكلام لله وتميز هذه الصفة على ما عداها من كلام وهنا ستكون شخصية النبى صلى الله عليه وسلم أساسًا لتوثيق مصدرية هذا الكلام وأنه من الله، لأن لو لم يكن موضوع النبى موضوعا لعلم الكلام لم عرفت امكانات النبى حق المعرفة ولما علم أن صدور القرآن عنه شخصيا غير جائز لأنه أمى بالتواتر كما قال تعالى ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتبا ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون﴾ (العنكبوت ٤٨) من هنا كانت دراسة شخصية النبى موضوعا جديرا بالمبحث في علم الكلام.

أما ما يقوله الدكتور حسن حنفى من أن مهمتنا مع الوحى أنما تبدأ بعد إعلانه فالحقيقة أن هذه المهمة لن تبدأ إلا بعد التأكد من إعلانه ومن أعلنه؟ وربما يعلن شخص ما أنه يوحى إليه وأن على الناس أن يبدأوا مهمتهم بنقل ما جاء به إلى واقع دون ان يعبر ذلك عن وحى حقيقى ويكتشف الناس أنهم ضحايا وهم كبير وادعاء زائف لا يعدو ان يكون تصورا أو خيالا يدفعهم إلى التخبط والفشل بدل التحرر والانطلاق.

لذا لزمت دراسة النبوات وشروط النبى وإمكاناته والأمثلة قبل أن يتخذ الناس من الوحى الذى جاء به خطة للعمل ونظاما للحياة.

صحح أن مصدر الوحى غير مبلغه وأنه لا يأخذ نفس قيمته فلينس إلها «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ً إنما إلهكم إله واحد» (الكهف ١١٠).

أما فيما يتعلق بالأمور العامة كالجوهر والعرض والوجود والعدم وغيرها فلن يخسر علم الكلام كثيرا باستبعاد هذه الأمور وإن احتاج إلى شيء منها لمعرفة بعض مفاهيمه فإنه سيجدها في العلوم الفلسفية وإن كنا نعتقد ان هذه الامور ستكون مفاتيح لدراسة كثير من الفلسفات التي تتحدث عن الحرية الإنسانية عما سنضطر إلى دراسته في علم الكلام الجديد الذي يدعو إليه الدكتور حسن حنفي.

ونسأل هل سيتجاهل علم الكلام الجديد، وهو يسؤصل للحرية الإنسانية دراسة فلسفة كاملة هى الفلسفة الوجسودية وكلها تقوم على فلسفة الوجسود والعدم، وجسوهر الوجود بالمقارنة مع مفهوم الإسلام في هذه الأمور.

إننا سنضطر في علم الكلام الجديد إلى الاستعانة ببعض هذه الأمور العامة، فلتبق إذن كما كانت في علم الكلام القديم مع قليل من التركيز، حتى لا نطغى على موضوع العلم كما كان الحال في الكتب القديمة لهذا العلم.

وببناء الأمور العامة وبقاء موضوع النبوات وموضوع الذات الإلهية من حيث الصفات والنظر في هذه الموضوعات نظرة جديدة تجمع بين تأصيلها العقلى كما ورد في الكتب القديمة، وتأصيلها الواقعي في حياتنا المعاصرة يتحقق ما يدعو إليه الدكتور حسن حنفي من علم كلام ينهض بهذه الأمة.

وإذا كان الدكتور حسن حنفى يصبو إلى منهج علمى لا يعتمد المنهج الإيمانى فى علم الكلام القديم لأن هذا المنهج الإيمانى فى رأيه «يفتقر شروط العلم وهو البحث عن نقطة بداية يقينية يصل إليها العقل من داخله» فإن المعجزة وثبوتها بالعقل تمثل فى تقديرى نقطة البداية التى يشترطها الدكتور حسن حنفى وهى تمثل المحور فى الوقت نفسه لعلم أصول الدين القديم، هذا بالإضافة إلى ما يعده الإيمان للعقل من حدس أو تصديق.

ومع التقدير لما يقوله الدكتور حسن حنفى من ان الدفاع عن العقائد مهمة تقل عن مستوى بناء العلم نفسه فإنه ستظل الحاجة إلى الدفاع كما يقول الدكتور حسن فى كل تجارب التاريخ وكل عقائده لأنك إن لم تدافع عن عقيدتك فسيوجد من يدافع ضدها وسنظل فى حلقة مفرغة دون أن نبنى شيئا فلعل الدفاع عن تحقيق الولاء للتجربة أو العقيدة مع أننا \_ كما يقول الدكتور حسن حنفى \_ لن نعدم أن نجد فى علم أصول الدين القديم شيئا من المنطق.

يقول الدكتور حسن حنفى «من الممكن صياغة منهج للجدل من خلال المصنفات الكلامية خاصة الجدلية منها، ويكون ذلك اقرب إلى منطق الكلام منه إلى علم الكلام» (ص١٠٩).

وهل تستخنى تجربة ما عن منطق للجدل وهل تستغنى الإنسانية فى أى عقيدة عن عقائدها عن الحوار مع العقائد الأخرى لتحمى التجربة أو العقيدة من البلبلة والتشويش وتضمن لها الاستمرارية والثبات.

ولماذا لا يكون الجدل علما في عصرنا؟ ولماذا نحكم باستمرار مقاييس عصرنا في اعتبار العلم وصفا للظواهر وتحليلا للتجارب على علم المنطق والكلام بمقاييس العصر الذي نشأ فيه.

ليكن عندنا علم كلام بمقاييس العصر دون أن نهمل علم الكلام القديم الذى نرى أنه يمدنا بفيض الاستمرار ولكن مهمة هذا العلم القديم التأصيل العقلى لنضع علما جديدا بمقاييس العصر للتأصيل الواقعى دون أن نزيح أحد العلمين لحساب الآخر.

ولا خلاف حينئذ على مرتبة هذا العلم أو ذاك فسيظلان معا وبمجموعهما العلم الذى يؤصل العقيدة عقلا وواقعا ولأن العقيدة اشراف الموضوعات من ناحية وهى خلف كل سلوك إنسانى ودافع له من ناحية أخرى فليكن أشراف العلوم إذن من الناحيتين الموضوع الأثر جمعا.

وإذا كان الدكتور حسن حنفي يرى أن القدماء اخطاءوا في جعل دراسة هذا العلم من فروض الكفاية فلنتفق معه على أن يكون فرض عين على كل مسلم بعد تحريره من أثقال المنطق والفلسفة حتى يلائم الناس جميعا لأن معرفة العقيدة كما يقول بحق هي الخطوة الأولى نحو السلوك النافع.

旅游旅游游

كانت هذه إذن أبعاد موقف الدكتور حسن حنفى من العقائد ومن علم العقائد القديم \_ فهو مؤمن شديد الإيمان بأثر العقائد في تحريك المجتمع وترقية الحياة الإنسانية وتحقيق الحرية والتقدم للبشر \_ ولكنه من ناحية أخرى ثائر على علم العقائد القديم لأنه \_ فى رأيه \_ فشل فى تحقيق أى مهمة له. داع إلى تغيير مضمونه طبقا لنوعية الخطر على الأمة واتجاه هذا الخطر.

فإذا كان الخطر في الماضي على التوحيد أو النبوات أو البعث وانتهض الاصوليون القدامي متأثرين بحضارات عصرهم إلى الدفاع عن التوحيد والنبوات والبعث وغيره من السمعيات فان مضمون علم العقائد لابد عنده أن ينتقل إلى الدفاع عن الأرض والحرية والتنمية من «من لاهوت التوحيد» إلى «لاهوت الأرض» ومن «لاهوت النبوة» إلى «لاهوت التحرر» ومن «لاهوت المعاد» إلى «لاهوت التنمية».

وفى هذه الدراسة عن موقف الدكتور حسن حنفى بين العقائد وعلم العقائد قد اتفقنا كثيرا واختلفنا احيانا، لكن الشيء الذى لا خلاف فيه أنه لابد من تحقيق العقيدة فى الواقع واستخدامها من أجل التقدم والحرية والتنمية باتخاذ الماضى منطلقا للحاضر أو بعبارة أخرى جعل التراث مرتكزا للمعاصرة، والعودة إلى الجماعة الأولى لتكون تجربتها وحياتها نموذجا لحياة معاصرة بعيدا عن شقاق الفرق وتعصب الفرق لأنها كانت \_ ببساطة \_ قبل نشوء الفرق.

عندئذ يكون التوحيد مدخلا لتوحيد الشعور وتوحيد الصفوف وتوحيد الأرض، وتكون النبوة مدخلا لتحرير العقل وحمل أمانته وأداء دوره لأن ختم النبوة لم يأت عبثا، وإنما جاء قصدا لتحقيق الإنسان دوره في الحياة، ويكون المعاد والسمعيات مدخلا لمحاسبة الإنسان نفسه وإحياء ضميره ومراقبت لذاته ليصحح بنفسه اخطاءه ويحاسب نفسه عليها ويعدل مسيرته ويصوب تجاربه باستمرار.

وعندئذ أيضا يكون «لاهوت التوحيد» أساسا «للاهوت الأرض» و«لاهوت النبوة» أساس «للاهوت التنمية» والتصويب الدائم للتجارب الإنسانية دون ان يكون إحدها بديلا عن الآخر.

فبــدون التوحيد والنــبوة والمعاد ســننقطع عن التــراث ونفقد «البــوصلة» الهادية وسط أمــواج العصــر.

من هنا تأخذ دعوة الدكتور حسن حنفى قيمتها فى أن تكون العقيدة هى دوافع السلوك وبواعث العمل الإنساني، وبدونها يفقد كل دعاة الإصلاح، المفتاح الذى يستطيعون به أن يصلوا إلى أغوار النفس الإنسانية فى عالمنا، لأنه عالم تسراثى كما يقول الدكتور حسن حنفى.

فواجبنا المشترك نحو تراثنا إذن أن نستله مه لا أن نستبدله، أن نبنى عليه وننطلق منه، وأن نتخذ من الإيمان الواعى به حاضرا آمنا ومستقبلا زاهراً «وعسى أن يكون قريبا».

# مقاربة بين «التراث والتجديد» و«نقد العقل العربي»

## أحمد محمد سالم 😭

نسعى فى دراستنا هذه لتحقيق نوع من المقاربات بين مشروعى: (التراث والتجديد) عند حسن حنفى و(نقد العقل العربى) عند محمد عابد الجابرى، ولا يعنى هذا تناسى أوجه الاختلافات بين المشروعين. وتبدأ هذه المقاربات من خلال تحليل الموقف النقدى لكل من المفكرين من التيارات السابقة عليهما، وكذلك التيارات الموجودة على الساحة الفكرية الآن، هذا الموقف النقدى الذى يشكل البداية لتحديد رؤية كل مفكر من قهية التراث وقراءتها، وأيضا تعريف كل منهما لمفهوم التراث، والموقف منه، وموقف كل منهما من مشكلة اللغة وعلاقتها بالتجديد والحداثة.

## الجانب النقدى

يشمل الجانب النقدى عندهما نقد كل من: الليبرالية والعلمانية من ناحية والسلفية من ناحية أخرى.

#### (أ) العلمانية والليبراليــة:

سعى حنفى إلى تحليل وضعية التيارات العلمانية والليبرالية، والبحث عن أسباب فشلها فى تحقيق النهضة، وإيقاظ الأمة من ثباتها، فيرجع السبب فى هذا إلى أن هذه: الحركات تبدو منفصلة عن التراث، ونتيجة لضرورة الارتباط بتراث ما، ارتبطت الحركة العلمانية، بالتراث الغربي، ووقعت فى التغريب، وامتدت روافدها وجذورها فى الغرب،

<sup>(\*)</sup> مدرس مساعد الفلسفة بآداب طنطا.

سواء فى العقلانية أو العلمانية أو الليبرالية والاشتراكية عن وعى أو لا وعى (١) ولكن هذا التحديث ـ من وجهة نظره ـ له خطورة كبيرة وهى: أنه يـأتى من الخارج، وبذلك إنكار للمرحلة التاريخية التى تمر بها مجتمعاتنا، وإسقاط المذاهب الغربية الأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية، وجعلنا من أدبائنا وفنانينا وكلاء حضاريين لغيرنا (٢).

ويرجع حنفى فشل هذه التيارات إلى وجود بنية تقليدية قوية فى المجتمع، فمهما حاولت حركات التحديث الدعوة إلى شعاراتها سوف تصطدم لا محالة بميراث ألف عام من التصوف والأشعرية أعمق فى وجدان الناس من دعوات المعاصرين للتحديث، كما أن التحديث العلمانى لم يراع تراث هذا الشعب والذى يمثل مخزونا نفسيا عند الجماهير له وجوده الأصيل والعميق، ومن المكن إقامة عملية التحديث فى ضوء الاستفادة منه.

وما ينطبق على العلمانية ينطبق كذلك على الليبرالية، وذلك لأن: نضالنا من أجل التحرر لا يتم عن طريق ترجمة كل ما كتب عن الليبرالية الغربية، فلقد فعلنا ذلك من مائتى عام ولم يزد في تحررنا شيئا، ولم يؤد إلا إلى خلق بؤرة ثقافية منعزلة في فكرنا المعاصر (٣).

وقد سعى مفكرنا إلى نقد الأساس الذى تقوم عليه الحركات العلمانية، والليبرالية فى عالمنا العربى، ألا وهو الغرب، وذلك من خلال سعيه نحو تأسيس ما أسماه بعلم (الاستغراب)، وقد برر أسباب نشأته بأنه: نشأ فى مواجهة التغريب الذى امتد أثره ليس فقط إلى الحياة الثقافية، وتصوراتنا للعالم، وهدد استقلالنا الحضارى بل امتد إلى أساليب الحياة الغربية، وفقه اللغة، ومظاهر الحياة اليومية، وفن العمارة (٤) وحنفى يتشابه هنا مع دعاة الحركة السلفية ولهذا فقد وجدت دعوة حنفى إلى تأسيس هذا العلم أصداء إيجابية الدين، والحركات الإسلامية.

وهدف هذا العلم لديه، والمنوط بالأجيال تحقيقه: هو فك عقدة النقص التاريخية، فى علاقة الأنا بالآخر، والقضاء على مركب العظمة لدى الآخر الغربى، بتحويله من ذات دارس إلى موضوع مدروس، والقضاء على مركب النقص لدى الأنا بتحويله من موضوع

<sup>(</sup>١) حسن حنفي االدين والثورة في مصر؛ ١٩٥٢ ـ ١٩٨١ (مكتبة مدبولي ـ القاهرة ١٩٨٨) جـ ٨ ـ صــ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه جدا ـ صـ١٠٨.

 <sup>(</sup>٣) حسن حنفی: قحوار المشرق والمغرب: بالاشتراك مع الجابری (مكتبة مدبولی ـ القاهرة ١٩٩٠) صـ٦٣.

<sup>(</sup>٤) حسن حنفي: «مقدمة في علم الاستغراب» (الدار الْفَنية ـ القاهرة ١٩٩٠)ط١٠.

مدروس إلى ذات دارس، مهمته القضاء على الإحساس بالنقص أمام الغرب<sup>(۱)</sup> ومن شم القضاء على المركزية الأوروبية، وبيان كيف أخذ الوعى الأوروبي مركز الصدارة عبر التاريخ الحديث، داخل بيئته الحضارية الخاصة، مهمة هذا العلم الجديد رد ثقافة الآخر إلى حدوده الطبيعية بعد أن انتشر خارج حدوده... مهمته القضاء على أسطورة الثقافة العالمية التي يتوحد بسها الغرب<sup>(۲)</sup> والملاحظ أن دعوة حنفي إلى تأسيس علمه الجديد قد أخذت طابعا خطابيا، أكثر من كونها دعوة علمية، وذلك أن حضور الغرب في حياتنا، هو حضور القوى داخل آفاق الضعيف، وحضور المتقدم داخل حياة المتسخلف، إن دعوة حنفي تخرج من داخل مجتمعات متخلفة لا تملك أدوات المواجهة الحضارية مع الغرب، وذلك بعكس الاستشراق الذي رافق الاستعمار الإمبريالي في مده على العالم الإسلامي، وكان أداة ناجحة في السيطرة على شعوبنا، ومن ثم فإن دعوته إلى الاستغراب في مواجهة الاستشراق لا تجد مبرراتها ومقوماتها.

وينتقد الجابرى الحركة الليبرالية، وذلك لأن هناك تناقضا في موقف العرب من الغرب، ذلك التناقض الذي يشكل قوام الحضارة الغربية الحديثة إنه التناقض بين كون الغرب (حاملا) للواء الحرية والديمقراطية ناشدا للعلم والتكنولوجيا ومدافعا عن حقوق الإنسان...الخ، وبين كونه المستعمر للشعوب، المستغل لخيراتها ومصادر القوة فيها القامع لحركات التحرر، المعرقل لنهضة الشعوب، المهيمن على التجارة العالمية، المحتكر للعلم والتكنولوجيا، المتنكر لكل القيم الإنسانية (٣) إن هذا التناقض في الموقف من الغرب، هو تناقض بين كون الغرب حاملا للتنوير وقيمه وبين كونه مدمراً لها في بقية بلدان العالم، ولا شك أن الغرب يوجه وجهه القبيح تجاهنا، أما الوجه المتنور فهو ملك للغرب فقط.

فهو يأخذ على الليبرالية سعيها لنقل آخر ما وصلت إليه المكتسبات الليبرالية الغربية دون النظر إلى الظرف والمراحل التاريخية التي مرت بها هذه المكتسبات.

وإذا كان الجابرى قد انتقد الحركة الليبرالية إلا أنه انتقد أيضا الغرب، وذلك من خلال تركيزه على نقد الاستشراق والماركسية.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، صـــ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، صـ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الجابرُي «الخطاب العربي المعاصر» (دار الطليعة ـ بيروت طـ٣ ١٩٨٨). صـ٥٦

يعتقد الجابرى بأن الصورة العصرية الاستشراقوية الرائجة فى الساحة الفكرية العربية الراهنة عن التراث العربى الإسلامى، سواء منها ما كتب بأقلام المستشرقين. أم ما صنف بأقلام من سار على نهجهم من الباحثين والكتاب العرب، صورة تابعة، إنها تعكس مظهراً من مظاهر التبعية الثقافية، على الأقل على صعيد المنهج والرؤية (١١). ومن ثم ينتقد مفكرنا مناهج المستشرقين على تباين علميتها ذلك لأنها: تعالج التراث معالجة خارجية، تعالجه كموضوع، وليس كذات وموضوع، تضعه هناك لا هنا وهناك معا. أضف إلى ذلك أنها مناهج مؤطرة برؤى نزعة (التمركز حول أوروبا) النزعة التي تجعل معطيات تاريخ أوروبا ومعطيات حاضرها، مرتكزا ومرجعا(٢).

وإذا كان الجابرى ينتقد الغرب صراحة في نقده للاستشراق إلا أنه ينتقد الغرب بطريقة غير مباشرة حين ينتقد طريقة أداء المنهجية الماركسية لدى الماركسيين العرب، وذلك في تعاملهم مع التراث العربي.. وذلك لأن التراث العربي يجب أن يكون: إنعكاساً للصراع الطبقي من جهة، (ميدانا للصراع بين «المادية» و«المثالية») من جهة أخرى، ومن ثم تصبح مسهمة القراءة اليسارية للتراث هي تعيين الاطراف، وتحديد الموقع في هذا الصراع (المضاعف).

وما يهمنا من نقد الجابرى ليس تركيزه على اليسار العربى، ولكن نقده لآليات التفكير التي تطبق المنهج الماركسي، بل ونقده للماركسية نفسها، وهذا ما يعبر عن نقد لجانب آخر من الفكر الغربى ومن ثم فإن نقد مفكرنا لآليات الاستشراق والماركسية في تعاملها مع الدراسات الإسلامية، وكتب التراث الإسلامي، وهو ما يتشابه بدوره مع موقف حسن حنفى في نقده الصريح للغرب، من خلال تأسيسه لعلم الاستغراب.

ويتضح من نقد حنفى والجابرى مدى الالتقاء الواضح بينهما، حيث يرى حنفى أن التيارات العلمانية والسليبرالية غير مرتبطة بجذور هذا المجتمع وتراثه، ومن ثم فقد فشلت هذه الحركات لاصطدامها بتراث هذا الشعب، وبالمقابل ينتقد صاحب (نقد العقل) الحركة الليبرالية لأنها تنقل إلينا آخر مكتسبات الليبرالية الغربية دون الوعى بأن هذه المكتسبات جاءت نتاج تطور تاريخى لهذا المجتمع.

ولكن يظل التساؤل هل رفض كلا المفكران المكتسبات العلمانية والليبرالية الغربية؟

<sup>(</sup>۱) الجابري «التراث والحداثة» (المركز الثقافي العربي ـ المغرب ط. ۱۹۹۱). صـ۲۹

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه صـ٧٣.

لقد سعى حنفى إلى تأصيل العلمانية داخل التراث العربى الإسلامي، وبالتالى لا تصبح العلمانية مجرد إسقاط خارجى، بل نبت داخلى أصيل، فيقول: فالعلمانية لديه، ليست فقط فصلا للدين عن الدولة، ولكن العلمانية عنده هى الدنيوية، أى أن الإسلام يهتم بشئون الدنيا، وتنظيمها، والشريعة الإسلامية تقوم على تحقيق مصالح العباد العامة، ولنا نحن حق الإجتهاد في تحقيق هذه المصالح، بالمقابل فقد ذهب الجابرى إلى ضرورة تبيئة المكتسبات الليسرالية الغربية داخل مجتمعاتنا، حتى لا تكون جسما غريبا عنا وذلك لأن: المشاكل لا تقبل النقل من مجال إلى مجال إلا إذا كان هناك في المجال المنقول إليه ما يجعل عملية النقل تلك مبررة نوعا من التبرير، بمعنى أن التأثيرات الخارجية لا يكون لها مفعولها الا مع وجود استعداد داخلى مسبق، ومع ذلك فالمنقول حتى في هذه الحالة سيظل غريبا شاذا، يثيسر المشاكل ويتسبب في إحتكاكات واصطدامات داخل المنقول إليه إذا لم تتم في بيئة تامة ملائمة ناجحة (١).

والملاحظ أن المساحة ليست كبيرة بين تأصيل المفاهيم العلمانية والليبرالية داخل التراث عند حنفى، وبين تبيئتها عند الجابرى، ومن ثم فليس معنى نقدهما للحركات العلمانية والليبرالية رفضهما للمفاهيم والمضامين الخاصة بتلك الحركات (٢).

#### السلفية

إذا كانت الحركات العلمانية لم تنجع، وذلك لأن التحديث كان مسجتث الجذور عن ترأث الشعب، وإن كان ما يحمله من أهداف مثل العلمية والاشتراكية، يعبر بصدق عن مطالب الأمة واحتساجاتها، ولكن هناك فرقا بين أن تأتى هذه الأهداف من الخارج، وبين أن تنبع من الداخل. وفشل التحديث من وجهة نظر حنفى قد جعل الساحة الفكرية خالية أمام المخزون النفسى عند الجماهير، فظهرت المحافظة الكامنة على السطح (٣).

ولقد أصبح المجال خاليا أمام التوجهات السلفية السياسية منها أو الدينية لهذا المخزون النفسى عند الجماهير، ذلك المخزون الذى يشكل التراث رافداً أساسيا له، ويعتقد مفكرنا بأن توظيف هذا المخزون لديهم كان توظيف سلبى فيقول: سرعان ما تجد القوى المحافظة

<sup>(</sup>۱) الجابري «وحهة نظر» صـ۸۰

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه صـ١١٩.

<sup>(</sup>٣) حسن حنبي «الدين والثورة في مصر» حـ٦، صـ٧٠١.

فى النموذج التراثى خير دعامة لإيقاف حركة التاريخ، وحركة التغير الاجتماعى فتتمسك بالقديم وتحافظ على الأصول، وبالتالى تجد شرعيتها فى التراث بعد أن فقدت قيمة الأصالة والصلابة والإيمان إلى موانع التغير الاجتماعى، ولا تجد قوى التغير الاجتماعى لديها أى وسيلة لمواجهة القديم أو النظام القائم، وإلا اتهمت بالخروج على المجتمع خاصة إذا كانت المحافظة هى التيار الغالب على ثقافة الجماهير(1).

وإذا كان حنفى ينتقد التيار المحافظ والذى يشكل نوعا من السلفية فى أنظمة الحكم السياسية، إلا أنه ينتقد السلفية فى شكل آخر لها، وهو إطار الجماعات الإسلامية، ذلك لانها بدت لديه: مركزة على المعارك الشكلية، حين يصعب تغيير المضمون، فيظهر التغيير على السطح فى مظهر اللباس خاصة، وصورة البدن مثل إطالة اللحى، والحجاب، والصلاة وإقامة الشعائر والطقوس، . . . فيبقى الواقع الاجتماعى لا يتغير، وتثار المشاكل الوهمية فى مجتمعات التنمية، مثل فصل الذكور عن الإناث، أو التجمهر لإقامة مصلى، ولا يجد الضنك والفقر والبؤس من يتصدى له، وتستسلم الأمة، ويضيع استقلالها على رائحة العطر، ومعارض كتب التراث، ومعارك الحجاب، ويعتقد الباحث بأن مفكرنا لا يفصل ـ كعادته دائما ـ بين الفكرى والسياسي، فهو إذ ينتقد المارسة، ينتقد فى نفس توجهاتها على مستوى الممارسة السياسية، إلا أنه فى نقده لهذه الممارسة، ينتقد فى نفس الوقت توجهاتها الفكرية الإيرانية، ولا على كل الحركات الإسلامية، فقد تعاطف مع فقد تعاطف مع حنفى مع الثورة الإيرانية، ولا على كل الحركات الإسلامية، فقد تعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين فى بدايتها، ويعتبر نفسه وريث سيد قطب فى كتاباته الأولى مثل (العدالسة الاجتماعية فى الإسلام) و (معركة الإسلام والرأسسمالية) و (والسلام).

وينتقد حنفى التقليد كأساس تقوم عليه الحركة السلفية وذلك لأن التقليد: إنكار لدور العقل، وللمسئولية الفردية ولمهمة الإنسان في التجديد والتطوير والتغيير، تقليد السلف قضاء على الحاضر والمستقبل باسم الماضى، وإيقاف لمسار التاريخ على إحدى مراحله، فيتحدب التاريخ وتتقوس حركاته، ويتحول إلى كهف يغلف الإنسان بالقديم. . . ثم يزداد الأمر بتدخل التعصب نظرًا لغياب العقل والحس الاتصال المباشر بالواقع، فتقع الفتن

حسن حنفى دراسات فلسفية صـ ١٣٩. (مكتبة الأنجلو المصرية طـ ١٩٨٨).

ويحدث الشقاق<sup>(۱)</sup>، ولا شك أن مساحة الإجتهاد والتنظير الجديد لدى الحركات الإسلامية محدودة قياسا بتقليدها للسلف، والنقل عن ابن القيم، وابن تيمية، وابن حنبل، . . إلخ.

وبالمقابل ينتقد الجابري وضعية التراث داخل الإطار السلفي، ذلك لأن السلفية ترى في التراث: ضمير الأمة، إنه المرآة التي ترى فيها الأمة تحقق الممكن، وبعبارة أخرى إنه تصور ارتدادي لما ينبغي أن يكون عليه المتمسكون بالتراث، لا يتمسكون به لمجرد أنه تراث الأباء والأجداد، بل إنهم يقرأون فيه ما ينبغي أن يكون. إنه قراءة للمستقبل في صورة الماضي(٢) ومن ثم فإن الجابري يعتقد بأن (التيار السلفي في الفكر العربي الحديث قد إنشغل أكثر من غيره بالتراث وإحيائه واستثماره في إطار قراءة الايديولوجي سافرة، أساسها إسقاط صورة (المستقبل المنشود) المستقبل الأيـديولوجية، على الماضي ثم (البرهنة) ـ انطلاقــا من عملية الإسقاط هذه ـ على أن ما تم في الماضي يمكن تحقيقه في المستقبل (٣) ولقد ترتب على هذا التصور السلفي لعملية النهضة، أن أصبحت القراءة السلفية للتراث، قراءة لا تاريخية، وبالتالي فهي لا يمكن أن تنتج سوى نوع واحد من الفيهم للتيراث، هو الفهم التراثي للتراث، الذي يحتويها، وهي لا تستطيع أن تحتسويه، لأنها التراث يكرر نفسه. . . فالسلفية تصدر في قراءتها من منظور ديني للتباريخ، يجعل التاريخ مميتداً في الحاضر منبسطا في الوجدان، يشهد على الكفاح المستمر والمعاناة المتواصلة، من أجل إثبات الذات وتأكيدها، ولما كانت الذات تتحدد بالإيمان والعقيدة، فلقد جعلت من العامل الروحي العامل الوحيد المحرك للتاريخ، أما العوامل الأخرى فهي عوامل ثانوية أو تابعة أو مشوهة للمسيرة (١٤) ومن ثم فإن المنهج السلفي، منهج انتقسائي يسعى إلى تأكيد الذات أكثر من سعيه إلى أى شيء آخر، وهو في الأعم الأغلب، منهج خطابي، يمجد الماضي بمقدار ما يبكي الحاضر، ومن هنا تظل الذات التي يريد تأكيدها هي ذات الماضي الذي يعاد بناؤه بإنفعال تحت ضغط (ويلات) الحاضر وإنحرافاته.

ويعتقد الباحث بأن مساحة التقارب والتشابه بين رأى حنفى والجابرى كبيرة، فكلاهما يأخذ على السلفية جمودها، وعدم اجتهادها في مسايرة الواقع المعاصر، وإتخاذها من التراث أداة للجمود وعدم الاجتهاد، وكذلك اتفاقهما في تركيز السلفية على أن العامل

<sup>(</sup>١) حسن حنفي امن العقيدة إلى الثورة، جـ١ (مكتبة مدبولي ـ القاهرة ط١ ١٩٨٨). صـ٢٦٥

<sup>(</sup>٢) الجبرتي اللتراث والحداثة؛ صـ١٠٤.

 <sup>(</sup>۳) الجابري «التراث والحداثة» صـ ۱۳.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه صـ١٣.

الروحى وحده هو المحرك للتاريخ، وعدم التركيز على بقية العوامل الأخرى، واتفاقهما فى نقد وقوف السلفية عند مرحلة معينة فى التاريخ وهى مرحلة صدر الإسلام دون غيرها من المراحل.

وإذا كان كلا من حنفى والجابرى ينتقدان الحركات العلمانية واللبيرالية لعدم وجود تأصيل تراثى لأفكارهما، أو عدم تبيئة هذه المفاهيم داخل التراث، وكذلك ينتقدان السلفية لجمودها، ووقوفها عند حدود التشبث بالتراث، فهل معنى هذا أنهما رفضا التراث؟ كلا إنهما إنطلاقا في مشروعيهما من ضرورة البدء من التراث، وذلك بناء على اعتقادهم أن أية نهضة لابد لها من الانتظام في تراث، ومن هنا بدت أهمية عرض موقفهما من التراث وقبل البدء في عرض موقفهما من التراث كان من الضروري، عرض تعريف كل منهما لمصطلح التراث.

### الموقف من التراث

## (١) موقف حسن حنفي:

يبدأ حسن حنفى فى تحديد موقفه من التراث، من خلال نقد الاتجاهات الرجعية، ونقد تأويلاتها للتراث، تلك التأويلات التى (تأخذ التراث على أنه غاية فى ذاته، وليس مجرد وسيلة لتحقيق غاية أخرى هى تقدم الشعوب، ونهضة المجتمعات، فالتراث قيمة فى ذاته يحرص عليها، ولا يمكن تناولها بالنقد والتغيير، التراث مصدر القيم، هو مضمون الإيمان أو (المطلق فى التاريخ)، هو المقدس الذى لا يمكن تدنيسه بالبحث الإنسانى، أو بأعمال العقل، أو بتحويله إلى (دنيوى) أو (علمانى) وفى هذه الحالة يكون التراث والدين شيئا واحدا، وتنفى عنه صفة الإبداع الإنسانى، وكأنه من صنع الروح الإلهية)(١) ونحن نتفق مع مفكرنا، فى إضفاء بعض التوجهات الدينية، وبعض المفكرين، ورجال الدين (طابع القداسة على التراث البشرى، وبالتالى صبغ التراث بصبغة الدين، عما يكبل البحث مؤضوعات الدين من خلال نقد موضوعات التراث.

ويبدو التراث داخل هذه الرؤية المحافظة: خارج التاريخ والزمان والمكان، حقيقة أبدية لا تتطور أو تتغير، ولا يخضع لتأويل أو تفسير أو وجهة نظر... ومن ثم لا تتقدم

<sup>(</sup>۱) حسن حتى «دراسات فلسنية» صـ١٣٦.

الشعوب إلا بالرجوع إلى الماضى، وإختزال التطور، فـلا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يعيشون الماضى في الحاضر، يعيشون الحاضر في الماضى (١).

إن ما ينتقده حنفى، هو طريقة حضور الماضى فى حاضرنا، إنه حضور شاذ لأنه يزاحم الحاضر ويحكمه، ويسيطر على توجيه الحاضر ومنجزاته، وإن كانت هذه سمة كائنة فى المجتمعات التراثية، إلا أنها بدت معوقا من معوقات حركة النهضة العربية.

وإن تلك الرؤية الرجعية تقوم \_ في اعتقاده \_ بعملية إحياء للتراث، ولكن هذه العملية تتم وفقا لهوى العصر دون متطلباته، فإذا لجأ العصر إلى التصوف تعويضا عن الهزيمة أو طلبا للنصر، فإنه يعاد نشر مؤلفات الصوفية، وإذا تشوق العصر إلى التصوف تعويضا عن الفساد الخلقي والانحراف السياسي، نشرت المؤلفات عن فضائل الصحابة والعشرة المبشرين بالجنة، وإذا شاعت الخرافة بين الناس وساد الانفعال على العقل، واشتدت الحاجة، وازداد الضنك، نشرت المؤلفات عن المعاد وعن العالم القادم الذي تملأ فيه الأرض عدلا كما ملئت جوراً (٢) والملاحظ أن حنفي هنا يعتبر أن التراث يحمل الكثير من الجوانب السلبية، جوانب هدامة في تصوره، ولا تساهم في البناء، ولا في تقدم المجتمع، ومن ثم فليس كل ما في التراث لديه واجب الإحياء والتداول.

وإذا كان مفكرنا ينتقد الرؤية الرجعية للتراث، فذلك لأن (اليسار العربي لم يعد يقبل أن يترك مسألة التراث للاتجاه الفكرى المحافظ، يعمل وحده على تأويله، وعلى استغلال عناصره ضمن عناصر الصراع الاجتماعي والأيديولوجي الراهن (٢) ومن ثم فإن حنفي هو واحد من هؤلاء اليساريين الذين حاولو تقديم فهم مستنير للإسلام، أعنى فهم تقدمي بالتعبير اليسارى، فمنطلقات النقد لديه هي منطلقات يسارية صرفه، وإن كان حنفي يحاول تأصيل مشروعه امتداد لحركة الإصلاح لدى الأفغاني ومحمد عبده.

وتتـحدد رؤية حنفـى لتجـديد التـراث من منطلق إدراكه أن (التـراث هو نقطة البـدء كمسئوليـة ثقافية وقومية، والتجديد هو إعـادة تفسير طبقا لحاجات العـصر، فالقديم يسبق

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه صـ٧٩.

<sup>(</sup>۲) حسن حنثى «التراث والتجديد» صـ۱۲.

<sup>(</sup>٣) محمد وقيدي فبناء النظرية الفلسفية، فدراسات في الفلسفة العربية المعاصرة" (دار الطلبعة ـ بيروت ١٩٩٠). صـ-١٩

الجديد، والأصالة أساس المعاصرة، والوسيلة تؤدى إلى غاية، التراث هو الوسيلة والتجديد هو الغاية، وهو الإسهام فى تطوير الواقع وحل مشكلاته، والقضاء على أسباب معوقاته، وفتح مغاليقه التى تمنع أى محاولة لتطويره، والتراث ليس له قيمة فى ذاته إلا بمقدار ما يعطى من نظرية علمية فى تفسير الواقع والعمل على تطويره، فهو ليس متحفا للأفكار نفخر بها وننظر إليها فى إعجاب. بل هو نظرية للعمل، وموجه للسلوك، وذخيرة قومية يمكن اكتشافها وإستغلالها من أجل إعادة بناء الإنسان وعلاقته بالأرض<sup>(1)</sup> والملاحظ أن مفكرنا يتعامل مع التراث تعاملاً أداتيا يقوم فى أساسه على تصوره مجرد ذرائع يمكن تطويرها واستغلالها فى عمليات النهضة والتنمية وذلك لاعتقاده بأن: التراث مازال قيمة حية فى وجدان العصر يمكن أن يؤثر فيه، ويكون باعثا على السلوك، وتجديده إذن ضرورة واقعية، ورؤية صائبة للواقع، فالتراث جزء من مكونات الواقع، وليس دفاعا عن موروث قديم، التراث حى يفعل فى الناس، ويوجه سلوكهم، وبالتالى يكون تجديد التراث وتغييره قديم، التراث حقيقة التغير الاجتماعي<sup>(٢)</sup>.

وتتفق رؤية حنفى حول أهمية الماضى، ودوره فى تشكيل مستقبل الشعوب، مع ما ذهب إليه جوستاف لوبون فى تصوره بأن: الشعب كائن عضوى مخلوق من قبل الماضى، وهو ككل الكائنات العضوية الأخرى، لا يمكنه أن يتغير إلا بواسطة التراكمات الوراثية البطيئة فالقادة الحقيقيون للشعوب هم تقاليدها الموروثة. ولا نغيرها بسهولة إلا الأشكال الخارجية فقط، ولا يمكن لأى حضارة أن توجد بدون تقاليد، أى بدون روح قومية (٣) ومن هذا المنطلق، ولأن الموروث الديني له قدرة كبيرة على تجيش الجماهير. وهذا ما يتضح بصورة جلية فى وضعية الحركات الإسلامية داخل العالم الإسلامي، كان لابد لصاحب مشروع (التراث والتجديد) التأكيد على أهمية الدور الذى يمكن للتراث أن يلعبه، ومن ثم فقد بدى لديه أن: تجديد التراث هو إطلاق لطاقات مختزنة عند الجماهير بدلا من وجود التراث كمصدر لطاقة مختزنة، لا تستعمل أو تصرف بطرق غير سوية على دفعات عشوائية في سلوك قائم على التعصب والجهل أو الحمية الدينية والإيمان الأعمى، أو يستعملها أنصار تثبيت الأوضاع القائمة لحسابهم الخاص من أجل الدفاع عن الثبات الاجتماعي، وقد

<sup>(</sup>١) حسن حنفي «التراث والتجديد» صـ١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه صـ١٦.

<sup>(</sup>٣) حوستًاف لوبون اسيكولوجية الجماهيرة ترجمة هاشم صالح (دار الساقي ـ بيروت ط.١٩٩١). صــ ١٠١

لجأ الثوريون المعاصرون إلى المأثورات الشعبية، وإلى تراث الجماعة الممثل في أمثلتها العامية ودياناتها القديمة من أجل تجنيد الجماهير، وصب طاقتها في واقعها المعاصر(١).

ونتيجة لتداخل التراث مع واقعنا المعاصر وثقله على هذا الواقع، سعى مفكرنا لرؤية الحاضر من خلال الماضي وبيان كيف أسهم التسراث القديم في وجود مشاكل نعاني منها في عالمنا المعاصر، فعلى سبيل المثال يرى أننا (نقاسي في عالمنا المعاصر من إعطاء الأولوية للكليات النظرية على الكليات العملية، واعتبار الجامعات أعلى من المعاهد العليا والمدارس الفنية، وأن الذي يعمل بعقله أفضل وأعلى شرفا وأزهر منصبا من الذي يعمل بيده وأن الموظف أفيضل من العيامل، والمشقف أعلى من الفيلاح، فإن ذلك كيله يرجع إلى إعطاء الأولوية في تراثنا القديم للفضائل النظرية على الفضائل العملية<sup>(٢)</sup> الملاحظ أنه يرى مشاكل الحاضر من قيم وتراث الماضـــى السلبية، ومن ثم فإن العين النقدية لدى مــفكرنا تحركه تجاه التراث الإسلامي لكي يعيد تحليل الأزمات المعاصرة، فهو حين يحاول البحث عن أسباب غياب الإنسان والتاريخ في فكرنا المعاصر، يعتقد أن غيابهما إنما هو نتيجة لغيابهما في تراثنا القديم فيقول: الحقيقة أننا إذا ما أوغلنا النظر في القديم وفي ثناياه، فربما وجدنا الإنسان حاضرا في كل علم، وماثلا في كل مذهب، وقسابعا وراء كل فكر، ولكنه مغلف بمئات الأغلفة اللغوية والعقائدية والتشريعية، والتي إن أمكن إزاحتها ظهـر الإنسان جليا واضحا على أنه محور كل دين وشريعة، وراء كل لغة وفكر، مهمتنا كشف الستار وإزاحية الأغلفة. . حتى تنتقل بحضارتنا من الطور الإلهي القديم إلى طور إنساني جديد، وعلى هذا نقضى على أزمة الإنسان في عمرنا الحاضر<sup>(٣)</sup> وكذلك الوضع بالنسبة لأزمة التاريخ في فكرنا المعاصر.

ونحن نعتقد بأن حنفى الذى ينتقد السلفية لأنها تشبت الحاضر فى نطاق الماضى، إلا أنه من وجهة نظر مغايرة يتجه إلى تحميل هذا الماضى كل مآسى الحاضر، من غياب الإنسان والتاريخ، وتفضيل النظر على العمل، وهو بهذا إنما يرتكب نفس النقد الذى وجهه إلى السلفية، ولكن بطريقة مغايرة، فإذا كانت السلفية ترى الماضى رؤية إيجابية إلا أنه يراه رؤية سلبية، ويحمله مشاكل الحاضر، فهو (يندد بالتراث ويحمله مستولية الهزيمة التى أصابتنا

<sup>(</sup>۱) حسن حتمی ۱۱۰۱، ماتجدید، صـ۱۱.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه صـ١٤.

<sup>(</sup>٣) حسن حنفي الدراسات إسلامية، صـ ٣٩٤ ـ ٠٠٠ ٢٩٠

فى الخامس من حزيران ١٩٦٧، لأن وعينا المعاصر الذى كان وراء الهزيمة هو نتيجة إرث طويلة وحصيلة تراثنا القديم، الذى مازال يوجه سلوكنا، بتصوراته القديمة للكون)(١).

والحق أن جوهر موقف حنفى من التراث، يرتكز على موقفه من الواقع ومشكلاته، وتلك هى إحدى سمات مشروع (التراث والتجديد) البارزة، وذلك لأنه اعتبر الواقع هو المنطلق والأساس فى التعامل التراث القديم، أو التراث الغربى المعاصر، وهذا ما يميز مشروعه عن أغلب المشاريع العربية، ويحاول مفكرنا تأصيل موقفه من القول بضرورة ربط التراث بالواقع، عن طريق القول بأن الوحى نفسه \_ هو مركز الحضارة الإسلامية \_ قد راعى أهمية الواقع الإنساني، وذلك لأن: ما عبر عنه باسم أسباب النزول لهو فى الحقيقة أسبقية للواقع على الفكر، ومناداته له، كما أن ما عبر عنه اسم (الناسخ والمنسوخ) ليدل على أن الفكر يتحدد طبقا لقدرات الواقع وبناء على متطلباته، إن تراخى الواقع تراخى الفكر، وإن الشكر يتحدد طبقا لقدرات الواقع وبناء على متطلباته، إن تراخى الواقع تراخى الفكر، وإن المسلمون الأوائل يؤولون مضمون الرسالة التهدة (القرآن)، وارتبط هذا النشاط بعمق بروح العصر.

ونحن نعتقد بأن محاولته لإعادة بناء التراث وفي الحاجات الواقع، قيد قامت على شقين، الشق الأول هو تحميل التراث أزمات الواقع المعاصر وفي هذا يكون موقيفه من التراث موقفا سلبيا، والشيق الثاني هو اتخاذ موقف إيجابي من التراث، ولكن هذا الموقف الإيجابي يقتصر على شكل النص التراثي دون مضمونه وذلك لأن: النص بطبيعته مجرد صورة عامة تحتاج إلى مضمون يملؤها، وهذا المضمون يمكن ملؤه من حاجات العصر ومقتضياته، ومن ثم فالتأويل ضرورة للنص، ولا يوجد نص إلا ويمكن تأويله. ولا يعنى التأويل هنا بالضرورة إخراج النص من معنى حقيقي إلى معنى مجازى، بل هو وضع مضمون معاصر للنص، وذلك لأن النص قالب دون مضمون "وبالتالي يتفق حنفي مع زكى نجيب في أن عملية إحياء التراث يجب أن ترتكز على الشكل أو القالب دون المضمون، لأن المضمون يخص مرحلة تاريخية لها ظروفها الخاصة.

<sup>(</sup>١) جورج طرابيش «المثقفون العرب والتراث». (رياض الريس للكتب والنشر ـ لندن ط. ١٩٩١). صــ ١٤٠ ـ صــ ٢٤

<sup>(</sup>۲) حسن حنفي «التراث والتجديد» صــ۲۳.

<sup>(</sup>٣) حسن حيقى «من العقيدة إلى الثورة» جـ١ ـ صـ٣٩٨.

وفى ضوء ربط التراث بالواقع تحددت رؤيته للرسالة التى ينبغى أن يقوم بها المفكر فى البلاد النامية، إذ يقول: ليست رسالة الفكر الإشادة بالماضى السحيق كنم وذج فريد لا يتكرر، فذلك نسيان للواقع الحاضر، ومحاولة التعويض عنه بالعيش على التراث الماضى ومجد الجدود.. ليست رسالة الفكر فى تجاوز الواقع إلى الوراء، فذلك عدم قدرة على الاتحاد به... إن رسالة الفكر تكون بالرجوع إلى الواقع ذاته ورفض كل تغليف فكرى للسه (۱) إن رسالة الفكر هى مضمون الواقع ذاته، فى الفكر الغريب على الواقع أو الطائر فوقه، قد رفضه تراثنا القديم.. فى رفض علماء الأصول القدماء للمنطق الشكلى الذى لا يعنى بالمضمون، كان الوحى عند القدماء هو المضمون، كان فكرا وكان واقعا معا، ومن ثم فرسالة الفكر هى إبراز البعد الاجتماعي للنص، وهو البعد المحسوس، الذى يكشف عن فرسالة الفكر هى إبراز البعد الاجتماعي للنص، وهو البعد المحسوس، الذى يكشف عن بناء الواقع (۲) وهنا تتضح أصالة فكر حنفى، حيث إنه لا يقف عند حدود التنظير الفكرى، بل يذهب إلى القول بأن المفكر يجب أن يكون له دور بارز فى نقد المشكلات التى يعج بها الواقع، وبذلك يصبح المفكر مهموما بمشكلات المجتمع وواقعه، فليس الفكر مجرد تنظير، بل إنه تنظير يؤدى إلى تغيير وعمل.

ومن التنظير إلى الواقع، ومن الفكر إلى السياسة، يتجه مشروع (التراث والتجديد) إلى صياغة شعبية، وسياسية، وهي (اليسار الإسلامي)، وبذلك ينتقل المشروع من الفكرى إلى السياسي، ومن الايستمولوجي إلى الايديولوجي، ولقد ربط اليسار الإسلامي بالتراث القديم حتى يستمد شرعيته، فيذهب إلى أن: اليسار الإسلامي يتأصل في الجوانب الثورية في تراثنا القديم، وبالتالي تكون مهمته هي إحياء تلك الجوانب، وإبرازها وتطويرها، حتى تتأصل ثورة المسلمين وتزول عقبات تقدمهم (٣) وعلى الرغم من أن التراث الإسلامي لم يعرف يساراً ولا يمينًا، إلا أن حنفي أسقط هاتين المقولتين على التراث، باحثا عن مشروعية ما أسماه باليسار الإسلامي ومن ثم فقد رأى أن: التصورات المختلفة للعقائد كما مثلتها الفرق الإسلامية بها يسار ويمين، على ما يثبته علم اجتماع المعرفة، فالمعتنزلة يسار والأشاعرة يمين، والفلسفة العقلانية الطبيعية عند ابن رشد

<sup>(</sup>١) حسن حبتي «قضايا معاصرة» جـ١ (دار الفكر العربي ـ القاهرة طـ١ ١٩٧٦). صـ٢٢

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه صداء

<sup>(</sup>٣) حسن حنمي «الدين والثورة في مصر» حـ٨ ـ صـ١٧.

يسار، والفلسفة الفيضية الاشراقية عند الفارابى ابن سينا يمين، والتشريع به يسار ويمين، فالمالكية التى تقوم على المصالح المرسلة يسار، والفقه الافتراضى عمند الحنفية يسمين، والتفسير بالمعقول يسار، والتفسير بالمأثور يمين، وفي الفتنة الكبرى على يسار، ومعاوية يمين (١).

ويسعى اليسار الإسلامي إلى التوفيق بين تيارات الفكر العربى المختلفة وهى الليبرالية، والماركسية، والإسلامية والقومية، وذلك عن طريق وضع أهداف مستركة تمثل حاجات العصر ومتطلباته، مؤكداً على أنه يجب تناسى الخلافات النظرية، والاتجاه إلى التركيز على الأهداف السبعة التي وضعها صاحب اليسار الإسلامي وهي:

١ ـ تحرير الأرض من الاستعمار، فمازالت قبضية الأرض تشغل بال الجسميع، سواء
 كان ذلك عن وعى أو لا وعى، وتأتى فى المقدمة فلسطين.

٢ ـ قضية الحرية والقهر: مازلنا إلى اليوم لا تشغلنا سوى قضية الحريات وقوانين الطوارى، وحق التعبير، والصحافة الحرة.

٣ ـ قضية العدالة الاجتماعية: الأمة الإسلامية اليوم يضرب بها المثل. . . فيها أغنياء العالم . . . وفيها الملايين الذين يموتون قحطا وجوعا .

٤ ـ قضية التجرئة: فالعالم الإسلامي يجب ألا تشطره الحدود السياسية التي افتعلها الاستعمار الغربي. واستغل العلاقة بين الطوائف المختلفة، وزرع إسرائيل في قلب العالم العربي لتقطيع الأواصر.

٥ ـ قضية التنمية والتخلف: وذلك لأن التخلف سائد في جميع جوانب حياتنا...
 في الخدمات والمواصلات والمجاري والمستشفيات، ويأتي الخبراء الأجانب ليساعدونا على التغلب على مشكلاتنا العديدة والعويصة، كأننا عاجزون عن حلها.

٦ ـ قضية الهوية ـ والتغريب : يـجب مجابهة التغـريب بالتراث والهوية، ومـواجهة طوفان المصطلحات الغربية والأجنبية.

٧ ـ قضية تعبئة الشعب وتجنيد الجـماهير: من الضـرورى تعبئـة الجماهير لمواجــهة

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه حـ٨ ـ صـ٨

التحديات، وذلك لأن الإسلام في أوطانها معين عظيم، ومنبع أصيل، وإطار حضاري لتعبئة الجماهير في معركة السيادة).(١)

ويذهب حنفى إلى أنه مسن الضرورة إعادة بناء التسراث بما يخسدم هذه الأهداف التى وضعها لمشروعه فى جانبه الشعبى، وتلك هى الصياغة العامة لموقف مفكرنا من إعادة قراءة التراث الإسلامي، والتى لا تقسف عند حدود النظرى بل تتجاوزه إلى العملى، ويتجه بنا دوما من الفكرى إلى السياسي.

## موقف الجابرى

لقد انتهى الجابرى من نقده للتيارات الليبرالية والسلفية، إلى القول بتحكم النموذج السالف، سواء كان نموذج تراثى عند السلفية، أم نموذج غربى عند الليبرالية، ولكن نقده هذا لا يعنى رفضه العودة إلى التراث، وذلك لأنه يرى: أنه ليس هناك قانون عام واحد يعبر عن ميكانزمات النهضة في كل العصور والأوطان. ولكن مع ذلك يمكن للمرء أن يلاحظ بسهولة أن جميع النهضات التي نعرف تفاصيل عنها قد عبرت، أيديولوجيا، عن بداية انطلاقها بالدعوة إلى الانتظام في تراث، وبالضبط إلى العودة إلى الأصول، ولكن لا بوصفها أساس نهضية منضت يجب بعثها كما كانت بل من أجل الارتكاز عليها في نقد الحاضر، ونقد الماضي القريب الملتصق به المنتج له، والمسئول عنه، والقفز إلى المستقبل (٢) ويبرز مفكرنا الدليل على أقواله هذه، بالمقارنة بأوضاع المرجعية الأوروبية والتي انتظمت في تراث اليونان، والملاحظ أن مفكرنا دائما يقارن أوضاعنا بأوضاع الغرب، فيقول: إن الخاص أو ما تعتقده أنه كذلك، ولكن لا لتقف عنده جامدة بل لتتكئ عليه في عملية التجاوز النهضوي، تجاوز الماضي والحاضر عن طريق امتلاكهما وتصفية الحساب معهما في نفس الوقت، وبالانشداد بالتالي إلى المستقبل في توازن وإنزان، ودونما قلق أو ضياع أو نفدان الأوصالة أو ذوبان الخصوصية (٣).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق صـ٣٢٦ \_ صـ٣٢٩.

 <sup>(</sup>۲) الجابري «المكاليات الدكر العربي المعاصر» صـ18 (مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر ـ المغرب ١٩٨٩)

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه صـ١٧.

ويعتقد مفكرنا بأن الانتظام في تراث، لابد وأن يكون تراثنا وليس تراث الغير، وإن كان لا يرفض تراث الغير، بل نأخذ منه المكتسبات المنهجية والعملية، وذلك لأن: اللحظة الراهنة في تاريخنا العربي الحديث والمعاصر مازالت لحظة نهضوية... والنهضة لا تنطلق من فراغ، بل لابد فيها من الانتظام في تراث، والشعوب لا تحق نهضتنا بالانتظام في تراث غيرها، بل بالانتظام في تراثها هي، تراث الغير صانع الحضارة الحديثة، تراث ماضيه وحاضره ضروري لنا فعلا، ولكن لاكتراث نندمج فيه ونذوب في دروبه ومنعرجاته، بل كمكتسبات إنسانية علمية ومنهجية متجددة، ومتطورة لابد لنا في عملية الانتظام الواعي العقلاني النقدي في تراثنا<sup>(۱)</sup> ولقد نقل مفكرنا عن الغرب أدواته المنهجية، وبصفة خاصة البنيوية، ولكن هل جعل هذه الأدوات تنتظم في تراثنا؟!!

إن الجابرى يتمقق مع حنفى، فى أنه لا نهضة ولا تحديث بدون الأخمذ فى الاعتبار التراث والبناء التقليدى للمجتمع وهذا إنما يدل على قوة البناء التقليدى فى المجتمع، ومن ثم لا يمكن تجاوز هذا البناء، ولكن من الضرورى تحديثه أولا، وبالتالى فإنه (فى سعيه نحو ربط النهضة أو التحديث بالتراث، يضع يده على مسألة جوهرية ومشكل حقيقى) فى حياتنا الفكرية والاجتماعية، كعرب. فسواء شئنا ذلك أم أبيناه فنحن نعيش تراثنا ونعانقه، ونتعامل معه فى كل ساعات يومنا وأيام أسبوعنا، فى طرائق تفكيرنا وحديثنا، وذلك لان التراث بالنسبة للمثقفين العرب هو هذا الضيف، بل هو هذا الساكن الذى لا ينوى مفارقة المسكن أبدا، وحيثما نولى وجهنا فهو جارنا، الملازم لنا كظلنا، إلغاء التراث بالسكوت عنه أو القول المجانى (فلنلق به فى البحر) لا يقدمنا فى شىء أبدا. لا تنوير ولا تحديث ممكنين بدون ترتيب العلاقة مع التراث و تنظيمها(٢).

وإذا كان الماضى لم كل هذا الثقل، فإن إعمادة التخطيط لشقافة المستقبل فى الوطن العربى يجب أن تمر عبر التخطيط لثقافة الماضى... وذلك لأنه ما من قضية من قضايا الفكر العربى المعاصر إلا والماضى حاضر فيمها كطرف منافس، وذلك إلى درجة يبدو معها أن من المستحيل علينا، نحن العرب المعاصريسن، أن نجد طريق المستقبل ما لم نجد طريق الماضى (٣)

<sup>(</sup>۱) الحادي «التراث والحداثة» صد٣٣

<sup>(</sup>٢) سعيد بنسعيد االإيديولوجيا والحداثة". . قراءات في الفكر المعاصر (المركز الثقافي العربي ـ المغرب ط-١٩٨٤). صـ٧٤

<sup>(</sup>٣) الجابري •وجهة نظر• صـ١٧٢.

والتخطيط لثقافة الماضى معناه إعادة تأسيسها فى وعينا، بل إعادة بنائها كتراث لنا، نحتويه بدلا من أن يحتوينا، إن ذلك وحده هو ما سيجعلها قادرة بالفعل على تأسيس ثقافة المستقبل... فنحن مازلنا سجناء للرؤى والمفاهيم والمناهج المقديمة التى وجهتهم فتحكمت فى إنتاجهم، مما يجرنا، دون أن نشعر إلى الانخراط فى صراعات الماضى ومشاكله (إلى جعل حاضرنا مشغولا بماضينا، وبالتالى النظر إلى المستقبل بتوجيه من مشاكل الماضى وصراعاته... نحن إذن فى حاجة إلى إعادة كتابة التاريخ الشقافى العربى بروح نقدية وبتوجيه من طموحاتنا فى التقدم والوحدة (١) والجابرى يتفق هنا مع حنفى فى القول بأن مشكلات الحاضر فى جانب منها يرجع سببها إلى المتراث، وأننا مازلنا فى الحاضر محكومين بالسرؤى والمفاهيم التراثية، وهذا ما يؤكد قوة المتراث والبناء التقليدى مجتمعنا.

ولما كان وضع التراث في فكرنا المعاصر وضعا خاطئا، لأنه يزاحم الحاضر ويكبله، فقد دعا الجابرى إلى ضرورة فصل الذات القارئة عن الموضوع المقروء وهو التراث، ذلك لأن القارىء العربي مؤطر بتراثه، بمعني أن التراث يحتويه احتواء يفقده استقلاله وحريته، لقد تلقى القارىء العسربي، ويتلقى تراثه منذ ميلاده ككلمات ومضاهيم، كلغة وتفكير... كطريقة في التعامل مع الأشياء، كأسلوب في التفكير، كمعارف وحقائق، كل ذلك بدون روح نقدية... ولذلك عندما يقرأ القارىء العربي نصا من نصوص تراثه متذكرا لا مكتشفا ولا مستفهما(٢) وتتحقق القراءة النقدية من خلال الفصل بين الذات والموضوع وذلك عن طريق استخدام القطعية المعرفية، حتى نتحسرر من الفهم التراثي للتسراث أي: التحرر من الرواسب التراثية في عملية فهمنا للتراث، فمشروع الجابري يقوم على ضرورة الانتقال من الرواسب التراثية في عملية فهمنا للتراث، فمشروع الجابري يقوم على ضرورة الانتقال من النول جنوءاً منهم، فالفعل العسقلي يواكب الوعي بالذات كفاعل تاريخي.

وإذا كان حنفى قـد سعى إلى تجديد التـراث من خلال ربطه بمشكلات الواقع، إلا أن الجابرى قد اتجه إلى محاولة تحديث التـراث، من خلال ربطه بمفاهيم الحداثة المعاصرة، ولا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق صـ١٧٤.

<sup>(</sup>۲) الجابري انحن والتواث، صـ۲۲.

يعنى الاتجاه نحو الحداثة عنده الإعراض عن تراثنا وكأننا كائنات لا تراث لها، كلا إن تأسيس الحداثة فينا تبدأ باحتواء التراث وامتلاكه، لأن ذلك وحده هو السبيل إلى تدشين سلسلة جديدة من الانقطاعات معه، إلى تحقيق تجاوز عميق له، إلى تراث جديد نصنعه، تراث جديد فعلا، متصل بتراث الماضى على صعيد الهوية والخصوصية، منفصل عنه على صعيد الشمولية والعالمية (۱) وبالتالى فإن ربط الجابرى التراث بالحداثة عن طريق القطعية المعرفية، إنما يقوم على اعتقاد مؤداه: أن تراثنا وإن كان يزخر بأنواع من الحداثة شهدتها فترات من ماضينا، فهذا لا يكفينا في تحقيق الحداثة المطلوبة في عصرنا، حداثات ماضينا مفيدة على صعيد ربط الحاضر بالماضى، ولكنها لا يمكن أن تنوب عن الحداثة التى تطبع عصرنا، والتى تفرض علينا وعلى غيرنا كطريق وحيد لوصل الحاضر بالمستقبل (۲). عصرنا، والتى يتم نقلها من والملاحظ أن الجابرى يولى الحداثة الغربية الأولوية في علمية تحديث التراث، وذلك لأن الحداثات الموجودة في التراث (غير كافية قياسا بحداثات عصرنا، والتى يتم نقلها من الحضارة الغربية، ومن ثم فمن الضرورى ربط تجديد التراث) بالحداثة وهو ما يعطى بدوره الأولوية للآخر على الأنا.

وتبدو عملية التحديث ـ لديه ـ من خلال ربط التراث بالروح العقلانية، والنقدية، ذلك لأنه بدون التعامل النقدى والعقلاني، لن تتحرر من التراث، كما أنه: ممارسة العقلانية النقدية في تراثنا وبالمعطيات المنهجية لعصرنا. . بهذه الممارسة وحدها، يمكن أن نزرع في ثقافتنا الراهنة روحا نقدية جديدة وعقلانية مطابقة، وهما الشرطان الضروريان لكل نهضة (٣) فالمطلوب هو استيعاب التراث استيعابا عقلانيا، وهذا الاستيعاب العقلاني يعنى أول ما يعنى ليس فقط نشر النصوص التراثية وتحقيقها، ولكن يعنى التعامل مع هذه النصوص التراثية، التاريخية، يجب أن يتم بشكل عقلاني . . . إننا إن لم نؤسس ماضينا تأسيسا عقلانيا فلن نستطيع أن نؤسس حاضرا ولا مستقبلا بصورة معقولة . ينبغى أن غارس في تراثنا هذا النوع من العقلانية حتى يكتسب عقلانية من خلال هذه الممارسة: هذه مسألة جدلية (٤) .

<sup>(</sup>١) الحابري \*حوار المشرق والمغرب\* صـ٧٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق صـ٧١

<sup>(</sup>۳) الحامري «التراث والحداثة» صـ٣٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق صـ٢٥٦ ـ صـ٢٥٧.

ويسعى الجابرى إلى تأصيل دعوته إلى العقلانية والحداثة، وذلك عن طريق الكشف عما يطبع الحضارة الإسلامية من نزوع نحو العقلنة، عقلنة الدين بالإرتفاع به من عبادة الأصنام والأوثان والكواكب إلى عبادة إله واحد متعال منزه، وعقلنة الفلسفة بالاتجاه بها نحو فصلها عن الدين، وإعادتها إلى أصلها كبحث في الطبيعة وما وراء الطبيعة (مع ابن باجة وابن رشد) وعقلنة العلم بفصله عن السحسر. والكهانة وربطه به (العاديات) أى ما تجرى به العادة من الظواهر الطبيعية مع (ابن الهيثم وابن النفيس)(۱) ومن ثم بدا السير في طريق عقلنة الحياة العربية بمختلف مظاهرها ضرورة تاريخية كذلك، ليس فقط لأن الحضارة العربية المعاصرة (تقوم كلها على التنظيم العقلاني لكل مرافق الحياة، بل أيضا لأن العقل العربي المعاصر) مازال يحمل بين طياته رواسب كثيرة متنوعة من صنوف اللامعقول الموروث من عصور الانحطاط في الحضارات السابقة على قيام الدولة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى ما كرسه عصر الانحطاط في حضارتنا نفسها(۲).

وإذا كانت الحداثة ترتبط بالعقلانية، فإن التخلف يرتبط باللاعقلانية، ويعتبر الجابرى اللاعقلانية مسئولة عن التخلف الذي نعاني منه، وبصفة خاصة اللاعقلانية المرتبطة بالنظرة السحرية إلى العالم والأشياء، وبالنظرة اللاسببية، لذا فإن تحقيق تنمية في الفكر العربي المعاصر يتطلب فلسفة، أي يتطلب طرحا عقلانيا لكل قضايا الفكر<sup>(٣)</sup> ومن ثم فإن مفكرنا يسعى إلى تأصيل العقلانية، ورفض اللاعقلانية، وذلك على أساس أنه متسى قام المثقف العربي بقسراءت التراث على هذا النحو، أي على النحو الذي سعى فيه إلى التمييز بين المعقول واللامعقول، يتضح الأمر على نحو ما ينشده مشروعه النهضوي (كما أن دعوته إلى قراءة التراث في ضوء التمييز بين المعقول واللامعقول، مهمة ـ لأنه في ضوء ذلك التمييز يتحقق التحرر من التراث إمتلاكا له) ونحن نتعقد أن رؤيته هذه تتفق مع دعوة زكى نجيب في فيصله وتمييزه بين اللامعقول والمعقول في نتقد أن رؤيته هذه تتفق مع دعوة زكى نجيب في فيصله وتمييزه بين اللامعقول والمعقول.

الحابري «إشكاليات الفكر العربي المعاصر» صـ٩٨.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه صد۱۰۰

<sup>(</sup>٤) سعيد نسعيد، المرجع السابق صـ٧٣.

إن اهتمام مفكرنا بالعقل كأداة للحداثة، نابع من أن الحداثة مرتبطة أيضا بالعقلانية، ومن ثم فإن الحيداثة، لديه، هي: رسالة ونزوع نحو التحديث، تحديث النهضة، تحديث المعايير العقلية والوجدانية، وعندما تكون الثقافة السائدة ثقافة تراثية، فإن خطاب الحداثة فيها يجب أن يتجه أولا وقبل كل شيء إلى التراث، بهدف إعادة قراءته وتقديم رؤية عصرية عنه. واتجاه الحداثة بخطابها، بمنهجها ورؤاها إلى التراث هو، في هذه الحالة اتجاه بالخطاب الحداثي إلى القطاع الأوسع من المثقفين والمتعلمين (١). والحداثة في وضعيتنا الراهنة، هي النهضة والأنوار، والعمود الفقري الذي يجب أن تنظم فيه جميع مظاهرها هو العقلانية والديمقراطية، ويعتقد بأنه ما لم نحارس العقلانية في تراثنا، وما لم نفضح أصول الإستبداد ومظاهره في هذا التراث، فإننا لن نسنجع في تأسيس حداثة خاصة بنا، حداثة تنخرط بها ومن خلالها في الحداثة المعاصرة (العالمية) كفاعلين وليس كمجرد منفعلين (٢). وتتفق رؤية الجابري هنا مع حنفي في رؤية التراث من خلال الواقع الراهن، والسعى نحو تأصيل العقلانية والديمقراطية كمطلبين أساسيين، وهما بهذا يعطيا الأولوية للمعاصرة والحداثة، على التراث.

فيصل القول في موقف الجابري من التراث، هو سعيه نحو ربط التراث بمضامين الحداثة المعاصرة، وإنماء روح العقلانية النقدية، والسديمقراطية في التعامل مع التراث، ونقد الجوانب اللاعقلانية والأسطورية الكائنة في التعامل مع التراث، ولعل هذا ما سبق أن ذهب إليه حنفي في رفضه للجوانب الأسطورية واللاعقلانية في التراث، ولم يقف الجابري عند هذه الحدود، بل إتجه إلى تدشين رؤية نقدية للعقل العربي، كبداية لإنتاج تراث جديد، ونقد العقل لا يتم إلا من خلال نقد الطريقة التي كون بها التراث القديم ومسن ثم فإن (إعادة بناء التراث على صعيد الوعي العربي بصورة علمية لا يمكن أن تتأتي إلا عن طريق التأريخ الابستمولوجي، أقصد إعادة كتابة تاريخ الثقافة القومية، انطلاقا من مقاييس وثوابت معرفية بدلا عما هو جار الآن من اعتماد مقاييس أجنبية)(٣). ولهذا ينبغي للتراث

<sup>(</sup>١) الجابري «التراث والحداثة؛ صـ٧١.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) عبد المجيد بوقربة الحداثة والتراث صـ٥٥ (دار الطليعة ـ بيروت طـ١٩٩٣).

أن يتعرض لتفحص أركيولوجي صبور وعميق، من أجل العشور على أجزائه المجهضة والمستبعدة والمحتقرة، وإعادة كتابة تاريخها أو تركيبها.

ولقد وضع الجابرى خطة عامة لمشروع (نقد العقل العربى)، تحكمها لحظتين، لحظة التكوين، ولحظة النقد، ولقد تأثر في ذلك بميشيل فوكوه، وبذلك لأنه (حين يرمى إلى دراسة «أساسيات المعرفة العربية» نجد الكثير من العبارات التي تحيلنا إلى حضريات ميشيل فوكوه، بل إن مبنى المشروع كله لحظتين: لحظة تكوينية ولحظة نقدية)(١). وهما كالآتيين:

#### (١) بين المعرفي والإيديولوجي (التكوين)

يرتكز التعامل مع النصوص التراثية على استنطاقها، والكشف عما تقوله، وعملية الاستنطاق هذه تقوم على ربط الجوانب الاجتماعية والسياسية بالجوانب الثقافية، أى الكشف عن العلاقة بين الأيديولوجي والابستمولوجي، وهذا ما سعى إليه الجابري حين قال: من الضروري اللجوء إلى مكونات الفكر نفسه لتحديد مجاله التاريخي ونحن نقصد هنا بالمجال التاريخي، ما يمكن التعبير عنه (بعمر الإشكالية) وزمنها، إنه الفترة التي تعطيها نفس الإشكالية في تاريخ فكر معين، والمجال التاريخي لفكر معين يتحدد بشيئين اثنيان:

۱ - الحقل المعرفى: الذى يتحرك فيه هذا الفكر والذى يتكون من نوع واحد ومنسجم
 من المادة المعرفية، وبالتالى من الجهاز التفكيرى: من مفاهيم، تصورات، منطلقات،
 منهج، رؤية.

٢ ـ المضمون الأيديولوجي: الذي يحمله هذا الفكر، أي إلى الوظيفة الإيديولوجية
 التي يعطيها صاحب أو أصحاب ذلك الفكر لتلك المادة المعرفية.

٣ ـ ويتابع بأن المحتوى المعرفى والمضمون الأيديولوجى ليس من الضرورى أن يكونا متساوقين، أى على درجة واحدة من التطور، بل غالبا ما يكون أحدهما متقدما والآخر متخلفا، وبعبارة أخرى، إن الانتماء إلى نفس الإشكالية، وإلى نفس الحقل المعرفى لا يعنى بالضرورة الانخراط فى نفس الإيديولوجيا، ولا توظيف المادة المعرفية التى يقدمها ذلك

<sup>(</sup>١) عبد السلام عبد العال •التواث والهوية».. دراسة في الفكر الفلسفي في المغرب (دار توبقال ـ المغرب طـ١ ـ ١٩٨٧). صـ٠ ٤

الحقل المعرفى فى أغراض إيديولوجية واحدة. . . بــل إن الفكرة الواحدة توظفها مــضامين أيديولوجية مختلفة .

٤ ـ مشال ذلك أن النظام المعرفي العرفاني يوظف داخيل المنظومة الشيعية،
 كذلك الصوفية.

ونحن نعتقد بأن الجابرى قد أعطى أهمية كبرى فى مرحلة التكوين للجانب الأيديولوجى، ولذلك نجده يذهب إلى أنه: لابد من التنبيه إلى الأهمية القصوى التى كانت للعامل الأيديولوجى فى المجتمع الإسلامى مشرقا ومغربا، لقد كان السلاح الايديولوجى من أقوى الأسلحة، بل كان السلاح الأقوى التى كانت الدولة والمعارضة تحرصان على امتلاكه والإمعان فى استعماله (1) ولقد كان حرص مفكرنا على هذا الجانب نابعا من وضعية السياسة فى الثقافة العربية إذ يقول: فى الثقافة العربية يجب أن نضع السياسة مكان العلم عند فى التجربتين اليونانية والأوروبية الحديثة، وبعبارة أخرى إن الحدود التى قام بها العلم عند اليونان وفى أوروبا الحديثة فى مساءلة الفكر الفلسفى و(الدينى) ومخاصمته وفك بناءاته وإعادة تركيبها. . . الخ قامت به السياسة فى الثقافة العربية الإسلامية . . . وبالتالى فإن اللحظات الحاسمة فى تطور الفكر العربى الإسلامى لم يكن يحددها العلم، وإنما كانت تحددها السياسة، ومن ثم يعتقد مفكرنا، بأن أى تحليل للفكر العربى الإسلامى، سواء كان من منظور بنيوى أو من منظور تاريخانى، سيظل ناقصا وستكون نتائجه مضللة إذ لم يأخذ فى الحسبان دور السياسة فى توجيه هذا الفكر وتحديد مساره ومنعرجاته (٢).

ويمكن بيان العلاقة بين الأيديولوجى والابستمولوجى بمثال من تاريخ الثقافة العربية، فحركة الترجمة كما تمت فى العصر العباسى الأول، وعلى عهد المأمون بكيفية خاصة، لم تكن عملا بريئا أى عملا ثقافيا محايدا، اقتضاه التطور، بل كانت بالعكس من ذلك جزءًا أساسيا من استراتجية ما واجهت بها الدولة الجديدة، دولة بنى العباس، القوى المناوئة لها، والتى كان على رأسها الارستقراطية الفارسية التى قررت استعمال الواجهة الأيديولوجية بعد أن فشلت الواجهة السياسية والاجتماعية (٣)

<sup>(</sup>۱) الجابري «التراث والحداثة» صـ١٨٤

<sup>(</sup>٢) الجابري "تكوين العقل العربي" (المركز الثقافي العربي ـ المغرب ط.؛ ١٩٩١). صــ٣٤

<sup>(</sup>٣) الجارى المحن والتراث صـ٣٦.

نتاج ذلك الحلم الذى جاءه فى منامه، بل كان سببها أيديولوجيا صرفاً، وهو مقاومة الدولة العباسية للقوى المناوئة لها.

ومن ثم فقد بدت الفلسفة الإسلامية ليست مجرد قراءة متواصلة لتاريخها الخاص، تاريخها المعرفي والميتافزيقي، بل كانت قراءة لفلسفة أخرى هي الفلسفة اليونانية، وعليه فإن الجديد فيها يجب البحث عنه لا في جبهة المعارف التي استثمرتها وروجتها. . بل في الوظيفة الأيديولوجية التي أعطاها كل فيلسوف لهذه المعارف. . . ففي هذه الوظائف، إذن يجب أن نبحث للفلسفة الإسلامية عن معني. . عن تاريخ<sup>(1)</sup> وبالتالي فإذا نظرنا إلى الفلسفة الإسلامية من زاوية محتواها المعرفي . . . تكون النتيجة هي الحكم عليها بالعقم، أما إذا نظرنا إليها من زاوية المضامين الإيديولوجية التي حملتها، فإننا سنجد أنفسنا إزاء فكر متحرك، أمام وعي متموج بإشكاليته زاخر بتناقضاته (٢) ولهذا فقد بدا الجابري \_ لدى البعض \_ لا يقف عند حدود المحتوى المعرفي للفلسفة الإسلامية ولا تهمه اللونيات التي يتخذها هذا المفهوم أو ذاك، عند الفلسوف أو ذاك، في هذا المؤلف أو في غيره، بل إنه لا يرى في هذه التحولات أي فرق، فإن كانت هناك حركة تحولات فهي للوظائف الأيديولوجية لا لمادة المعرفية . والتاريخ إيديولوجيات لا تاريخ فلسفة (٢).

#### تحليل النظم المعرفية (النقد)

يسعى الجابرى فى اللحظة الثانية من مشروع نقد العقل، إلى تحليل النظم المعرفية الرئيسية التى تحكم العقل العربى سواء كانت بيانية، أم عرفانية، أم برهانية، ذلك لأنه رأى ضرورة التركيز على الجانب الابستمولوجى إذ يقول: أخذنا فى تركيز اهتمامنا على الجانب الابستمولوجى، أى البحث فيما يؤسس المعرفة داخل الثقافة العربية، حتى بدأ يتراءى أمامنا تصنيف جديد يطرح إعادة ترتيب العلاقات بين قطاعات تراثنا الفكرى بصورة تسمح بتجاوز الاختلافات الراجعة إلى المظاهر الخارجية، وتدفع إلى اكتشاف الاختلافات الداخلية البنيوية (٤٠)

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) عبد السلام بنعيد العالى، المرجع السابق صـ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الجابري. "تكوين العقل العقل" صـ٣٣٣.

ومن ثم فقد ربط بين العلوم العربية من خلال البنية التي تجمعها، وهذا ما سنجده بصورة واضحة في موقفه من علم الكلام الذي رأه في ضوء العلوم اللغوية العربية ممثل البلاغة والنحو، من التصوف في ضوء العلوم العرفانية من كيمياء سحر وتنجيم، ومن علوم الحكمة في ضوء علوم البرهان والعلم العربي بوجه عام.

# تعقيب

يتفق كل من حنفي والجابري على أهمية التراث في مسجتمعاتنا، وعلى أن أي محاولة للنهضة لا يمكن أن تنجح إذا تجاهلت تراث هذا الشعب، فحنفي يذهب إلى أن التراث هو المخزون النفسي عند الجماهير والذي يجب استغلاله في تحقيق الأهداف السبعة لليسار الإسلامي، وكذلك يركز الجابري على أن النهضة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الانتظام في تراث، وهذا التسراث يجب أن يكون تراثنا، لا تراث الآخـر ويقيس الجـابري على هذا الآخر، الأوروبي وضعيتنا، إذ إن الحضارة الأوروبية الحديثة انتظمت في تسراث الحضارة اليونانية القديمية، ومع هذا فثمة فارق بين حنفي والجابري، وهو أن حنيفي يستغل التراث في تحقيق أهداف عملية، وفي تعبئة الجماهير، لهذه الأهداف، في حين أن رؤية الجابري تقف عند حدود التصورات النظرية، التي ترى بأن النهسضة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلالها إنتظامها في تراث، إن عملية التراث ـ لدى حنفي ـ قد قامت على ربط التراث بمشكلات الواقع، واستغلال هذا التراث باعتباره مخزونا نفسيا عند الجماهير، وبالتالي فإن رؤيته للتراث قد قامت على بعد نفعي، وهو ضرورة استغلال هذا التراث بطريقة عملية في تحقيق أغراض الواقع، إلا أن الجابري قد إتجه إلى تحديث التسراث وذلك عن طريق ربط التراث بقيم الحداثة، مثل العقلانية والديمقراطية والنقدية، ومحاولة السعى لتأصيل هذه القيم داخل التراث، وثمة خلاف بينهما هنا أيضًا، هو أن حنفي يتحاول دائمًا ربط التوجهات التراثية بصياغات وأهداف عملية، ولا يقف عند الاطر النظرية، في حين أن الجابري حين يسعى إلى تأصيل قيمة الحداثة في التعامل مع التراث، إنما يقف بذلك عند حدود الأطر النظرية فقط.

إذا كانت هناك مشابهة بين حنفى والجابرى فى التركيز على أهمية التراث، إلا أن هذه الأهمية عندهما تأخذ تصور هذا التراث على أنه معوق للتقدم أكثر من كونه أداة للتحديث، فحنفى يحمل التراث أزمة الإنسان والتاريخ، وأزمة الحرية والديمقراطية، ويحمله الكثير من نكبات الحاضر، ومشكلاته، وهذا ما يشكل موقفا سلبيا له من التراث، وذلك على الرغم من تكراره الدائم بأن التراث مخزون نفسى عند الجماهير يمكن استغلاله في تحقيق التنمية، وبالمقابل فإن الجابرى يكيل الاتهامات للتراث وللآليات الابستمولوجية السائدة فيه، ويعتبرها المسئولة عن تخلفنا، مثل آلية القياس، سواء كان فقيها أم كلاميا، وهذه الآلية هى المسئولة عن أزمة الخطاب العربى المعاصر بجميع إتجاهاته، لأنه يقدم دائما على القياس وفيقا لنموذج سالف، ومن ثم فقد سبعى كل منهما إلى القيام بتوجيه سهام النقد كم قدمة لهدم الكثير من الجوانب فى تراثنا، والتى يروها معوقة للنهضة والتقدم، ولهذا فموقفهما من التراث سلبى في أغلبه.

- إذا كان مشروع (التراث والتجديد) لدى حنفى قد صبغ فى معظمه بالصبغة العلمية الخالصة، وعدم الوقوف عند حدود الأطر النظرية الخالصة، فذلك قد نبع من اعتقاد حنفى بأنه ليس فقط مفكرا، وإنما أيضا منظرا للشورة والتغيير فى مجتمع متخلف، وبالمقابل فإن الصبغة النظرية لمشروع (نقد العقل العربي) عند الجابرى قد جاءت نتيجة تركيز الجابرى على الحفر الابستمولوجى للثقافة العربية. والتسركيز على ضرورة تحديث الأطر النظرية كبداية لتحديث أوضاع المجتمع، وبالتالى تغليب الجابرى للآليات الابستمولوجية فى مشروع على الأهداف الأيديولوجية.

# 

## د. إبراهيم موسى 🐡

إشكالية التحديث والتجديد أرَّقت العقول، وستبقى تؤرقها مادامت اللغة هى أهم مكونات الحقيقة. في عصرنا الراهن لا تعتبر اللغة مجرد الممثلة للحقائق، بل هى الحقيقة متكونة في أحشاء الخطاب بأوسع معناه. ولذلك نرى عدة دراسات تتناول موضوع خطاب الإصلاح والتحديث عند رواد الفكر الإسلامي في القرن الماضي وفي بداية هذا القرن (۱). وما برح النقاش يدور في مدى ملائمة استخدام اللفظ «التجديد» أو «الحداثة» لمشروع الاجتهاد بين مفكري الإسلام.

نود أن نبسرز دور ظاهرة اللغسة والمنهج للإصلاح في هذه الدراسة عن المفكرين الإسلاميين المعاصرين: المثقف البساكستاني الراحل، أ.د. فضل الرحمن (١٩١٩ ـ ١٩٨٨) والفيلسوف والمفكر المصرى المعاصر أ.د. حسن حنفي (١٩٣٥ ـ ).

وسوف تتناول في الدراسة قضية الحداثة والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر لديهما من خلال كتابيهما الذين يتناولان هذه الموضوعات بالخصوص: وهما: «الإسلام وضرورة

<sup>(</sup>ه) قسم دراس الم الأدر ان ـ جامعة كيب تاون.

<sup>(</sup>١) نصر حامد أبوزيد، فالتراث بين التسوجيه الايديولوجي والقراءة العملية في النص، السلطة، الحقيسقة، الفكر الديني بين أرادة المعرفة وإرادة الهيمة: المركز الثقافي العربي، ١٩٩٥، س ـ ٦٦.

التحديث: نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية»، (١) لفضل الرحسمن، و «التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم» (٢) لحسن حنفي.

أولا: فضل الرحمن: وفي هذه الفقرة نريد أن نعرف بالمفكر الباكستاني المجدد.

يكاد يكون مجمل إنتاج فضل الرحمن غير معروف للقارىء العربي، وذلك لأنه حتى الآن لم تترجم أعمال هذا المفكــر إلى العربية باستثناء كتابه «الإســـلام وضرورة التحديث». وقد برز فيضل الرحمن على السياحة الباكستيانية عندميا عينه القائمية، أيوب خان رئيس باكستان السابق، مديرا للمؤسسة المركزية للبحوث الإسلامية في كراتشي سنة ١٩٦٢. وقد كان قصد أيوب خان أن تصبح «المؤسسة» مصدر وطنيا يوجه الدولة نحو ثقافة وتقنين ذي طابع مستنير، كان أيوب خان يرى أن الإسلام هو العنصر المشترك لتوحيد شقى باكستان الغربي والشـرقي، الآن بنجلاديش، ولم تمض سنوات إلا ووضـعت العراقيل خـاصة من جهمة العلماء المتقليديين فالجماعة الإسلامية تحت قيمادة أبي الأعلى المودودي، منعت "المؤسسة" من تحقيق أهدافها. وحاولت المعارضة السياسية لحكم أيوب خان العسكرى أن تستغل اتجاهه وميلسه إلى الإسلام التقدمي المستنير متهمــة إياه بأنه يسعى إلى تشويه الإسلام وبهذا بيررون دعوتهم بأن القائد يفقد الشرعية السياسية كحاكم لدولة المسلمين. واستهدفت التهم فضل الرحمن بالخـصوص وأراءه العلمية المستنيرة، ومن بينها مـا يتعلق بقضايا تنظيم الأسرة، البنوك والربا، الزكاة، الذبح بالماكينة، والوحى والقرآن (٣). وبعد الهجوم الشديد حول فكرة الوحى في كتابه المشهور «الإسلام»، استقال فضل الرحمن من رئاسة المؤسسة، وغادر إلى جامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس، ثم إلى جمامعة شيكاجو. حيث عمين أستاذا للفكر الإسلامي. وفي سنة ١٩٨٦ سمي هارولد، أسوفت أستاذ لخدمات ممتازة وبقي على هذا الشرف إلى وفاته في يوليو ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>١) فضل الرحمن، الإسلام وضرورة التحديث: نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية، ترجمة إبراهيم العريس، بيروت: دار الساقي، ١٩٩٣.

 <sup>(</sup>۲) حسن حنفى التراث والتجديد: موقنا من التسراث القديم، بيسروت: المؤسسة الجسامعية للدراست والنشسر والتوزيع، ١٣١٢هـ ــ
 ١٩٩٢م، ط. ٢.

<sup>(3)</sup> Fazlor Rahman, "Some Islamic Issues In The Aiiub Khan Era,: In Essaues On Islamic Civilization Presented to Niuazi Berkes, (Ed) Donld P. Little (Leiden: E. J. Brill, 1976), Pp 284 - 302.

هضل الرحمن، فبعض القضيايا الإسلامية التي طرحت خلال حكم أيوب خانه، في فصفالات حول الحضارة الإسلاميية مهداة لنيازي بركس، تحرير دونالدب، ليتل، (لندن: أي، جي، بريل، ١٩٧٦) ـ ٣٠٢.

واشتهر هذا الكاتب عندما طبع كتابه عن "علم النفس عند ابن سينا" (Psychology (Psychology) المورث الفلسفى المورد (المحمد الموسيط فقد اشتهر فضل الرحمن وفكره الفلسفى الفكر الإسلامي مثل: "المنهجية التأريخية في الإسلام" (١٩٦٥)، بكتاباته في تأويل الفكر الإسلامي مثل: "المنهجية التأريخية في الإسلام" وكلها باللغة والمواضيع الرئيسية في القرآن"(١٩٧٨) و"الإسلام وضرورة التحديث وكلها باللغة الإنجليزية وقد وجدت رسالة فضل الرحمن تأييد كبيرا من أجيال من الطلاب المسلمين وغير المسلمين، ومعظمهم خارج شبه القارة الهندية وعدد كبير من البلدان من بينها إندونيسيا، ماليزيا، جنوب افريقيا، أوروبا وأمريكا الشمالية، وبدأت أفكاره تصل إلى الوطن العربي بالقبول وخير شاهد لهذا ترجمة كتابه والاستفسار عن أفكاره بين المثقفين العسرب. (١) وقد ترجم معظم أعماله إلى لغات شرق آسيا . وقد يصح القول إن فضل الرحمن كان يحتكر المكانة المرموقة في الأوساط العلمية كمشقف مسلم في الدول الناطقة بالمنجليزية .

### ثانيا: حسن حنفي خارج الوطن العربي

ترجع شعبية حسن حنفى فى الوطن العربى إلى كونه رائد الإسلام اليسارى وفيلسوف ومفكر ذا صيت. وقد سبقته أفكاره بالقبول خارج الوطن العربى حيث اهتم جيل جديد من المسلمين بأفكاره الفذة والمبتكرة لاسيما فى شرق آسيا، وجنوب أفريقيا والمغرب، أمريكا الشمالية وتركيا والهند وبعض الاقطار الأخرى.

تمتاز أعمال حسن حنفى بصفتها الموسوعية وهو يركز عملى إعادة بناء الفكر وليس مجرد السرد والتكرار كما هو صفة كثير من الكتاب المعاصرين الآخرين وأشهر كستاباته «دراسات إسلامية»، «قضايا معاصرة» «دراسات فلسفية» و«الدين والثورة في مصر» بعضها مكون من عدة أجزاء ولا يخطأ الباحث إذا قال أن مشروع حسن حنفي ملخص في أوجز كتبه، «التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم». (٢)

لقد جمع حسن حنفى بيـن الوافد والموروث فى بنيته العلمية كمـا فعل فضل الرحمن ومفكرون أخرون من هذا الجيل. فقد قام حسن حنفى بتــرجمة نصوص الفلاسفة الأوروبية

<sup>(</sup>۱) انظر «اكستمر د دائرة المعارف العبالم الإسلامي الحديث» فحفيل الرحمن» (تحرير حون إسبوسيستمو) (نيويسورك: مطعة جامعة اكسفورد، (۱۹۹۵) الحرأ ۳، ص. ۲۰۸، وعن حسن حنفي،المصدر نفسه. ح ۲، ص ۹۷ ـ ۹۹

<sup>(</sup>۲) حنفی: التراث والتجدید، ص ۱۲۹

مثل سبينوزا وليسنج إلى اللغة العربية، كمما حقق كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري و «الحكومة الإسلامية» وجهاد النفس أو «الجهاد الأكبر» لآية الله روح الله الموسوى الخميني قائد الثورة الإيرانية الراحل. ومن الملاحظ في عدة أوساط أن حسن حنفي يعتبر من فلاسفة العرب المعاصرين وأفكاره تتحدي أنماط أفكار أخرى في المجال الفلسفي والفكري.

هناك أسباب ودواعى تجعل حنفى وفيضل الرحمن مصدرين طبيعيين يستلهم الشباب المسلم المعاصر فى أطراف العالم الإسلامي من أفكارهما وأهم هذه الأسباب هى: فشل التفسير السلفى والتقليدي للإسلام من جانب. ومن جانب آخر إخفاق الإسلام السياسي في أن يحقق آمال الناس؛ إذ وجدوا أن هذا التفسير للدين لا يخلو من العنف والاستبداد، وأن الثورات في بعض الأحيان، حتى التي تسمى نفسها "إسلامية"، أكلت أبناءها. فكلا التفسيرين لا يستطيعان حل العقدة المستعصية وهي كيفية تعامل الإنسان المسلم في القرن العشرين، وعلى عتبة القرن الحادي والعشرين، مع أنماط الحياة الثقافية، العلمية، والسياسية التي تتمثل في افتراضات وقيم القرن السابع!

وهذا مع التأكيد على أن بعض التيارات السلفية التقليدية والإحيائية تقبل الاجتهاد وتجتنب التقليد الأعمى.

إن المسلمين في أطراف العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وإفريقيا يشعرون التحدى الحقيقي المتمثل في تناقض قيمهم الدينية ومسيرة الحياة من حولهم. فهم أمام خيارين: أما أن يعتزلوا من الحياة الحقيقية أو أن يغبوصوا فيها بقيم دينية تتجاوب مع الزمن الحاضر ولكن بحرص أن تكون هذه القيم مستقاة من الروح الديني. وهذا يحتاج إلى صياغة جديدة لفهم الدين ومعناه. ولم يقم بهذا النوع من الاجتهاد والتجديد إلا نخبة جريئة من المفكرين المعاصرين مثل: حسن حنفي وفضل الرحمن الذين جابها المشاكل والمعضلات الفكرية رأسا. فلا ريب أن هذين المفكرين استجلبا أنظار الجماعات والافراد في أطراف الأرض نحو أفكارهما.

#### ثالثا: بين حنفي وفضل الرحمن

هناك تشابه كبير بين أفكار حنفى وفضل الرحمن على الرغم من أنهما كانا يعملان فى مجتمعات متخايرة فمشروع كلا المفكرين ينتهى بالدعوة إلى "إعادة" بناء الـتراث عند حنفى (١) وإعادة بناء العلوم الإسلامية عند فضل الرحمن (٢).

فحنفى في مشروعه للتجديد دعى إلى الرجوع إلى «الإنسان» كبعد مستقل في التراث الإسلامي الذي غاب تحت سيطرة السلطة الحاكمة أو الدينية أو كليهما معا، واكتشاف تأريخية التراث؛ وتعقيل النص وتنظير الوحي، وتحويل العلوم الإسلامية والتعليدية إلى إيديولوجية معاصرة، ودراسة التراث كمشكلة وطنية. فهو يدرس التراث أولا من أربع منطلقات أو أربعة أنواع من المنطق في تعبير حنفي»: (١) دراسة النص الديني باعتبار الظروف التي سببت نشأة النصوص، وهو «منطق التفسير». (٢) ووصف ظواهر كل علم، ووصف العلميات العقلية التي أدت إلى حدوث الظواهر الفكرية ويسمى هذا «منطق الظواهر». (٣) ثم تحديد الظواهر وتقنيسها حتى يمكن كشف مدى غربتها عن النصوص الدينية وعن الظواهر الإيجابية ويسمى هذا «منطق التقييم». (٤) وينتهي هذا إلى إعادة بناء العلوم بعد كشف الأبعاد السلبية والإيجابية وإضافة نواحي أخرى ويمكن أن يسمى هنا العلوم بعد كشف الأبعاد السلبية والإيجابية وإضافة نواحي أخرى ويمكن أن يسمى هنا العلوم بعد كشف الأبعاد السلبية والإيجابية وإضافة نواحي أخرى ويمكن أن يسمى هنا العلوم التجديد».

ف المنطق الديني الشامل الذي يتوخاه حسن حنفي يستسمل على عدة عناصر: هي النص، الوحي، العقل والواقع.

اقترح فضل الرحمن أن يقوم الفكر الإسلامي على التفسير النمطي Normative للقرآن في نقطة المركز من النزعة Interprotatio للقرآن. فوضع مسألة التفسير الصحيح للقرآن في نقطة المركز من النزعة العقلية الإسلامية. فالقرآن عنده لم يكن مجرد نص عبادة بل كان تطبيق عملي وسياسي. وبالتالي كانت رسالة محمد النبوية موجهة نحو التحسين الأخلاقي لوضعية الإنسان بالمعنى الملموس والجماعي أكثر مما اهتمت بميتافيزيقاه.

وقد انتقد فيضل الرحمن أيضا الظاهرة التي سماها «الإحيائية الجديدة» أو «الأصولية الجديدة» كما أظهر مواقع الضعف في النزعة الإصلاحية الكلاسيكية فكلا النزعتين تفقد عنده المنهج المعرفي الذي يتجاوب مع العصر الراهن ويستقى روحه من القرآن.

<sup>(</sup>٢) فضل الرحمن، الإسلام وصرورة التحديث، ص ٢١٣

فى مشروعه العام لكى يتحقق أهدافه اقترح فيضل الرحمن إعادة بناء العلوم أى الشريعية والأخلاق، اللاهوت والفلسفة والعلوم الاجتماعية. وهدفه فى هذا كله تكوين «عقول رفيعة المستوى قادرة على تفسير القديم انطلاقا من الجديد فيما يتعلق بالجوهر، وعلى جعل الجديد يخدم القديم، فيما يتعلق بالمثل العليا. وعند ذلك يتعين أن يتلو هذا وضع مستوى جديد حول الالهيات والاخلاق وما إلى ذلك. . (١١).

#### ملاحظــــة

لا ريب أن علميسة الاجتهاد والتسجديد هي من المهمسات الشاقة، والعسسيرة في تأريخ الامم وتأريخ الحضسارة الإسلامية بوجمه خاص فقد عمايننا اقتراحمات مفكرين جليلين في صورة حسن حنفي وفضل الرحمن لديهما الجرأة ليتناولا هذه العملية الشاقة.

ويجدر أن يقال إن إعادة بناء العلوم هى الخطوة المهمة فى سبيل تحقيق نهضة علمية ولكن هى ليست الخطوة الوحيدة فى هذا المشروع. ولعله المحور الرئيس الذى تبدأ به مسيرة الإصلاح والتجديد بالتربية والتعليم. وبالإضافة إلى الإصلاح التربوى تحتاج عملية التجديد إلى التجديد فى المنهج السياسى والاقتصادى اللذان قلما يهتم بهما المفكرون. لأن أى مشروع علمى يعتمد بداية على أسس سياسية اقتصادية، وهى التى تمكن من تحقيق المشروع العلمى أو تستطيع أن تعوقه.

أن حسن حنفى وفضل الرحمن فى الحـقيقة يطلبان التغيير فى التـفكير الثقافى أصلا. وهذه أكبر التحديات التى يواجهها الفكر الإسلامى الراهن.

إن عملية الاجتهاد أو التحديث في الواقع عملية متكاملة، تتضافر فيها جهود مختلف شرائح المجتمع على كل مستوياتها الإبداعية والمعرفية. فلا شك أن المثقف هو صمام الأمان في تغيير آليات التفكير وهو الضمانة الحقيقية لانطلاق هذه الأمة إلى الأمام(\*).

<sup>(</sup>١) فضل الرحمن: الإسلام وضرورة التحديث، صـ٢٥٣

<sup>\*</sup> أشكر أ.د. أحمد عبد الحليم العطية عطبة للإسهام في هذا الكتاب ومساعدته في كتابة هذه المقالة. فأي نقص طبعا يرجع إلى فقط ).

# مشروع حسن جنفى للتراث عين على الأصالة وأخرى على المعاصرة

## محمدجمعة(\*)

يبدأ الدكتور حنفى مشروعه النهيضوى، من موقع الإصلاح الدينى وموقع هذا الأخير بالنسبة للنهضة العلمية، معتبرا بأن مهمة الإصلاح الدينى مهمة سلبية لا تتعدى نقد صور التفكير الدينى التقليدى (القضاء والقدر) ونقد أنماط السلوك الدينى عند المؤمنين (التقليد مثلا)، أى أن الإصلاح الدينى يقوم بمهمة تصفية الماضى، وتجديد التراث القديم، ولكنه لا يضع أسس نهضة فكرية شاملة لإعادة بناء التفكير الدينى نفسه وتحويله إلى نظرية علمية، فالإصلاح الدينى يوقظ، ولكن النهضة العلمية تؤسس، لذلك قام الإصلاح الدينى على أسس عقلية، فيرى بأن الأفغاني قد أثار النفوس وأيقظها، ولكن هذه اليقظة، لم تتحول إلى نظرية عقلية لذلك كان تأيدها وقتيا، لم يستمر ولم تتعد مرحلة الاثارة عند تلاميده.

إن الدكتور حسن حنفى يعتبر حل العلاقة بين القديم والجديد، أى بين الأصالة والمعاصرة هي التحدى الكبير والأعظم بالنسبة لكل فرق الأمة، لذلك يجد أن حل هذه القضية، حلا صحيحا، يوصلنا إلى تحقيق مشروع النهضة، لذلك يقع على عاتقه مهمة تصفية الحساب مع الماضى، وعلى يديه سيولد الحل الصحيح، لأن الذين سبقوه، لم يستطيعوا أن يأتوا بالفهم والحل الناجعين لقضية الأصالة والمعاصرة، لانهم ابتدأوا بالخطأ، والخطأ المميت برأيه، تنكرهم للوحى لأنهم اعتبروه نتاجا للتاريخ، فإن أصحاب التراث،

<sup>(\*)</sup> باحث سوري، وهذه الدراسة جزء من أطروحته بالجامعة اللبنانية عن حسن حنفي، إشراف: أ. د. معن ريادة.

دعاة العودة إلى الأصل، على الرغم من بدايتهم الصحيحة، وذلك عندما أعطوا «الأولوية للوحى على التاريخ فإنهم على العموم وقعوا ضحية الخطابية، والعاطفية، والقصور النظرى، ولم يسلكوا طريق، مقارعة الحجة، ومن هنا كان موقف حنفى المتشدد من المستشرقين لأنهم أخطأوا لرؤيتهم الوحى ذاته نتاج التاريخ. لأن المستشرق يعرف فى قرارة نفسه أن التفسير الوحيد للظاهرة هو إرجاعها إلى أصولها فى الوحى، ومع ذلك يدير ظهره، ويحاول إيجاد أصول تاريخية واجتماعية لها. . . ووقع الباحثون المسلمون فى الخطأ ذاته».

وبعد أن كان المطلوب جعل العلوم الإنسانية علوما محكمة، بات المطلوب، تحويل الوحى نفسه إلى علم محكم، وبعد أن كان المراد تنسيب الظاهرة الدينية عن طريق إرجاعها إلى أصولها التاريخية والنفسية بتطبيق العلوم الإنسانية عليها على اعتبار أن الله هو المطلق فإن العلم بطبيعة موضوعه ومنهجه وغايته تحويل المطلق إلى نسبى، وصار المطلوب إرجاع العلوم الإنسانية إلى الوحى كونه علما يقينيا. . . وتكون مهمتنا نحن فى وصف الوحى باعتباره علما كليا يشمل كل هذه العلوم، علوم اللغة والأدب، علم النفس، علم باعتباره علم الأخلاق، علم القانون، علم السياسة، علم الاقتصاد، علم المنطق، وعلم الجمال، وإرجاع هذه العلوم الإنسانية إلى مصدرها فى الوحى، ويكون الوحى بالتالى هو العلم الإنساني الشامل.

هكذا نجد حسن حنفى يستعين بالظواهر العلمية لتفسير الدين وفق التطور الحاصل وبالتفاف حاد، يعود ويطالب بإرجاع العلوم الإنسانية إلى الوحى، وبهلذا يطرح قضية التراث، أو حضور التراث كمفهوم حضارى نهضوى، فى المعتبرك الأيديولوجى العربى المعاصر، وبهذا يطمح إلى تجاوز العقبات التى تقف فى وجه تجديد التراث، أى عن طريق التعبير عن المضمون الصحيح، والذى يصل إلى حد اليقين، للمشروع السلفى بلغة العصر ومناهجه بحيث يتجاوز النزعة الخطابية إلى مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل.

ويتابع حنفى نقده للتيار السلفى القديم كابن حنبل وابن تيميه، ويؤكد على ضرورة التأويل، فلا سيادة مطلقة للنص، ولا قيمة له من دون نشاط للعقل والحس، لأن النص من دون تأويل قالب لا مضمون له وأن المنص وحده، دون إعمال الحس أو العقل، وأن الدليل النقلى الذي عماه التسليم المسبق بالنص كسلطة إلهية غير قابلة للجدل، أو النقد أو

الرفض، هو دليل إيحمائى صرف يعتمد عملى سلطة الوحى وليس على سلطة العقل، وبالتالى فلا تلزم إلا المؤمن بها سلفا. . . وبالتالى يفقد العلم بهذا الدليل قدرته على الحوار مع الخصوم، سواء من الداخل أم الخارج، وهو الذى أتى للدفاع عن العقيدة ضد منتقديها من أهل البدع والأهواء الضالة.

ويواصل حنفى نقده للحركات السلفية، فيجد فيها، النظرة المدمرة للتاريخ، لا ترى من نهر الزمن طردا مع ابتعاده عن النبع، سوى ما يلحقه من التلوث، لا تقدمه إذ كان شعار الإصلاح الدينى عند محمد عبده ورشيد رضا، العودة إلى صفاء الإسلام الأول وإلى عصر الصحابة، كان كنموذج لتحقيق الدعوة، ومازالت هذه الدعوة قائمة عن وعى أو دون وعى، ترى خلاص الحاضر في الرجوع إلى الماضى، في الأجيال الأربعة الأولى "من الأفضل إلى الاقل فضلا، الرسول، الصحابة، التابعون، تابعو التابعين".

إن اعتراض حنفى على دعاة المعاصرة، اعتراض لا يقبل المساومة فى حين أن اعتراضه على «دعاة التراث اعتراض ثانوى، يتعلق بقصور هؤلاء عن تحقيق المشروع السلفى، وهذا ليس مستغربا لأن صاحب اليسار الإسلامى يطمح بمشروعه إلى تطوير الفكر الإصلاحي القديم، ودفعه خطوة نحو الإصلاح والانتقال به من الإصلاح إلى النهضة، ومن إعادة التفسير إلى تأسيس العلم، ومن الإصلاح النسبى إلى التغيير الجذرى.

أما موقف من رواد الإصلاح الذين أتوا قبله، أنهم يستحقون التقدير لما قاموا به من إشراقات إيجابية، في الإصلاح الديني، وإن كان البعض منهم قد ناله النقد وبعض اللوم، فبرأيه أن الحركة الإصلاحية بدأت مستنيرة على يد الأفغاني تعتمد العقل. . . ثم خبت إلى النص عند محسمد عبده، وأيضا نفس المآل على يد تلميذه رشيد رضا، الذي حوله إلى سلفية معلنة، ليعود إلى محمد ابن عبد الوهاب فأرجعه إلى ابن تيمية أولا، ثم إلى أحمد ابن حنبل ثانيا، فبدلا من الانفتاح على أساليب المدنية الحديثة أثسر الانغلاق والهجوم على الغسرب، وبدلا من الدفاع عن الاستقلال الوطني للشعبوب كرد فعل، على الحركات العلمانية في تركيا، دافع عن الخلافة بعد إصلاحها، أضعف العقل لحساب النبوة، وقل تحليل الواقع ووصف حركة التاريخ لحساب تفسير المنار وشرح النصوص . . وهنا ظهر حسن البنا تلميذ رشيد رضا في دار العلوم محاولا إحياء الشمولية وعدائه للاستعبمار والتخلف وحاول إكمال ما أنقص الأفغاني، محققا هدفه في تجنيد الجماهير الإسلامية .

وبالعودة إلى الأفغاني وإقبال وسيد قطب هذه المرة، متوقفا عند قضية التوحيد وكيف تعامل معه كل من الأفغاني وإقبال، ليس علم الكلام الموروث هو نظرية في الذات والصفات والأفعال بل هو حياة وحركة وقوة في الأرض... والتوحيد كما يصوره سيد قطب، تحرير الوجدان الإنساني من كل القيود وتأسيس لمجتمع العدل والاخاء... ولكن هذه الإشراقات الإيجابية في رأى حنفي، لم تتعد كونها، نظرات متفرقة هنا وهناك دون أن تتجمع في بناء نظرى كامل، يمكن أن يكون نموذجا لوصف الظواهر الفكرية ومنطقا لتفسير الوحى.

يعتبر حنفى نفسه امتدادا لمن سبقه، وهو بالتالى، يشكل حلقة ضمن سلسلة متلاحقة، أليس هو القائل: "إن حركة الإصلاح الدينى تتسلسل من الأفغانى إلى محمد عبده إلى رشيد رضا، إلى حسن البنا، إلى سيد قطب. ثم إلى". هذا ولم يسلم الأفغانى من نقده، فهو على الرغم من أنه يمثل أول ثورة فكرية إسلامية في العصر الحديث، ولكن مازال مشوبا بالتفكير الدينى التقليدى الشائع، ومازالت مشكلته هى الإيمان والعلم، الإيمان، لأنه سليل العصر الوسيط، والعلم لأنه يعيش في العصر الحاضر، أى في القرن التاسع عشر، ويواصل نقده للأفغانى، ولا يجد في تشريعه أى نشاط للعقل، سوى قياس الشاهد على الغائب، أو الفرع على الأصل، فتصوره للعقل تصور إنشائى وجدلى، وتشريعى واستدلالى وليس علميا.

يبدو واضحا بحسب رأى حنفى مدى القصور الواقع فى عملية البناء النظرى، لذا أخذ حنفى الموضوع على عاتقه، فهو الجدير بالبناء الكامل للمشروع السلفى. ولكى يجنب صاحب من العقيدة إلى الثورة كل «شبهة» عن مشروعه للتراث والتجديد. يقول: «البداية هى التراث وليس التجديد... التراث هو نقطة البداية كمسئولية ثقافية وقومية، والتجديد، هو إعادة تفسير التراث طبقا لحاجات العصر، كذلك يؤكد الدكتور حنفى، على أن «التراث والتجديد» لا يسعبر عن نزعة توفيدقية، فإذا كان التوفيق يتعامل مع شيئين هما موضوع التوفيق، كان «التراث القديم» ما يسعى إليه صاحب اليسار الإسلامى، إذن، هو تأكيد المشروع السلفى، بإعطائه تأصيلا نظريا، ومنهجا محكما، فقط.

لكى نغير الأمة، فأدوات التغيير موجودة فى التراث «إذا أردنا أن نعيد الأمة أو نجد أدوات تساعدنا على النهضة والإصلاح، فيفى التراث الإسلامي بكل علومه، أدوات ووسائل تساعد على ذلك، وتهيئ للدخول إلى ساحة تحديات العصر... بلا تطعيم خارجى مصطنع».

المطلوب أن نعود إلى التراث لأن في التسراث مصادر القوة الرئيسة، القادرة على مدنا بمقدرة التبصور والمعيار الذي يحدد القسمة، والمرشد الذي يوجه سلوكنا، والقادر على تحريك الجماهير، أنها النظرة السلفية للستراث، وإن كانت تختلف عن سلفيات غيرها، من السلفيات المتشددة (سيد قطب) وإن كانت تتفق معها في العودة إلى الأصل، من أجل ذلك رأى الجابري في النظرة السلفية للتراث، مجسرد قراءة لا تاريخية وبالتالي فهي لا يمكن أن تنتج سوى نوع واحد من الفهم للتراث، هو، الفهم التسراثي للتراث، التراث يحتويها وهي تستطيع أن تحتويه لأنها التراث يكرر نفسه.

إن القراءة السلفية للتراث تجعل من العامل الروحى، العامل الوحيد المحرك للتاريخ، أما بقية العوامل، فهى ثانوية، أو بحكم التابعة، والمنظور الذى تنظر من خلاله إلى التراث هو: السلفية الدينية. وهذه تصدر فى قراءتها من منظور دينى للتاريخ، يجعل التاريخ، عتدا منبسطا فى الوجدان، يشهد على الكفاح المستمر والمعاناة المتواصلة، من أجل إثبات الذات وتأكيدها، ولما كانت الذات تحدد بالأبحاث والعقيدة، فلقد جعلت فى العامل الروحى، العامل الوحيد المحرك للتاريخ، أما العوامل الأخرى فهى ثانوية أو تابعة أو مشوهة للمسيرة.

اللجوء إلى تأكيد الذات بهدف الوصول إلى القوة المفقودة والمطلوبة للتغلب على ما نعانيه من سقوط وتخلف، فالعامل التراثى، هو عامل نكوص وإضراب عن النمو وانسحاب من سيرورة التطور والتقدم، واستمرار الماضى فى الحاضر فالماضى مكتف بذاته، وهو كل متكامل مرتبط الأجزاء، ليس قابلا للتفتيت، بل إن عناصره ذات تاريخية مرتبطة بإشكاليتها الخاصة بزمانها، نسبية وثيقة الصلة ببعضها البعض وبزمانيتها وبآننا، إنها السلفية التي تغيب الحاضر بقصد إمكانية استعادة الماضى، فالتراث حى فينا، لأننا نعمل بالكندى فى كل يوم، ونتنفس الفارابي فى كل لحظة، ونرى ابن سينا فى كل الطرقات، وبالتالى يكون تراثنا القديم حيا يرزق، يوجه حياتنا اليومية ونحن نظن أننا نبحث عن الرزق ونلهث وراء قوتنا اليومي.

المشروع الحنفى للأصالة والمعاصرة، هو مشروع سلفى. . . ولكن إلى أى من التيارات أو الاتجاهات السلفية، التى حددناها، ينتمى المشروع الحنفى؟ والجواب يأتى على لسان حنفى بالذات: "إن انتمائى للحركة الإصلاحية ومحاولتى لتطويرها على المستوى النظرى،

تجد في الأستاذ "عشمان أمين" حلقة الاتصال، من الأفغاني إلى محمد عبده إلى مصطفى عبد الرازق إلى عثمان أمين ثم إلى دون فخر وإدعاء.

على هذه الصورة يحدد حنفى انتماءه بصورة عامة، إلى تيار السلفية الليبرالية وتطورها اللافت، ولكنه فى الوقت نفسه، نجده يتعاطف مع السلفى المتشدد سيد قطب، وهذا ما أوضحناه سابقا.

ومهما يكن فإن مشروع حنفي لإحياء التراث أو لإعادة كتابة التراث على حد قوله، مشروع ضخم ينطلق من قاعدة القيام بأعباء العقيدة والثورة، بحسب تفسيره واجتهاده، إذ ينطلق من الجذر، وهو الأصل من الرسول (ص) خاتم الأنبياء والمرسلين، من الوحى الذي اكتمل وتطور من أول الدنيا. إلى الإنسان الذي استقل وقد استطاع أن يصل إلى التعيين. مثل هذه العودة، المطلوب، ألا نجد فيها بعدا عن المعاصرة؟ ونحن نعيش اليوم عصر العلوم الاجتماعية والإنسانية التي تقوم على التجريب، وهذا ما لاحظه الدكتور محمد أركون، بقوله: هذا المخزون المتراكم اضحى قدسية وما على الأمة إلا اعتناقها وعدم المساسس بها، أما النظرة الفعلية للأمور، فهي على خلاف ذلك. وهنا تبرز الحاجة برأى حسن حنفي إلى دور الفكر، الذي طالبه أن يعي دوره في مجتمعه لأن الكثير من مظاهر الاضطراب الثقافي والفكري، لناشئة عن نقص في وعينا بهذا الدور المحدد الذي علينا القيام به، وهذا مما يسهم في ملء الفراغ الذي نشعر به أمام واقعنا الذي يتطلب مفكرا يعي المقديم، ويرى الجديد، ينقل الحضارة من مرحلة إلى أخرى، تماما كما فعل «ديكارت» في الحضارة الأنبياء الأوروبية، عندما نقلها من العصر الوسيط إلى العصر الحديث، بل يعني أن المهمة التي يأخذها المفكر على عاتقه إحساسا منه بالمسئولية الوطنية وهي رسالة مشابهة لرسالة الأنبياء في التنظيم والقيادة.

يبدو وبعد تحديد حنفى للمفكر، والذى جعله على قياسه، ان المشروع كبير والمهام جسام تفوق الواقع، فالمشاريع تناسب حسجمه وترضى طموحه، إنه مشروع إعادة كتابة التراث، وليس فقط إعادة قراءة التراث العربي الإسلامي برمته، بل عندما يفرغ من هذا الأخير سيعيد كتابة التراث الغربي.

إن خطة ممثل السلفية الحمديثة ترمى إلى إعادة كتابة التراث العمربي الإسلامي والتراث الغبربي، إعادة بناء للحضارتين بالرجوع إلى مصدريهما في الوحي ووضع نظرية جديدة في التفسير، تكون منطلقا للوحي، بهدف الوصول إلى علم إنساني شامل.

يمكننا أن نوجز مشروع الدكتور حسن حنفى بسطور قليلة فنقول: إنه يتألف من ثلاثــة أقسام:

القسم الأول: الموقف من التراث القديم ويشتمل على ثمانية أجزاء.

القسم الثانسي: الموقف من التراث الغربي ونعثر فيه على خمسة أجزاء.

القسم الثالث: نظرية التفسير والتي تحوى على ثلاثة أجزاء.

الواقع أننا يمكن أن نضع المشروع الحنفى فى إطار السلفى الحديث، وقد رأينا أنه يأخذ على عاتقه مسهمة تجديد التراث، وهذه السلفية هى ما آلت إليه تاريخيا السلفية الليبرالية إجمالا، غير أن، صاحب مشروع اليسار الإسلامى، ينسج على منوال الأفغانى فى نفسه الثورى وطموحه المستقبلى، أى تفسير الإسلام تفسيرا ثوريا، مع الحفاظ على التماسك، بغية عصرنة التراث وفق المفاهيم الثورية، مع الحرص الشديد على عدم الانزلاق وتقديم أى تنازل من قبل الأنا للآخر، (الغرب)، بل يطمح فى تحقيق ذلك فى الوقت ذاته، الذى يتشبث فيه على خُطى السلفى المتشدد أن الآخر (الغرب) خطأ مطلق.

فى حثل هذا الوضع، عندما ينطلق السلفى من القول بأن الوحى الإسلامى يمثل الحقيقة المطلقة، فإن هذا يتطلب، من الوجهة المنطقية، القول: بأن ما هو ضد الوحى الإسلامى، يقع فى خطر مطلق، لذا فإن السلفى الليسبرالى ويتبعه السلفى الحديث، فى إذعانهما وإقرارهما بصحة الثقافة المعاصرة، أو ثقافة الآخر، يكون الاقرار، هكذا نابعا من الوحى الإسلامى، سلفا. ويشكل بهذا خروجا عن المنطق السلفى الذى يشترط أن يكون الآخر على خطأ وبشكل مطلق، أن حسن حنفى مهندس من العقيدة إلى الثورة، يهدف أن يحذو حذو السلفى الليبرالى الحديث، ولا يستطيع فى الوقت ذاته أن يخرج عن إطار السلفى المتشدد، وذلك حفاظا على سلامة المنطق السلفى وتحقيقا لمزيد من الإنسجام.

نخلص إلى نتيجة مؤداها: أن ممثل اليسار الإسسلامى، يطمح أن يشيد صرحا محكما من الناحية النظرية للمشروع السلفى الذى يحتوى على نفحاته الإشراقية المعرفية، متجاوزا تناقضاته، وخطابيته، هناته ونظراته، حتى يصبح بمقدور المشروع السلفى أن يتحول إلى أيديولوجية ثورية، تعتنقها الشعوب الإسلامية، غير قابلة للنقد، تتسم بيقينيتها وشموليتها، حيث تفتح زمن التجديد والنهوض ليس للشعوب الإسلامية فقط، إنما لكل شعوب الأرض على حد سواء، وبذلك تثبت كونيتها، لأن التحديث والنهوض لا يكونا إلا عبر هذا المشروع العملاق الشامل وكل ما عدا ذلك جهود محدودة الأفق والنتائج.

بات واضحا أننا أمام خطاب يستند في منطلقاته الفكرية، إلى مفاهيم مثل: العودة إلى الأصل، أو الرجوع إلى النبع، والانبعاث الحيضاري، والنهوض وهذا الأخير، أعنى النهوض يأخذ أشكالا مختلفة، كالنهوض المكتمل أو شبه المتكتمل ولو كان كسيحا، دون أن ننسى ما كان عليه وجعله ما يستبغى أن يكون عليه، ولا يغيب عن بالنا تراجع التاريخ الكونى أمام الأفكار العرقية، وهذا ليس جديدا بالنسبة للتيارات القومية، إنما هو واقع الحال بالنسبة للايديولوجية التحديثية الماركسية والليبرالية، ومن خلال رحلتنا مع التيارات الأصولية بأشكالها المتنوعة واتجاهاتها المختلفة من تيارات ليبرالية إلى سلفية متشددة، أو تحديثية كسلفية حسن حنفى، جميعها غلبت الهوية المستمرة التي لا تخلو من الوهم، على واقع التكثر داخل هذه الهوية، تغليب صورة \_ فسمة \_ اسم على حقيقة.

إن شعار المصالحة بين ما هو أصيل ومعاصر، هو الذي يقف وراء مفاهيم مثل الذات والهوية، حتى لدى الأيديولوجيات الماركسية، على الرغم من كل مبررات التسوية والأسس المنهجية العلمية، التي لم تستطع أن تتبدد ظلمات واقعنا ولم تسطع شمس حاضرنا المشرقة من غياهب العصر، إنما جل ما فعلته، القيام بعملية نقل جديدة من الفكر العالمي وفق ما يتسوافق مع لغة الأصل، هذا ما فعله جلال أمين في دعواه إلى اعتماد "الميتافيزيةا" «الأصيلة» لدينا بدلا من الميتافيزيقا "الغربية»، منطلقا لاقتصاديات واجتماعيات التنمية، تلك الدعوة التي تنتهي إلى توصيات تنموية لا تختلف عن التوصيات السائدة في الأدبيات التنموية الماركسية العالمية.

ضمن هذا الاتجاه يعمل عمثل اليسار الإسلامي حنفي، فإن ركيزته الأساسية في تعامله مع التراث، نقد شديد لعناصره، والانكباب عليه وفق معطيات اركيولوجية لنقل ما يراه مفيدا إلى لغة العصر كمفاهيم ممثل الحرية والإنسانية والتقدم، ولم يخف إستعانته بالماركسية في نظرته للمجتمع إلى شعبوية للثقافة وعضوانية للاستمرار التاريخي الانتقائي، وهذا ما أكد عليه الأستاذ حنفي بالقول «إذا كنا نفهم الماركسية جيدا فأهم درس في الماركسية ليس هو التحليل الاجتماعي وليس في تحليل الأبنية التحتية، ولكن أهم شيء في الماركسية هو الوعي التاريخي، أنا ماركسي ولكن ماركسي شاب، معنى ذلك أنني مازلت، أعرف أن الانتقال من هيجل إلى فيورباخ والانتقال من فيورباخ إلى ماركس، هو النقلة الحقيقية لمجتمعنا، مازلت أرى أن الوعي السياسي والاجتماعي يكون ضيق الأفق، قصير النظر، أن

لم نربطه بالوعى التاريخي وهذا الذي أرجو من الحركة التقدمية العربية أن تعيه: أن تدخل الوعى التاريخي كرصيد حقيقي للتحليل السياسي».

لم تتوقف مسيرة الاستعانة بالمفاهيم المعاصرة لبعث ما هو أصيل، لقد تبنى حنفى ودافع عن الاتجاهات المادية والاجتماعية، وذلك لدعوتهم إلى تأسيس نظرة علمية للكون، وإقامة مجتمع علمى أو دولة علمية، تصلح من سيرنا الأعرج، ومن نظرتنا العوراء، لقد حمل هذه الدعوة، منذ القرن الماضى شبلى شميل وفرح انطوان ويعقوب صروف ونقولا حداد وولى الدين يكن، وفي هذا القرن: إسماعيل مظهر، سلامة موسى، وزكى نجيب محمود، فؤاد زكريا ولكننا ما نكاد نظمئن إلى إيجابية الدعوة التي حملها هؤلاء المفكرين، ولا سيما أصالتها، بالنظر إلى هذه الدعوة المعاصرة، بإنشاء فلسفة علمية لها ما يؤصلها في تراثنا الفلسفى القديم، ولا نحتاج إلى نقل عن التراث الغربي الذي هو ذاته في هذا الموضوع استمرار لتراثنا القديم.

لكن لا يمضى كسيرا من الوقت حتى يفيق حنفى من ذهوله ويتذكر أصالته فينقلب الثناء إلى ذم، ولي تعرض إلى التهسيم والتجريح، بعد النفخ بالإطراء والمديح ولتنقلب الأصالة إلى نفى مطلق "تخاطر هذه الفئة بالوقوع فى التقليد وباستعادة تجارب سابقة، وبالوقوع فى العمومية، ونسيان الخصوصية، وقد يصل الأصر إلى حد الخيانة للواقع بالإضافة إلى التبعية الفكرية، التى قد تصل أيضا إلى حد العمالة، وذلك لصدور التجديد عن بيئة ثقافية مغايرة لبيئة الثقافة الوطنية، وهى فى الغالب لبيئة أوروبية، سواء كانت الدعوة إلى النظم الليبرالية، أم النظم الاشتراكية وذلك أن أكثرية هذه الفئة ترتبطه بأوروبا، أوشاج ثقافية أو دينية، فقد تربت فى مدارس غربية خاصة دينية، أم علمانية، كما نشأت أو ثقافيا، فمعظم الداعين من المفكرين المسيحيين مثل: سلامة موسى وشبلى شميل وفرح انظون ويعقوب صروف ونقولا حداد ولويس عوض ووليم سليمان ومراد وهبة وأقلهم من المسلمين مثل إسماعيل مظهر.

تستمر رقصة التناقضات هكذا لدى حنفى، وهذا التناقض مبرر لأن الخلفية الفكرية لدى صاحب من العقيدة إلى الثورة مبنية على تناقض ما بين الأصالة وبين المعاصرة، وبالتالى رمت بشباكها على السلفية الدينية التي اتخذت من الأصالة شعارا لها، والتشبث

بالحذر حفاظا على الهوية، فالمستقبل الآتى، ما هو إلا صورة الماضى، لذا يستعيد السلفى الصراع الأيديولوجى، الذى كان سائدا فى الماضى لينخرط فيه، فالسلفية الدينية تنبع فى قراءتها من رؤية دينية للتاريخ، والتاريخ بالنسبة لها يمتد وينبسط فى الوجدان، ويشهد على الكفاح المستمر والمعاناة المتواصلة، من أجل إثبات الذات، وتأكيدها، لو ما كانت الذات تتحدد بالإيمان والعقيدة، فلقد جمعلت من العامل الروحى العامل الوحيد المحرك للتاريخ، أما العوامل الأخرى فهى ثانوية أو تابعة أو مشوهة للمسيرة.

على هذا الأساس فإن الفكر العربى الحديث والمعاصر من خلال قراءتنا لفكر حسن حنفى، وانطلاقا من مفهومه للأصالة والمعاصرة، يمكننا القول: بأن هذا الفكر يفتقد إلى الحد الأدنى من الموضوعية، ولذلك كانت قراءته للتراث محكومة بالسلفية، التى تنزه الماضى وتقدسه وتستمد منه الحلول الجاهزة لمشاكل الحاصر والمستقبل، فهذه حالة التيار الدينى، وينطبق هذا الوضع على باقى التيارات الأخرى، لكل منها سلف يستند إليه، ويلوذ به، من هذا المنطلق باستطاعتنا أن نحكم على مشروع حسن حنفى لإعادة كتابة التراث، أنه الفعل الذهنى التلقائي الذى يفتش عن الحلول المتكاملة، لجميع المشاكل المستمدة من أصل، لتحقيق التغيير والتحول، أى التغلب على الانحطاط ومحاكاة الإبداعات الحديثة، ومثل هذا التغيير يتطلب الثورة على الوعى القائم وعلى البنى التقليدية أو بالمحدثين فيإن تغيير هذا الوعى من وعى تقليدى وخرافى إلى وعسى عقلى وعلمى هو طريق التطور، وهو دليل العمل الإيجابي لكل تغيير منشود، وأن بطء التغير العقلى المنهجي هو المسئول الأول عن بطء التقدم في العالم العربي وعالمنا المتنفق على تسميته بالثالث، فالشرط الأول للتقدم هو عقل الإنسان الواعى لتخلفه وتقدم غيره، هو الذي يندفع في طريق التقدم.

نجد أنفسنا أمام المعاصرة أو العصرنة، والسؤال الذى طرحه معن زيادة متسائلا: عن ماهية الإنسان المحدث أو العصرى، وما الذى يجعله كذلك؟ وللإجابة عليه قال: لا يوجد تعريف جامع مانع - كما يقول المناطبقة - للإنسان العمرى أو المحدث فإن هناك بعض الخصائص التى يتصف بها هذا الإنسان، والتى هى حصيلة التطور الإنسانى منذ بدأ الإنسان مسيرته الحضارية. هذه الخصائص تتراوح بين القبول الكامل والقبول الجيزئى من الباحثين

الاجتماعيين وفلاسفة التاريخ والمشتغلين بموضوع التحديث والمفكرين، والدارسين بشكل عام. إنها خصائص مشتركة بين أفراد قد ينتمون إلى مسجتمعات مختلفة، بعضها صناعية، بعضها فوق صناعية وبعضها نامية إلا أنهم يتصفون بالحداثة والعصرنة، وتهيمن على هذه الخصائص النزعة العقلانية، ويسودها التفكير العلمى التي لا يعنى الابتعاد عن الإيمان الديني بل بالابتعاد عن الخرافة.

هكذا ظهرت الأفكار المتنورة والداعية إلى العلم والأخذ به، كأصل التقدم والنهضة والمدنية، ونقد الفكر المشدود إلى عالم الخرافة والأساطير والتصور الغيبى الدينى والتوجه إلى التسرات بالنقد، والتسوقف عند الخصوصية، والتغنى بالآلة والتقنية وقوى الإنتاج، والدعوة إلى عالم الصناعة، المنتج للعقلية العلمية، والتي هي النقيض والبديل عن عالم الأسطورة، ومواجهة التسلط الديني بعلمانية بديلة، لكن هل باستطاعتنا دراسة التراث بمعزل عن مشاكل المجتمع والتاريخ، وقراءة العقل والعقلانية بعيدا عن سياقها الشقافي ودراسة الدين بعيدا عن الصراع الاجتماعي؟

قضية إلغاء التاريخ من خلال القفز فوق الواقع، يكمن في مسألة اكتشاف التراث على النحو الذي عالجناه طيلة صفحات هذا البحث الذي يحمل عنوان مشروع حنفي بين الأصالة والمعاصرة، إن الإصلاحية الإسلامية في لعبة الأصل والمقدس مثلا الدعوة إلى اعتبار التجديد الفقهي، مجرد وسيلة إثبات النص عند تغيير الواقع، إلى عدم التسليم بجوهرية التحول، وذلك من خلال التمسك بالأصل حكما ثابتا، يتمتع بالاستمرارية، وما الوقائع والأحداث سوى شئون زائلة متحولة، تاريخية محض ولا توازى شيئا أمام ثبات الأصل، أننا أمام مسألة إلغاء للتاريخ ولواقع اليوم، أو لجزء من التاريخ ومن واقع اليوم وذلك ليصب في صالح ذاتية ثقافية تنبع من أصل.

فى هذا الإلغاء تغيب للواقع، وفى تغييب الواقع، خطورة، تتمثل فى أن تبقى الأصالة، وأن يبقى الواقع الراهن فى منأى عن النظر، وبعيدا عن الفعل، المحرم على الحمسيع عدا أصحاب السلطان، وبهذا يصبح الفعل السياسي مستجيبا لرغبات وأهواء السلطان. واللافت للنظر فى هذا المجال، المنزلق الخطير الذى يقع فيه مفكرنا حنفى؛ أعنى تلك القسمة الثنائية الصارمة للتراث الإسلامي إلى تراث تدين به الدولة ـ وهو تراث يعانى

من الجمود والتحجر ويستخل الإسلام في الغالب وتراث عبر عنه الخارجون على الدولة العسربية الإسلامية من خوارج وشسيعة ومعتبزلة وسواهم وبنظره يمثل هؤلاء التسار العقلاني المجدد.

هذا وقد توقف الكثير من الباحثين، في وقتنا الحاضر أمام هذه القضية، من أمثال أدونيس في كتبابة «الثابت والمتبحول» ولا داع إلى القبول أن تقصى تاريخ التبراث العربي الإسلامي، يظهر لنا أحيانا تداخلاً وصراعا بين التيار المحافظ والتيار المجدد، ويبين لنا أن حملة التيار المجدد ليسوا بالضرورة الخارجين على ما يسميه د. حنفسي «الفكر الرسمي للدولة السنية، (كالمعـتزلة وسواهم). وأن مسألة النقل والعقل، واكبـت التفكير الإسلامي زمنا طويلا وأسهمت فيسها تيارات ومذاهب متعددة، والحق أن إشراق النزعات المجددة أو انطفاءها عبر التاريخ العربي الإسلامي، كان يسير جنبا إلى حنب مع ازدهار المجتمع العربي الإسلامي وانحطاطه. ويـفتقر زعـمه إلى الدقة عنـدما نقول: إن فهـم الدين المختلف هو وحده الذي أفرز تخلف الحضارة العربية. والعكس صحيح إلى حد نعيد، وقد يكون قولنا بالعلاقة المتبادلة بين الجانبين، أقرب إلى الصحة، ومثل هذه العلاقة قد تكون المسؤولة عن التخلف في فهم الدين وتخلف الحضارة العربية ـ الإسلامية، ومهما يكن الأمر، فإن حنفي غاب عن باله فارق، ألا وهو وبحسب اعتقادنا: استغلال بعض الحكام للدين وتشويه مقاصده تمكينا لحكمهم، وبين القول بأن الفكر الإسلامي الذي حاولت الدولة العسربية الإسلامية أن تمسك بأصوله وتحافظ عليه (وأن صرفته أحيانا عن مواضعه وزيفت بعض مقاصده). أنه فكر تقليدي، يتسم بالمحافظة والجمود، تابع يفتفر إلى الإبداع، فيما إذا صح ذلك، لتوقف أي نشاط يقوم به حنفي أو غيره من دعاة العودة إلى أصول التراث العربي ـ الإسلامي، وذلك بهدف قراءتها من جديد، حتى الأصول نفسها هي موضوعه في ققص الاتهام، إنما واقع الأمر أن أصابع الاتهام، ينبغي أن تتوجه إلى التفسير البعيــد عن الحقبقة والناقص لأصول التـراث العربي ـ الإسلامي، ففي هذا المجال يبـرز دور الساطات الهادف وتأدية دوره في التقصير المقصود والعازف عن إعادة فهمها في ضوء تغييسر الزمان وتبدل الأحوال والحاجبات، وإنما التهمة لا تقع على الأصبول ذاتها، والانزلاق من الموقف الأول إلى الموقف الثاني انزلاق مسحتمل وبُشكل دائم. ولعل هذا ما وقع فيه بعض دعاة تجديد التراث، وقد يكون غالبا حسن نية.

واقع الأمر أن هناك إشكالية العقل والهوى، والعلاقة الناشئة بين المثقف وبين السلطة السياسية القائمة، هذا العلاقة تتجلى يوميا بصعوبة المصالحة ما بين الإرادة المجردة في الفعل وبين الفاعل الحقيقي الذي بيده قرار الحل والربط، عنيت بذلك السلطة والسلطات تتعدد. منها السياسية والدينية، وبنظرة نقدية إلى من بيدهم سلطة النقد، نجد أن هؤلاء مصابين بحرض التوفيقية، وقد أعمته الذاتية الثقافية التي يعتمدها وخطاب الأصالة في هذا المجال شأن مستمر، فلا داع لنظرة اجتماعية أو حتى تاريخية بالمعنى العقلي والجدى، بل كل ما في الأمر يمكن الاكتفاء بما هو ضرورى من الإصلاح الاجتماعي القائم على المصالحة بين التشريعات وبين الأوضاع المحلية مع متطلبات الخراط الدولة العربية في دورة الاقتصاد العالمي أي إقامة التحديث بمعناه المبتذل.

على ذلك "يتراجع العقل فى خطاب الأصالة والخطاب التوفيقى أمام الفعل الوحشى المباشر، فلهذا الخطاب شرط سياسى، إذ إن الأصالة صفة اليوم وغيبة باسم الأمس أو باسم العمق نتيجة كبرى لمصلحة من هو قادر على تدعيم الادعاء يتمثل الأصل (الأمس أو العمق)» دعما سلطانياً مباشرا.

ويبدو هذا في العلاقة ما بين الدولة وبين المجتمع، وعلى كل هناك علاقة قائمة تتسم بالهيسمنة تفتقر إلى العقلية، بعيدة عن النظر وبذلك منفتحة للعمل الوحشى كما يعبر العظمة. في مجتمعاتنا المعاصرة هناك من القطاعات الكثيرة اختارت الأصالة التراثية والسلفية عنوانا لهسوية ثقافية لمواجهة الدولة القائمة على القهر والاستبداد، وبالتالى هي (الدولة) مسؤولة عن التمزق الاجتماعي الذي طال البني المدنية التقليدية وتناغم ذلك مع بمرجوازية رثة ذات أصول ريفية، وتلاحم الاثنان في دعوة سياسية واجتماعية إسلامية، بأشكال متنوعة، واتجاهات مختلفة وتصالحا على رفض الحداثة كنقيض للأصالة، والثمن الذي نالته تلك القطاعات إعادة إنتاج نفسها بمعزل عن الدولة، وتغليب هويتها الثقافية المستحدثة والمستأنفة على واقعها الاجتماعي ـ الاقتصادي، والذي بات يفتقر إلى الأسس المبنوية كأساس في عملية الإنتاج والتوزيع وإعادة إنتاج العمل باتت الدولة الوطنية بأمس الحاجة إلى استيعاب قوى بشرية أهملت سابقا بعد أن تراجعت عن مهام التحرر الوطني، وبعد انغماس أفراد حملوا النزعة التوفيقية في بنية الدولة فباتت المؤسسات قائمة على العلاقات المحتمع، يبرز المثقف النهضوى طاحب الأصالة والمصاب بداء التوفيقية من جهة أوصاحب الأصالة الدينية من جهة أخرى

لينتاغم معهما بعض المثقفين من حاملي التوفيق، والعودة إلى الوراء، إلى الأصول والهويات، وبات وهم التقدم دون تحول هو الصفة الغالية في فكر هؤلاء، ويعود بنا المفهوم الأصولي الديني، إلى زمن الأسطورة والأقرب لها في جميع الحركات الدينية ولدى الشعوب البدائية، وفي هذا الإطار يقول محمد أركون: "إن التراث الحي لن ينجو وهو في الواقع لم ينجع - من الاستخدامات الأيديولوجية للجماعات السوسيولوجية المتخاصمة على السلطة، والتملك والأرزاق، إن هذه المجابهة، بين معنى تعالى كل فعل بشرى ومعنى تاريخيته، ما بين التصور والواقع، ما بين الأسطورة والتاريخ، لم تظهر بعد في الوعى الإسلامي ولم تعرف بصفتها مشكلة محورية، تخص كل معرفة بشرية مرتبطة بممارسة تاريخية».

ولا يغيب عن بالنا، أن مفهوم الأصالة وانفتاحه على المعاصرة، التي تستدعيها القوى التي تتداوله، هو بذلك مفهوم يتمتع بقيسمة تبادلية، تتوج بذلك الإجماع الحاصل في عالمنا العربي بعد هزيمة (١٩٦٧). في هذا التوافق الهدنة، يلتثم العقد حول «الامة» و «الاصالة» من قبل جميع الانظمة دون استثناء، وما كان ليتم هذا الإجماع، لولا توفرالمناخ الضامن له من نظام عالمي جديد، بعد التطورات التي حصلت بتراجع النظام الشيوعي وتفككه إلى أنظمة عرقية بدأت تعانى من التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هذا وكان حنفي قد تنبأ بحصول ذلك، وفق مشروع النهضوي الذي سيؤول إلى عودة العالم الإسلامي كقوة بديلة للعالم الغربي، ذلك على صورة طائر يفرش جناحيه فوق كل الرقعة المستدة من الاتحاد السوفياتي (سابقا) بجمهورياته الإسلامية مرورا بأفغانستان ودول أفريقيا الإسلامية، والذي سيعيد الدول القومية وما فوق القومية في كل من الصين والهند والاتحاد السوفياتي (سابقا) وبنجلادش وإيران وباكستان وإندونيسيا والملايو والفلبين وتركيا، إلى كل الدائرة الكبري، التي يمثلها العالم الإسلامي من أواسط آسيا إلى أواسط أفريقيا بملاينه التي تناهز خمسمائة مليون نسمة، وهي مجرد أطراف بالنسبة إلى المركز مصر كنز الإسلام وكعبة المسلمين.

هذا ونعود إلى الهدنة القائمة بين الأنظمة حاليا في عالمنا العربي، مثل هذه الهدنة لا تقتصر على استقبال أصالة توفيقية، ولا قامت فقط على انتشار خطاب الأصالة الأصولية عن طريق أجهزة الإعلام وأنظمة التربية، والمشاريع النهضوية، التابعة إلى الأنظمة السياسية الاستبدادية، وكانت مشروطة بها، بل يمكن القول: إن ديمومتها مشروطة ببقاء أنظمة كهذه، ومدعومة حاليا من النظام العالمي الجديد.

لكن واقع الأمر أنه مهما قيل عن العلاقة بين الأصالة والمعاصرة، تبقى فى حدود المسألة النظرية إذا لم تخضع ما دار ويدور حول هذه القضية إلى أرض الواقع، والانكباب لمعرفة كيفية التعامل معه، وبخاصة نحن اليوم فى عالمنا العربى نشهد صعود التيار الدينى خطابا وممارسة، وهو صعود يثير إشكاليات ومخاوف لدى أهل «المجتمع المدنى (على حد تعبير رضوان السيد) من أتباع الدينى ومن العلمانيين على حد سواء».

ومن البديهي أن تبرز هموم من قبل التيارات العلمانية والاتجاهات الليبرالية، على أن هموم غير المسلمين وهواجسهم من الظواهر المستجدة للإسلام السياسي والأصولي والحربي... إلخ. أكبر وأشد حذرا، وجدية في التعاطي معها لذا وجد رضوان السيد في ردود الفعل من قبل المشقفين وعلماء السياسة والاجتماع في الوطن العربي والعالم الإسلامي، والتي تمثلت بالدعوة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا تأتي في باب فهم أسباب هذا الصعود الديني، إنما تدخل في باب نقد المجتمع وعجزه عن الدخول في العصر والحداثة، بسبب تخلفه وبدائية وتشوهات بنيوية في اجتماعنا وإنساننا. ويتابع د. السيد القول وقد بدأ ذلك أواخر الستينات بالحملة على ميتافيزيقية الجماهير وفيزاقيتها من جانب اليساريين. وتتابعت الحملة حتى اليوم من أطراف شتى من المثقفين العرب العلمانيين منهم والإسلاميين، توزعت الدعوات من قبل الطرفين، فالاتجاه اليساري العلماني دعا إلى الدخول في العصر بقيمه الليبرالية والديمقراطية، بينما الاتجاه الإسلامي طالب بالعودة إلى الإسلام، وتطبيق الشريعة، وإقامة الدولة الإسلامية، وكما جاء في المشروع الكبير للدكتور حسن حنفي.

وفق هذا التوجه يقع مشروع استاذنا حسن حنفى، وفى الوقت ذاته نشأت فى مجتمعنا إشكالية الأصالة والمعاصرة، لتبدأ معها معركة فكرية أسالت انهاراً من المداد، بذلت من قبل أصحاب الاتجاهات الفكرية المتنوعة فى فكرنا المعاصر، ولو القينا نظرة ميدانية على ساحة الصراع لوجدنا أن الإسلاميين تقدموا خطوات على التحديثيين بالاتجاه بعد الحملات على الجاهلية الداخلية وامتداداتها الخارجية، إلى نقد الدولة العربية الحديثة والمعاصرة، ويرجع ذلك إلى الاستجابة الجماهيرية التى لاقوها والتى تعود بالقطع إلى اكتشافهم مكمن «الداء» فى الانسحاق الاجتماعي والسياسي الذي تعانيه مجتمعاتنا وإنساننا، أنهم وهم ينتقدون «لا إسلامية الدولة المعاصرة على أرضنا، يريدون الوصول إلى السلطة من أجل «فرض» ما يعترونه الحل الأمثل لمشكلاتنا كلها. من هنا كان استنتاجنا أن الطرفين إنما يمارسان نقد

المجتمع «أو إدانته» وليس «فهم» المشكلات التي تحاصر مجتماعتنا إنني أرى أن تلمس أسباب الصعود الجماهيري الإسلامي إنما يبدأ من هذه النقطة بالذات.

فى هذا الاتجاه يؤكد صاحب مشروع من العقيدة إلى الثورة، أحقية الحكم للشريعة الإسلامية، إذ ليس هناك مجال للدين، ومجال آخر للدولة، فالدين نظام الدولة ويتحدث عن لغة التغيير والانقلابات، ويذكر حاكمية الله واستغلال الوصول إلى السلطة، وكل ذلك يتم على حساب الإنسان، وهذا ما عبر عنه بالحرف تتولد العبقلية الانقلابية وتغيير المجتمعات في النموذج التراثي عن طريق الصفوة، الطليعة المؤسسة، الجيل القرآني الجديد، القادر على تجنيد الأمة، ومواجهة قوى البغي والعدوان والدفاع عن حاكمية الله لتقويض حاكمية البشر.

كانت هذه وجهة نظر السلفية الحديثة في حل مشكلاتنا، ولنر وجهة نظر ثانية تمثل التيار الحديث الثورى الاشتراكى: يعتمد الصراع الطبقى منطلقا للتغيير... وهو الصراع الايديولوجى الذى تمارسه الطبقة العاملة بهدف تحرير حلفائها الطبقيين، وتحرير نفسها أيضا من سيطرة الأيديولوجية البرجوازية المسيطرة. هذا التحديد من منطلق ماركسى لينيني، فعندما يحدد موقفه لا يأخذ بعين الاعتبار، الأساس القومى، وإنما على أساس طبقى، كما رأينا، وفي هذا المجال يقول حسين مروة «المحتوى الديمقراطى الكامن في كل تراث روحى قومى والربط بينه وبين المحتوى الديمقراطى الأعمى للثقافة المعاصرة الذى هو انعكاس حقيقى للمحتوى الديمقراطى الأعمى لشورات التحرر الوطنى المعاصرة وللثورة الاشتراكية التي أصبحت طابع عصرنا».

بعد الإطلاع على موقفين متناقضين من قضية التعامل مع التراث، يتبادر إلى ذهننا السؤال أين أصبح الصراع الآن؟ ولصالح من تجرى الأمور؟ وهذا ما لاحظه د. رضوان السيد بقوله: إن تلمس الصعود الإسلامي يبدأ من نقطة الاستجابة الجماهيرية الملحوظة لدعوات الحل الإسلامي الشامل، إذ أن. الديني في تاريخنا الوسيط والحديث لم يحتل أبدا هذه المساحة التي يحتلها اليوم في الوعي والمجال، أن الناس يعطون الديني والمقدس اليوم وظائف ما كانت له . . . إنما الذي يفرق بين الثيوقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية الأخرى هو مجالات الديني والسياسي في كل منها . وفي المجال الإسلامي بالذات، ما كانت هناك مؤسسة سياسية اجتماعية ، واحدة تمارس الدين والسياسة . ويستعرض فترات

متلاحقة متباعدة من التاريخ الإسلامي، لم يمارس فيها الفقهاء أو رجال الدين السلطة السياسية، إنما كان دور الفقيه الدعوة إلى طاعة السلطان ولو كان جائرًا، في حين أتبحت الفرصة للفقهاء أكثر من مرة لاستلام السلطة ولم يفعلوا ذلك (أيام العثمانيين، ابن تيمية عندما تزعم عامية دمشق)، أما اليوم فنجهد تصاعدا لدور الدين في العالم الإسلامي، كما في إيران وتصاعدا للتيارات الأصولية، وذلك على قـاعدة فشل الدولة الحديثة المعاصرة في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وكما يلاحظ الدكتور رضوان السيد: "فليست هناك حقبة في تاريخنا القديم، والحديث عجزت فيها السلطات السياسية عن القيام بوظائفها مثل هذه الحقبة. . . ومع ذلك تحول السلطة نفسها إلى "مقدس، لا يجوز المساس به، فيواجهها الجمهـور بمقدسه الحافظ لوجـوده وهويته وكرامتـه وإنسانيته، فليس الأمـر «أمرتخلف من جانب الجمهور، الجأه أو يلجئه إلى «البدائي، الديني، كما أن الديني ينحشر في تحوله إلى «مشروع سياسي» ليس من طبيعته، فالديني مـطلق وشعائري، والسياسي نسبي ومتغير وذو طبيعة مساومة. ولا يستطيع الديني أن يتنازل للمساومة والتفاوض والتوافق، كما أن السياسي لا يستطيع التحول إلى «مطلق» و «مقدس» ولذا يعمل كـلا الطرفين في الدولة العربية المعاصرة اليوم بطريقة معكوسة، يطمح السياسي إلى أن يصبح دينا، ويطمح الديني أن يصبح سياسيا، وعلة ذلك. . . فشل الدولة العربية في القيام بوظائفها السياسية، وتهدد المجتمع ومقدسه كنـتيجة لذلك، وهذه ظروف اسـتثنائية جـدا لا يمكن القياس عليــها أو الاستناد إلىيها لفسهم آليات اشتغال الديني والسياسي في تاريخنا. وسط هذا الكلام عن السياسي والديني، الأصيل والمعاصر، والمشاريع الإحيائية والنهضوية، ترى أين تقف الديمقراطية؟ والتمي هي ضرورة ملحة بين الأصالة ومشاريع التحــديث والنهوض بالتراث، فالتراث يتم في ضوء العقل وللإفصاح عنه وتعميمه يتطلب شروطا سياسية على رأسها مسألة الديمقراطية تسمح بالتغيير عن تعدد الأصول، ومثل هذه التعددية موجودة في الذات وفي الأصل، الذيمقراطية هي أساس الإظهار بأن المتعدد والكثرة والانقطاع ليست بالأمور السيئة، إنما هي نتاج عمل العقل والمجتمع وعلى قاعدة التسليح بالتعدد، وبخصوصية الكثرة والخلاف، تبرز مسألة النظر إلى النهوض والتطور والتمدن على أنها قبضايا لا حياة لها، الا تتظافـر المصالح الثقـافية والافـتصادية والاجـتماعيـة، وسط زمانية حـاوية تجمع عناصرها البشرية في كتلة تاريخية، وهذه الأخيرة وإن كانت صورة المصلحة العامة ووسيلتها التاريخية غير أنها ليست بالضرورة كافلة لتوازن عناصرها. إنما في النهاية وصول

صراع سياسى واجمعتماعى وثقافى وأيديولوجى مرهونة نتائجه بوجود الديمقراطية إزاء هذا التقدم المنشود سيزول الحجاب عن الذات وتطهر جوهرها وتاريخيتها بأنها تمنتمى إلى حاضرها التاريخى وليس الأصالة، وبمثل هذه الرؤية يتعافى التراث الذى هوعبارة عن البنى الاجتماعية والسلطوية والعادات الذهنية والتربوية وغيرها التى تعطل الرقى، واعتقد أن هذا رأى قد ينال الإجماع، ويشكل ردا على الذين يشيعون بأن التراث أصبح فى غياهب التاريخ، كما الحال مع المعتزلة وابن رشد وابن خلدون، والتراث بنظر هؤلاء، بات قطعة في في أو مخطوطة بحاجة إلى من يحققها، أو قداسة نعترف بقداستها.

### منهجة وأدلجة الوحى

سبق وقررنا أن جوهر المشروع الحنفى، يقوم على العودة إلى الذات، إلى تأصيل الوحى ولا مانع فى البداية من الاستعانة بالظواهر العلمية لتفسير الدين، وفق التطور الحاصل، بعد إرجاع العلوم الإنسانية إلى الوحى، وبالتالى تحويل الوحى، انطلاقا من «منهج محكم»، وهذا يتطلب العودة إلى منابع الغيب، والعز المفقود والقضية لا تتطلب سوى تذكر ما كان عليه السلف الصالح، وذلك بنفض الغبار المتراكم على التراث، وصولا إلى كتابة التراث من جديد، ولا تناقض بين الحاضر والماضى، سوى القليل من الأصالة والقليل من الأمانة والتواصل وتجاوز بعض العقبات، لبلوغ عقيدة ثورية، تفوق نظريات العصر الحديث ولا مشكلة فى ذلك أنها موجودة فى رحم التراث، والطريق إلى ذلك عهدة خالية من العشرات، يكفى فى هذا المجال جلاء العناصر المادية فى التراث وتسليط الضوء على الجانب المضىء منه، وبهذا تتم المصالحة بين الغيب والواقع:

وهكذا نجد الدكتور حنفى، فى البداية يستعين بالظواهر العلمية لتفسير الدين، وفق التطور الحاصل وبالتنفاف حاد، يعود ويطلب إرجاع العلوم الإنسانية إلى الوحى، وتطرح بهذا قضية التراث، أو حضور التراث كمفهوم نهضوى فى المعتبرك الأيديولوجى العربى المعاصر الذى يحكمه التناقض بين مكوناته الذاتية ومكوناته الموضوعية داخل الوعى العربى الراهن ومثل هذا الموقف لا يخلو من التناقض، بين تمثل حضوره الأيديولوجى على الوعى العربى وانغماس هذا الأخير فيه وبين بعده الموضوعي التاريخي في اللحظة المعاصرة التي يحلم الوعى هذا بالانخراط الواعى فيها، يعنى هذا أنه تراث غير معاصر لنفسه، غير معاصر لنفسه،

هذا ويعيب الدكتور حنفى على السلفيين الذين سبقوه خطابيتهم، والذين ينتمون إلى مشاهير التراث الفقهى القديم، وهذا ليس غريبا لأنه يريد أن يتعامل مع هؤلاء من موقع الفقيه كما عرف نفسه، بأنه رجل فقه من أمثال: (ابن حنبل وابن تيمية والأفغاني ورشيد رضا)، وينفى عن ابن حنبل، صفة التجديد، متسائلا: كيف يكون هذا الفقيه مسجددا والمعروف عنه أنه الأمين على النص والسنة؟ رغم ذلك خوفا من أن يستبدل الناس الحضارة بالوحى ولم يسلم ابن تيمية من النقد، إذ ذمه لأنه قدم النقل على العقل، واكتشفه بأنه ليس بالحارس المدافع عن التراث، عن العقيدة ضد البدع، وعن الأصالة ضد التبعية وعن النص ضد تفعيله وتفسيره وتأويله.

ولم يتوقف د. حنفى عند أقطاب السلفية فى العصور القديمة، إنما طال بالنقد عصر النهضة أمثال: محمد عبده الذى مدحه فى البداية، وتوجه بالثناء على رسالته فى التوحيد فتلك الرسالة برأيه مثلت فترة الانتقال من عقائد الإيمان إلى أيديولوجية الثورة وهى الفترة التى بدأت منذ الحركات الإصلاحية الأخيرة، من أصل إحياء التراث الاعتزالي والتسركيز على حرية العقل، واستقلال الإرادة، ثم ظهور التساريخ وانتشار الإسلام فيه حتى يعى المسلمون نهضتهم ازدهارا، ثم انهيارا ثم نهضة، هذا المدح سرعان ما انقلب إلى ذم، فعاد ليسبغ السلفية عليها، كونها لا تجد في التاريخ إلا روح الثورة وهدأت فيه روح الأفغاني، وتحولت فيه الشورة الإسلامية إلى نمط سلفي وانتهت حركة الإصلاح الديني إلى ما بدأت منه عند ابن تيمية وفي نقد مشترك إلى كل من رشيد رضا وحسن البنا، وجد في هذا الأخير أنه أسهم مع الأول على قدم المساواة في تجميد حركة الإصلاح الديني وإعادة إحياء السلفية الحنبلية، وما قاله بالحرف: «حركات الإصلاح الديني انتهت على يد رشيد رضا. وحسن البنا وعادت للسلفية الأولى».

لقد اقر حسن حنفى، بأن السلفيين، قد أصابوا من حيث الجوهر، أو بدورهم أقروا بأولوية الوحى على التاريخ، ولكن المشكلة معهم، تكمن فى سيادة العاطفة والانفعال فى أعسالهم الفكرية، فهى تصدر عن حاس وغيرة، تفتقر إلى الوضوح النظرى، تسودها النزعة الخطابية وتتمظهر فى مناهج متنوعة مختلفة، خطابية، تعوزها المنهجية المحكمة، التي ترتكز إلى قواعد وأصول، لذا فإن صاحب مشروع من العقيدة إلى الثورة، قرر أن يملأ الفراغ ويقفز فوق النقص الحاصل فى المشروع السلفى وذلك بإيجاد منهج يرتكز على دعائم فلسفية متينة.

ومنذ البداية رفض المناهج وطرق المعرفة العلمية، وأن الوحى طريق المعرفة، وألقى بثقله على «العقل» بعد أن شكل ضمانة ليقظته، وأن الدين ينيخ بوطأته على التراث، بعد أن كان خاض مثاليته ومهما يكن فإن كل من العقل والدين لم يستطيعا، أن يتخذا موقفاً، نقدياً، جذرياً من النقل وأيضا الموروث، وأن التراث العربي الإسلامي هو تراث ماهوى، ظاهرة مثالية، نشأت من مصدر قبلي هو الوحى، هو فوق المناهج العلمية المتى تتجاهل مثالية موضوعاته وترمى موضوعه بـــ «النعرة العلمية، إلى تدنيسه بدراسته، كظاهرة مادية خالصة وبإرجاعه إلى «الإبداع الشخصي أو الأثر الخارجي وبرده إلى الحوادث التاريخية أو الوقائع الاجتماعية، بشكل يجعل الظاهرة التراثية تفقد طابعها المشالي وتتقطع عن أصلها في الوحى».

يمضى الدكتور حنفى على هدى حدسه وهو الذى قال: ولأول مرة أحسست بالرجفة الفلسفية وأنا استمع إلى ضربات قلبى وأنصت إلى حديث نفسى، وكان الحديث فى الذاتية والخلق والإبداع والجمال والأمة ونهضة المسلمين ونقد الغرب يجد صداه فى نفسى. . . تكويننا هكذا فى مجتمع تراثى، لم نعش بعد عصر النهضة بالمعنى الأوروبي، أى التحول فى نظرية المعرفة، وذلك أن المعرفة الأوروبية الحديثة لا تأتى من الماضى ولكنها تأتى من المعقل ومن الطبيعة ومن الحس. . . وينتقل للحديث عن نفسه يقول: كأن أحدا كان ينتزع من نفسى انتزاعا وكنت قد أهديت من قبل بحثى فى الأخلاق إلى كل من يتغير فيتحرك فيبدع شيئا جديدا، وقول أحد الأساتذة: وهذا برجسون، عرفت أننى إقبال وبرجسون، وما أن سمعت عن القصدية وتحليل الشعور حتى عرفت أن مصبى كان هوسرل فى النهاية .

قبل متابعية قضية الحدس لدى مثل اليسار الإسلامى، أجد من الفائدة أن أتوقف عند صلة التيارات الإسلامية بالفكر الأوروبي المعاصر، وهذا الأمر توقف عنده صادق جلال العظم فى مولفه «دفاعا عن المادية التاريخية» إذ لاحظ أن المودودى لم يكتف بإدانة التاريخ الإسلامى وتكفيره، بل تعدى ذلك إلى إدانة جاهلية الشرك اليونانية القديمة، أنه لاهوت هايدجر الارتدادى معكوسا، مصدرالوحى الأول فى لاهوت هايدجر، يتحول إلى جاهلية الشرك الأولى فى لاهوت المودودى. . . ويرجح العظم، وذلك بعد الدراسة المتأنية، لهذه المسألة، سوف نبين أن الأسماء الأبرز فى هذا الاتجاه الإسلامى المعاصر، استعارت الكثير من مقولات وطروحات التيارات الفكرية الغربية فى القرن العشرين، ذات النزعات الدينية

واللاهوتية والصوفية، ثم قامت بقلبها فى خدمة اللاهوت الاحيائى المحلى ويضيف: بأن هناك تأثيرات أيضا للفلسفة الحيوية الألمانية وهنرى برجسون والفينومنولوجيا والوجودية عموما، وهذا ما يؤكده حنفى بنفسه أويقول: فعرفت أننى إقبال وبرجسون.

وهكذا تظهر لنا المعرفة عند حنفى بأنها مسألة تنبع من ذاته، وهى جريا على عادة الفلاسفة والمتصوفة، إشراق صوفى، مكتوب لفرد ما، وهذا الفرد منحته العناية الإلهية إمكانية رؤية الحقيقة، وبالتالى مقدرته على تغيير الواقع، وكأن التاريخ حمله وزر الزمان، وأخذ على عاتقه هذه المهمة، أننا نحس فى مثل هذا الكلام نفس برجسون الذى تكلم عن التطابق بين فعل المعرفة وخلق الواقع، وهذا ما لمسناه، عندما يتحدث بلغة النبى، والمفكر الذى استطاع أن يعى تراث مجتمعه القديم وأن يرى واقعه المعاصر وأن يدفع بمجتمعه خطوة نحو التقدم، هى مهمة ورائدة. . . هو النبى بين قومه ينقلهم من مرحلة إلى مرحلة أو الذى يغير حالهم من حال إلى حال.

إن الفكر في رأى أستاذنا حنفي، هو القادر على تغيير الواقع، وهناك مسئولية كبيرة ملقاة على كاهل المفكر في هذا المضمار، لأن الفكر قد انكشف له، وبات مسئولاً عن نقل الرسالة الحقيقية الكفيلة بتغيير الواقع الراهن، لكى يكون أمينا، وينفذ منطوق الرسالة بجوهرها، ومفكرنا يلح إلحاحا مستمرا على هذه النقطة، ولا يقف عند هذا الحد، كونها، تمثل حلقة مركزية في البناء الفلسفي الحنفي، ومشروعه العملاق ولأنها أيضا تصب في إطار هدفين يلزمان عمثل اليسار الإسلامي:

الأول: تصليب ما يطمح إليه، بأنه، ليس مجرد مقولة نظرية، إنما يبلغ رسالة الحقيقة المطلقة، ويبدو دور المفكر نبويا، وفي هذا الزمن تكثر الإشارات، الخفية أو الصريحة مثل: "عصرنا مشابه لعصر الوحى القديم وقت نزوله".

الثانى: التنبيه الذى يرافقه الإصرار فى التوكيد على أن مشروعه يتمتع بخصوصية وذاتية، نابعة من المحيط الحنفى، فمشروعه نتاج شعوره، فلا تبعية فيه لمستورد، منهجيته مستقاة من صميم التراث، بعيدة عن أى تأثير ثقافى غربى.

لذا وسيرا على قاعدة التأصيل الإسلامي وفق قواعد المعرفة، وحرصا على جوهرية فلسفية، تستند إلى مرتكزات «المعرفة الشعورية»، من هنا كانت دعوته إلى تبنى موقف تنويرى، يجذو حذو الهيغليين اليساريين وفلاسفة التنوير في أبحاثهم حول الدين، التي

يمكن أن يأخذها كنموذج لدراسة تراثنا القديم، بحيث نترك ما نحن فيه من الدراسات الدينية التقليدية ونأخذ بدراسة «الدين كعلم إنساني» أى كموضوع علم النفس الديني ولعلم الاجتماع الديني وعلم الاقتصاد الديني، وعلم تاريخ الأديان المقارن، بهذا يولى صاحب من العقيدة إلى الثورة، علم النقد التاريخي للكتب المقدسة، أهمية كبرى وذلك من أجل إعادة النظر في المصدر الإلهي للكتب المقدسة وبيان المصدر الإنساني لهذه الكتب وتقويض الأسس التاريخية للاهوت العقائدي التبريري. من أجل هذا تحمس إلى «سبينوزا» وفضله على «ديكارت» لأنه يتفق معه على قاعدة المنهج الذي أخذ به «سبينوزا» ولذلك ترجم رسالته في اللاهوت والسياسة وطبق منهج الشك الديكارتي تطبيقا جذريا في المجالات التي استبعدها «ديكارت»، من منهجه، أعنى مجالات الدين الرسمي والكتب المقدسة والعقائد والتاريخ بني إسرائيل وبرأيه أن «سبينوزا» هو الرائد الحقيقي لفلسفة الأنوار وجذوتها العقلية والتاريخية إذا كان، يرى «أن البحث التاريخي للكتاب المقدس، يسبق الإيمان بالوهيته، فالبحث العلمي النقدي هو الضامن لصحة الكتاب، من حيث هو وثيقة تاريخية تحتوى على الوحي الإلهي، وبالتالي يعارض «سبينوزا» وجهة النظر التقليدية المحافظة التي تؤمن بألوهية الكتاب قبل تطبيق قواعد المنهج التاريخي.

ومن منطلقات "سبينوزية" يتوجه بالمعارضة إلى "هيجل ـ وهو مؤسس كبيسر لفلسفة التاريخ ـ لمنهج النقد التاريخي للكتب المقدسة، ويضع هذ المعارضة في خانة: "الجوانب المحافظة في فكره"، عارض "هيجل" مناهج النقد التاريخي للكتب المقدسة، ورفض استعمالها، والاعتماد عليها، مع أنه يستشهد بالنصوص، لأنه يحسب أن النص الديني يقوم على شهادة باطنية للروح وليس على البحث العلمي، مع أنه لا يمكن الاستشهاد بنص قبيل التأكد من صحته، أو معرفة درجة هذه الصحة، وقد استطاع علم النقد التاريخي، ابتداء من القرن السابع عشر، عند "ريتشارد سيمون" و "سبينوزا" الوصول إلى نائج حاسمة، فيما يتعلق بنسبة الكتب المقدسة إلى مؤلفيها وبلغاتها وعصرها وهدفها ومضمونها، استطاعت تغيير معظم ما نعرفه عن الكتاب المقدس، وبفضل هذا العلم أمكن إعادة كتابة تاريخ نشأة المسيحية من جديد على أساس من التوثيق التاريخي، وليس على أساس عقائدي إيماني، كما كان الحال في كتب التاريخ التقليدي.

لقد توقف حنفى طويلا أمام «هيجل» و «أونامونو» فأعجب بفكرته عن الوحى الحى، أو الوحى المعاش بالتجربة، في مواجهة «الوحى المكتوب» وعن شهادة الروح قبالة شهادة

الكتاب وعبودية الحرف، يرى أن هذه الفكرة طريفة وصادقة، تخاطب التسجربة الإنسانية، إلا أنها تقضى بتاتا على النقد التاريخي، الذي يقوم أساسا على دراسة النص ومعرفة مصدره وتتبع تطوره ونشأته وتخلط بين التصوف والعلم وحفظ النص من التحريف ضرورة كضمان أولى، ثم تأتى مهمة التفسير بعد ذلك لإحياء النص. . . مهمة علم النقد التاريخي إذن ضمان صحة الكتاب المقدس، بخاصة إذا كان قد مر بمرحلة شفهية كما هو الحال في الإنجيل قبل أن يتحول إلى نص مكتوب».

هكذا أولى حنفى الشعور، أهمية كبيرة، فتبعه لدى معتنقيه ومستلهميه فى منطلقاتهم الفكرية، حرصا منه على تأصيل الإسلام معرفيا، انطلاقا من الوحى، وعلى ضوء المعرفة الشعورية، بشكل مجمل، ولم يغب عن باله الاستعانة بظواهرية هوسرل، لأنه يتعامل مع ماهيات وليس وقائع، إذ النص التاريخى سيخلى مكانه لنعت «ماهوى» أو «مثالى»، فالتراث العربى الإسلامى يتميز بخاصة جوهرية، لا يتميز بها أى تراث أى أمة أو حضارة أخرى، فهو وحى يتحول إلى حضارة، وموضوع مثالى يتحول إلى علوم مثالية ومناهج فكرية خالصة. أنه تراث ماهوى يعطى موضوعات مثالية، والمثالية لا تقتصر على الوحى وحده، إنما هى صفة الفكر الإسلامى فى مجمله، والظواهر الإسلامية مثالية أيضا وليست موضوعات تاريخية.

إنه التراث الذي تحول موضوعه مع الباحث من أساسه المادي، كونه تاريخا أو حادثة أو واقعة أو فرقة، إلى أساسه الفكرى الشعوري، وعلى ضوء الفنومنولوجيا وضع الحوادث خارج دائرة الاهتمام، وجعل روية ماهية الفكر ونشأته في الشعور وبهذا، تتحدد مسهمة الشارح والشرح، بتحبويل النص إلى نظرية خالصة في العقل، بصرف النظر عن بيئته الأولى التي نشأ فيها، وبذلك يصبح واضحا بذاته ويتحول إلى حكمة بعد أن كان تاريخا، ويستأنف حنفي نزعته الفنومنولوجية، وذلك عندما يتحدث عن علاقة الفكر بالواقع، مغلبا الواقع على الفكر، فاعتبر أن الواقع مصدر كل فكر.

من أجل ذلك يتغيير الوحى تبعا لتغير الواقع ودليله على ذلك، الناسخ والمنسوخ، ليدل على أن الفكر يتسجده طبقا لقدرات الواقع، لذا ليس الوحى خارج الزمان، ثابتا لا يتغير، بل داخل الزمان يتطور بتطوره، كما أفصح عن ذلك في دراسات إسلامية.

لقد هدف حسن حنفي من هذه النظرية إلى أن تكون الحجر الأساس في تجديد أصول الفقم، ذاتيا، بناء لمعرفة يقينية، تأتيه بصورة مباشرة، وما عبدا ذلك لا يدخل في عداد اليقين، وهنا نراه يعمل وفق الحكمـة الإشراقية القديمة «اعرف نفسك»، وهـذه قد تختصر منهج المعرفة المنطلقة من الشعبور. لأن خروج الإنسان، خارج الذات، يوقعه، في الشك، والنسبية والوهم، لمواجهة كل هذا، ولضمان الوصول إلى اليقين، اليقين النابع من داخله، والظاهر له تلقائيا، يشترط وجود مـوضوع المعـرفة، الضـروري أن يكون فكريا محـضا ويتصف بالإطلاق، بعيــدا عن المادية، ومن أجل ذلك يؤمن أتباع الحدس بالحقيــقة الكلية، المتصفة بالاستمرارية الخالصة، والمختصة بمعان وماهيات، لها أسبقية مطلقة، وهنا نجد أن مفكرنا حنفي قد خلط "برجسون مع هوسرل" أن هذه المنطلقات، مسألة ملحة بالنسبة للمعرفة الشعورية، وهي تمثل حجر الأساس، من الزاوية الفلسفية، لتدعيم لاهوت الثورة والتغيير، وهذا ما يبرر استعانته بـ «ظواهرية هوسرل» بهدف تأصيل الوحى الإسلامي، من منطلق المعرفية الحدسية التي توفر له مواجهة كل تشكيك معرفي بالوحي الإسلامي، عند حدود اعتـقاده، لأجل ذلك توجه بالنقد في كـتابه التراث والتجـديد، للمنهج التاريخي، وعلى مدى تسع صفحات، كما انتقد قـرينه منهج الأثر والتأثير، فتوقف عند عامل البيئة، ضاربا عرض الحائط، بأن الأفكار تنبع من الشعور، ويتوقف عند الأشخاص، مع أن الأشخاص يحسملون الأفكار، ولا يشكلون مصادر لها، ويجعل من الإنسان خالق الفكرة غافلا كسون الوحى هو مصدر الفكرة، والفكر والتاريخ من طبيعتين مختلفتين. ألم يقل صاحب (من العقيدة إلى الثورة): الله هو التاريخ.

إن هذا الرفض الحاد للتاريخ، الغاية منه، عدم الإقرار بأية معرفة، عدا المعرفة الذاتية الكاملة، معرفة مايراه حنفى ماثلا في وعيمه بصورة مباشرة، وهذا هو مضمون الوحى الإسلامي، فمن له الجرأة على الوقوف في وجهه وقت ذاك.

لكن المعرفة اليقينية بحاجة إلى المنهج، الذى يشكل عامل الضبط المحكم.. وهذا ما يجده عند «هوسرل» واضع أطر الظاهراتية، التي تلمسها من خلال المنهج الحنفى: هنا يتوجب علينا، أن نتوقف قليلا أمام المنهج الفينومينولوجي، بهدف المقارنة مع المنهج الحنفى: أن الهدف الذى يعلنه هوسرل من فلسفته هو إقامة دعامة مطلقة التعيين تقام على أساسها كل العلوم كافة، والفلسفة خاصة، وهو يرى أن المصدر الأعلى لكل إثبات عقلى هو «الرؤيا» أو حسب تعبيره هو «الوحى المانح الأصلى».

فالمفروض الاتجاه إلى الأشياء ذاتها، هذه هي القاعدة الأولى والأساسية في المنهج الفينومنولوجي وكلمة شيء تعنى هنا «المعطى» أي مبا زراه أمام وعينا. هذا المعطى يسمى «ظاهرة» لأنه يظهر أمام الواعي، ولا تدل كلمة «شيء على أن هناك شيئا مجمهولا يوجد خلف الظاهرة أن فلسفة الفينومنولوجيا لا تشغل نفسها بالبحث في ذلك، أن المنهج الفينومنولوجي يعالج مباشرة ما يأتي بين أيدى الوعي وفي متناوله، ألا وهو الموضوع، إذن يهدف المنهج الفينومنولوجي إلى أن يكون منهجا موضوعيا. إن ما يهتم به مباشرة لبس هو الفكرة الذاتية، يعني العودة الحاسمة إلى أولوية ميتافيزيقا الذات وابستمولوجيتها ومنطقها بدلا من العودة إلى الأشياء ذاتها، أي يقوم منهجها في وصف الماهية، وطريقة سيرها تنحصر في الإيضاح المتدرج، والذي يتطور درجة درجة بوسيلة الحدس العقلي للماهية، ويمتاز منهجها باليقين الكامل، وبغية الوصول إلى ماهية، فإنها تبتعد عن الشك الديكارتي وتستخدم تعليق الحكم، أي التوقف عن الحكم، بنية الاخترال الماهوى، بالإضافة إلى الاخترال الترانسندنتالي المتعالى ونتيجة هذا الأخير، لا يبقى من الموضوع إلا مها هو معطى للذات وحسب.

من أجل الفهم الشامل لنظرية الاختزال الترانسندتالي، ينبغي علينا أن ننظر في مذهب هوسرل في «القصدية» لأنه هو أساس تلك النظرية، ولمعرفة ذلك تتبع الذات، التي تظهر مربوطة ربطا جوهريا إلى المدوضوع، ويظهر الموضوع معطى جوهريا إلى الذات الجالصة، هذا ومن الممكن أن يقوم فعل قصدى بدون أن يكون له موضوع حقيقى في العالم الخارجي، ولكن وجود العالم ليس أمرا ملحا لوجود الوعى الخالص، ونلاحظ أن عالم الأشياء الترانسندنتالية (المتعالية) تعتمد كل الاعتماد على الوعى وهو في حالة نشاط وفعل. أن الحقيقة الخارجية عارية في جوهرها عن الاستقلال الذاتي، وإنما هي وحسب «مجرد شيء ما» ظاهرة ما هي إلا قصد أو وعي من حيث المبدأ. هذا ولاحظ الدكتور صادق جلال العظم "بأن طالما الفينومنولوجيا تضع الموضوع بمعناه الثالث ضمن قوسين وتعلقه لا يبقى لديها سوى الوعى وغرضه بالمعنى الشاني من أجل بناء العالم وتفسيره، صحيح أن فعل الوعى ينصب دوما عي موضوع ما هو عرضه، لكن صحيح أيضا أن الموضوع إياه فعل الوعى ينصب دوما عي موضوع ما هو عرضه، لكن صحيح أيضا أن الموضوع إياه يبقى عند هرسول من طبيسعة الوعى ذاتسه. يعنى أن الذات والموضوع هما حقا من طبينة الوعى وهيولاه.

انطلاقا من المنهج الظواهرى، يتعامل حنفى مع المعتقدات، باعتبار التجربة الذاتية هى الأساس، وذلك بإيقافه كل الأحكام، بغية الوصول فى نهاية المطاف إلى حجر الزاوية موضوع العقل. غير أن هذا الأخير الذى يدركه صاحب مشروع (من العقيدة إلى الثورة). ثمرة تحليل مكنونات شعوره الإسلامى، متمثلا فى الوحى، إن مكنونات الوحى الإسلامى عند حنفى، عبارة عن موضوع المعرفة المحايث للوعى الإسلامى لا الماهيات الأفلاطونية التي تمثل دعامة أساسية فى المنهج الظواهرى الهوسرلى، إذ إن الوحى الإسلامى عند ممثل اليسار الإسلامى، هو موضوع المعرفة المحايث للوعى الإسلامى، وعلى هذا الأساس تعامل اليسار الإسلامى، هو موضوع المعرفة المحايث للوعى الإسلامى، وعلى هذا الأساس تعامل مع التراث، كونه تراثا بدئيا تكون من ذاته وحول ذاته كواقعه مثالية أولى ومطلقة، يقينها كيسقين الوحى قبلى ومطلق، فهو تراث كلية القدرة، تراث الماهيات لا الوقائع، تراث الكيف لا الكم، تراث النشأة لا التاريخ، تراث النبع لا النهر، تراث العنقاء لا الرماد.

هكذا يصل حنفى إلى بيت القيصيد، أو الحيجر الفلسفى، الذى يشكل دعامة قوية للوحى الإسلامي، باعتبار أن الوحى هو ما يراه بعيد أن يعلق جميع الأحكام، وبالتالى يشكل له اليقين، ومن هنا تبدأ مرحلة اشتقاق موضوعات العلوم الإسلامية، التى يريد أن يعيد بناءها على أسياس يقينى، تمهيدا، للوصول إلى المنهاج الإسلامي الأيديولوجية التنويرية للشعوب الإسلامية والتي على ضوئها ستنهض الحيضارة الإسلامية من جديد، فالإسلام برأيه قادر على أن يعطى المسلمين الهوية السياسية، وأن يزودهم بنظام اجتماعى يتضمن خلاصهم، مما هم فيه من بؤس وفقر وضنك، ففيه أيضا، نظام عقائدى يحيلهم من حالة الخوف إلى حالة الأمن، وينقلهم من التخلف إلى التقدم، ومن الثبات إلى الحركة ومن الوراء إلى الأمام، وطالما أكد مفكرنا مرارا بأن ميهمته تسبعى إلى تحويل الوحى إلى يديولوجية، وتأويل الدين إلى ثورة، وتحويل العقائد إلى ايديولوجية ثورية للمسلمين.

لكن لندع جانبا المشروع الحنفى، ونتوقف هنيهة أمام مسألة، إحلال الوحى الإسلامى محل الماهيات، إن مثل هذا الطرح من الوجهة الظواهرية، وبالعودة إلى مفهوم الظواهرى للماهيات المطلقة، نجد أن ما تعنيه، لا يتعدى كونها أنماطا جوهرية المعانى الكلية، وحدها هى التى تبقى فى الوعى. محايشة له، بعد تنقيته من جميع المعتقدات السابقة، وهذا يستحيل أن يتوافق مع الوحى الإسلامى، لأن هذا الأخير عبارة عن مجموعة معتقدات، وعبر قصص وتوجهات أخلاقية وسلوكية، كما أنه يحتوى سيرة وكلام النبى، وفوق هذا

كله، نجد فيه معتقدات لا تقبل الجدل، وفي الوقت ذاته لها مغزاها من الوجهة المعرفية عن العالم الموضوعي مثل: أساسه، وجوده، تاريخه... في هذا السياق يذكر الدكتور محمد أركون الفكر المدرسي، الذي تعامل مع التراث وهذا ما يتوافق مع ما نناقه، فرأى: «أن الموقف المدرسي الماثل في البحث عن نماذج وينابيع وحي في ماض ممجد، هو إحدى سمات الفكر العربي المميزة(...) وبالرغم من ذلك فإن هذه النزعة المدرسية ذاتها تخضع لموقف أسطورى: إن الأنموذج الذي لا يضاهي والذي يجب تعميمه والمضى شطره بجميع الوسائل الثقافية المستقاة من مختلف التقاليد يبقي هو القرآن وتجربة النبي.

الكلام هذا لا يشكل معانى مجردة كلية، ومثل هذا الكلام، لو أخضعناه إلى «منطق الظواهري" وذلك من خلال تعليق الحكم لمحتويات الوحي، فلا يمكن أن يكون الوحي في مثل هذا الوضع آخر شيء تصل إليه بعد عملية تعليق الأحكام، بل على العكس من ذلك فإن الرد الظواهري، لابد له أن يردها، أن يعلق الحكم عليها، وإلا وقع في تناقض مع نفسه، ولذا فإن الوحى الإسلامي لا يقدر أن يكون محايثًا للوعى على ضوء المنهج الظواهري، مثل هذا التحليل يقودنا إلى القول: بأن المنهج الظواهري لا يتلاءم مع المنهج الشعوري الشوري الحنفي الذي عصابه الوحي، إذ هنالك استحالة من الوجهة الظواهرية، القيام بعملية تأصيل معرفي للوحى الإسلامي، وبالتالي الوصول بالوحي إلى مرحلة اليقين الفلسفي، ومع هذا لو اعــتبرنا أن آخر ما نصل إليــه في تحليل الشعور ليس معــاني مجردة كلية، بل ذلك التركيب من الاعتقادات والقصص والموجهات السلوكية إلخ. . . الذي هو الوحى الإسلامي لأن هذا المنهج لحظتها يعود غير مسساوق مع ذاته انطلاقا من معاييره ذاتها، فهو ينهي عن شيء ويأتي بمثله، فلا قيمة ومن غير المفهوم أن توقف جميع الأحكام على الاعتقادات المنصرمة، بغية أن تصل في نهاية المطاف إلى الاعتقادات نفسها لأن المنهج الظواهري إذ في حال المضمى في هذا المنحني التحليلي الذي سيقودك في نهاية الأمر إلى معـان مجردة لا يتفق مع المنهج الظواهـرى، فكيف سيكون الحال إذا عثـرت على قصص واعتقادات وإرشادات وسلوكيات تطبيقية؟.

يواصل الدكتور حنفى تأصيل منهجه الفلسفى، ومن خلال ملاحقة الوحى، وهذا الأخبر ليس نتاج التاريخ، كما يزعم المستشرقون، الذين يحاولون أن يجدوا للظاهرة الدينية أصولا تاريخة واجتماعية، ووجهة نظر التعالى تعلن عن نفسها بالقول: نحن لا نتعامل مع وقائع بل مع ماهيات.

نجد هنا تمسك حنفى بالأصول الفينومنولوجية، إذا تسراجع النعت التاريخى، أمام النعت الماهوى أو المثالى «فالتراث العربى الإسلامى يتميز بخاصية جوهرية، لا يتميز بها تراث أى أمة وحضارة أخرى، فهو «وحى يتحول إلى حضارة، موضوع مثالى، يتحول إلى علوم مثالية، ومناهج فكرية خالصة، ولا تقتصر صفة المثالية على الوحى بمفرده، إنما تتعداه إلى الفكر الإسلامي بأكمله، إذ الظواهر الفكرية الإسلامية ظواهر مثالية وليست ظواهر مادية، أى أنها موضوعات فكرية مستقلة وليست موضوعات تساريخية. في تراث هكذا تصبح مهسمة الباحث هي تحويل الموضوع من أساسه المادى كتاريخ (أو حادثة أو واقعة أو فرقة إلى أساسه الفكرى الشعورى، تماما كما يفعل الظواهرى في إيقاف الحكم وتعليقه، فرقة إلى أساسه الفكرى الشعورى، تماما كما يفعل الظواهرى في إيقاف الحكم وتعليقه، الاهتمام ورؤية ماهية الفكر ونشأته في الشعور، وهذه مهمة الشارح أيضا و «الشارح هو تحويل النص إلى نظرية خالصة في العقل بصرف النظر عن بيئته الثقافية الأولى التي نشأ فيها وبالتالى... يصبح جليا بذاته ويتحول: إلى حكمة بعد أن كان تاريخا، المطلوب فيها وبالتالى... الفكر التاريخي إلى نظرية خالصة في العقل.

هكذا يبقى حنفى أمينا للخط الظواهرى، كما يتبادر للفهن للوهلة الأولى ولكن سرعان ما نجده، يدعم الوحى الإسلامى بدعامة أخرى، هى دعامة تاريخية، وهذا مالا يتفق مسع المنهج الفينومنولوجى، وهذا ما أكد عليه وإلح فى القول: بأن «الإنسان كائن تاريخى، وواقعه واقع تاريخى، ومجتمع مجتمع تاريخى. وعلم التاريخ هو العلم الأول لأن تقدم الشعوب مرهون باكتشاف شعورها التاريخى.

ولا نقصد في هذه المقارنة إبراز التناقض الحاد الذي وقع فيه الدكتور حنفي، إنما اللافت للنظر والمثير للتساول: بأنه من جهة يطرح المنهج الشعوري الاجتماعي، ومن جهة أخرى يتبع المنهج الماركسي، لأنه حركة الواقع نفسه، ضاربا عرض الحائط ما كان قد أكده، في مقال بعنوان «التفكير الديني وازدواجية الشخصية» (١٩٦٩م). إذ أعلن من خلاله بأن المنهج الذي سيلتزم به في دراسة «الشخصية المصرية» هو المنهج الوصفي الفينومنولوجي «وذلك بإرجاع الظاهرة إلى أساسها في الشعور كتجربة مباشرة تحكمها أصول فكرية». ليعود ويعلن: بأن المنهج الوجداني - أي الشعوري ، منهج مرفوض لأنه «منهج منعزل عن ليعود ويعلن: بأن المنهج الوجداني ، وأن المنهج الوحيد المقبول هو «المنهج الجدلي الذي

صاغه هيجل وطبقه ماركس على الواقع الاجتماعي والاقتىصادي". عجيب هذا المزج بين «ماركس» و «هوسرل» ومثل هذه المزج مبرر، من وجه نظر مفكر إسلامي، الذي يلح على أن الواقع الإسلامي، يتراءى في الشعور الحنفي، إلا وهي «إن الشعور الإسلامي يتضمن موضوع يقين نهائي»، (الوحي الإسلامي). وهنا تتجلي ضرورة «هوسرل» وفي الوقت نفسه يجد نفسه بحاجة إلى «ماركس» عندما يصطدم بأن الوحي يقوم على عالم متغير وفق شروط تاريخية، وفي رأى أستاذنا حنفي مثل هذه المعلاقة العكسية بين هذين الموضوعين كانت السبب المباشير لولادة الحضارة الإسلامية القديمة، ونشأة التراث الإسلامي ويرى أن هذه العلاقة العكسية، يعول عليها، في صياغة أيديولوجية ثورية للشعوب الإسلامية، تسهم في بعث الحضارة الإسلامية من جديد.

وإن حاجة حنفي إلى كل من «ماركس وهوسرل» تضعه في مأزق، إذ أن كلا النظريتين، تنفيان بعيضهما بعضا، إذ من الصعوبة المصالحة بين «ماركس» «وهوسرل» أما الظواهري يرفض كل علاقة تتصل بالعالم الموضوعي، في حين أن «ماركس» يتمسك بالعالم الموضوعي، وتشكل العلاقات الموضوعية حلقة أساسية في المنطلقات النظرية له أما من جهة الدكتور حنفي الذي يطمح إلى اتصال مباشر بالفكر ورؤية الواقع، رؤية مباشرة، وعلى هذا الأساس يلح وبإصرار، على أن الظواهر كسلها شعورية محضة «لا علاقة مادية الها، ولا هي صورية في الوقت ذاته، وهو يرفض الظواهر، مهما كانت، وأيا كانت خارج الشعور، فالأنا كسكل مثال، ممتلئ بذاته، مكتف بذاته، متعال على الصيرورة، منعتق من قوانين الزمان والمكان. ومن هنا رفض مناهج العلوم الإنسانية التي لا تستطيع أن تتعاطى طريق الحوادث التاريخية أو الوقائع الاجتماعية أو ترجعه إلى الإبداع الشخصي أو الأثر الخارجي. فالوحي يرفض الإرجاع إلى غيره، فالفكر هو يتوالد ذاته بذاته. وهو منطق الأشياء في عالم الأشياء المعمقة. وبتحديده للعالم يقول: العالم هو ما نشعر به، وأن الأبينة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أبنية فوقية من نظريات وآراء وموروثات تم توحيدها في الشعور.

إن عملية التوحيد في الشعور تتوافق مع الطابع الكلى الشامل، وهو أهم ما يميز الحضارة الإسلامية التي قامت أيضا على وحي كلى شامل، وقد تكون محاربة الدكستور حنفي للمناهج المغايرة باعتبارها مناهج مناقضة لهذه النظرة الكلية كالمنهاج التحليلي الذي

يمتاز بالتفكيك إلى أجزاء، ضمن سياسة تقنية، تدميرية أخافته فاعتبرها رغبة دفينة في الهدم للقضاء على الطابع الكلى الشامل، وهو أهم ما يميز الحضارة الإسلامية التى قامت أيضا على وحى كامل شامل. هذا الوحى موجود فى كتاب «لم يزور» وباستطاعتنا التأكد منه، وذلك بمطابقته مع الواقع التاريخي والوقائع، ومرة جديدة يعود إلى التاريخ بعد رفضه، لأنه بحاجة إليه، وذلك لنتأكد بوساطته، على وجود النبى، وتتبع الأحداث المتعلقة بسيرته، وولادة جماعته وغرواته. . إلخ، وهذا ليس بالصعب، فميسور لنا من خلال مطابقة كل ذلك مع نصوص الكتاب، وهنا يجد نفسه ملزما على التعامل مع المنهج العلمى المرفوض سابقا، ومع ذلك، فإن كل ما نحكم عليه هنا أن القول قد قيل وأنه لم يزور، ولكن المشكلة تبقى في مضمون القول، كيف نتيقن من حقيقة الوحى من قبل الله بالكتاب؟ وكيف نطمئن من وجود الله؟ هذا ما شغل الفكر العربي والفلسفة العربية منذ نشوئها حتى اليوم، ولم تستطع الوقائع التاريخية أن تحسم هذا الأمر، وبقى المجال مفتوحا أمام الاجتهاد واختلاف وجهات النظر التي تمثلت بالعديد من المذاهب والاتجاهات الفكرية أمام الاجتهاد واختلاف وجهات النظر التي تمثلت بالعديد من المذاهب والاتجاهات الفكرية (سنة، معنزلة، شعبة، خوارج . . إلخ).

ولا يغيب عن بالنا أن الكتاب يتحدث عن معتقدات معرفية عن الكود، ومثل هذا الأمر يستحيل الاطمئنان له، من دون إخضاعه للتجربة والواقع، وبيت القصيد هنا، إننا سنجذ أنفسنا بحاجة للمعرفة العلمية، وهذه الأخيرة تنزع نحو الطبيعي، أى أننا سنخضع لحكم العلوم الجزئية، وبالتالى يتحول الوحى الإسلامي إلى موضع حكم، لا منبع الحكم، وفي مثل هذا الوضع، تصبح الحجة الظواهرية، في موقع حسرج، وتبرز إلى العيان من جديد قضية الوحى، والشكوك القائمة حوله، وهنا تبرز مسألة كبيرة، شكلت نقطة خارقة في التراث، فمحمد أركون توقف إزاء هذه النقطة معلقا بالقول: "فالقول بأن القرآن مخلوق ليس مجرد كلام وإنما هو يعنى: إدخال بعد الثقافة واللغة في طرح المشكلة. وهما من صنع البشر لا من صنع الله. إنه يعنى إدخالهما أو أخذهما بعين الاعتبار، في ما يتعلق من صنع البشر لا الرسالة الموحى بها. وذلك يعنى أيضا الاعتبراه في ما يتعلق ومساهمته في جهد الاستملاك هذا. أما «محمد عابد الجابري» فكانت له رؤية مغايرة، تنطلق من إشكالية المنهج، القائمة على حضور التراث، كمهفوم نهضوى، في الساحة تنطلق من إشكالية المنهج، القائمة على حضور التراث، كمهفوم نهضوى، في الساحة الايديولوجية العسربية المعاصرة، يحكمه التناقض بين مكوناته الذاتوية ومكوناته الموضوعية الايديولوجية العسربية المعاصرة، يحكمه التناقض بين مكوناته الذاتوية ومكوناته الموضوعية

داخل الوعى العربى الراهس: التناقض بين ثقل حضوره الأيديولوجي على الوعى العربى وانغماس هذا الأخير فيه، وبين بعده الموضوعي التاريخي عن اللحظة الحيضارية المعاصرة التي يحلم هذا الوعى بالانخراط الواعى فيها. إن هذا يعنى أنه «تراث» غيرمعاصر لنفسه، غير معاصر لأهله. من هذا المنطلق وضع الجابري منطلقات للتعامل مع التراث، قوامها: المعالجة البنيوية، التحليل التاريخي، الطرح الأيديولوجي، وصولا إلى الطرح البنيوي، عبر عملية انقطاع يعقبها اتصال فتواصل.

هذه الوقيفة مع كل من «أركون» «والجابرى» ضرورية، وهى تسمح لنا بالمزيد من المقارنات التى بدورها تقربنا من مسلامسة الحقيقة، خصوصا إذا كان يتعلق بالأصالة والمعاصرة، أو ما اصطلح على تسميته بالحداثة، وما يعنى ذلك من تيارات واتجاهات متنوعة، انكبت على معالجة هذا الأمر، وأجد لزاما على، بعد هذه الوقفة، أن أعود إلى الدكتور حنفى وإشكاليته المتأرجحة بين ظواهريته مناقيضة لماركسيته، إذا وجد نفسه واقعا بين حجتين تناقض بعضها بعيضا، أو في الحقيقة بين منهجين متناقيضين، ليس بمقدوره التخلى عن أحدهما، خشية أن ينهار مشروعه بكامله في حال تخليه عن «هوسرل» فلا يعود هناك من حاجة إلى الوحى الإسلامي، وبات من المفروض عليه أن يتأمل مسحتويات شعوره بعيدا عن المجتمع ومشاكله، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف سيواجه مفكرنا هذا المشروع في الأصل عبر الجمع بين الوحى الإسلامي والثورة الاجتماعية؟

لذا يمكننا أن نختصر إشكالية الدكتور حنفي على السياق التالى:

۱ ـ هناك منطق مشالى ذاتى «هوسرل» يتحكم بيسقينة الوحى الإسلامى، الممنوح للدكتور حنفى، يجعل من هذا الوحى مجردا من وجوده الموضوعى، والحقائق التى تظهر مسلمات يقينة للظواهرى، هى حقائق محايثه للوعى، أى لا وجود لها خارج هذا الوعى، وفى نهاية المطاف، عندما تستحول هذه الماهيات، إلى وحى إسلامى، يسيطر على الدكتور حنفى، فى مثل هذه الحالة يتمرد الوحى، من وجوده الموضوعى، وتصبح قضية الوحى بكامله فى عالم النفى، لأن منطق الوحى محكوم بالإيحاء إلى شىء يتعدى الذات.

٢ ـ فى الوقت الذى يستعين فيه صاحبب (من العقيدة إلى الثورة) بالمثالس الذاتسى لداتس و البيات يقينية الوحى الإسلامي، يستعين بالمادى التاريخي، وذلك لتبيان، أن التراث القديم له شروطه التاريخية، المرتبطة بواقعه الاجتماعي والاقتصادى والثقافي، وفي الوقت

ذاته يؤكد من جهة على أن التراث مصدره الوحى والوحى يتمتع بصفة الأخلاق، غيرمشروط يغيره، ومن جهة ثانية، يوضح، بأن فكرنا المعاصر، يجب أن ينطلق من مضمون الوحى، وفق الشرط التاريخي المعاصر، وهذا الشرط الأخير ضرورى، وملح، وإلا سيكون حكم هذا الفكر، عدم الاستجابة للجديد، في أيامنا المعاصرة هذا احتمال، وهناك احتمال آخر، أن يكون فكرا مبنيا على الخطأ من قبل مغتريا عن الأنا.

وبهذا نجد أنفسنا أمام دعاة كل من التراث والتسجديد.. وهذه الأنا فضيلة ما يسميه بالمنهج الشعورى: «لا شيء في العالم الخارجي يمكن إدراكه ومعرفته إلا من خلال الشعور: أما الشعور هو موطن المعرفة والوجود معا لأنه هو ذاته معرفة: فهو الذات العارفة وهو الوجود الإنساني في آن واحد. نحن ما نشعر به. والعالم هو نشعر به. وعلمنا نتيجة لشعورنا بالعالم ووجودنسا ووجود العالم هو ما نشعر به: بالبداية يقينية لا تسبقها بدايمة أخرى».

# القسم الثانى الموقـف من الغــرب الآخــر

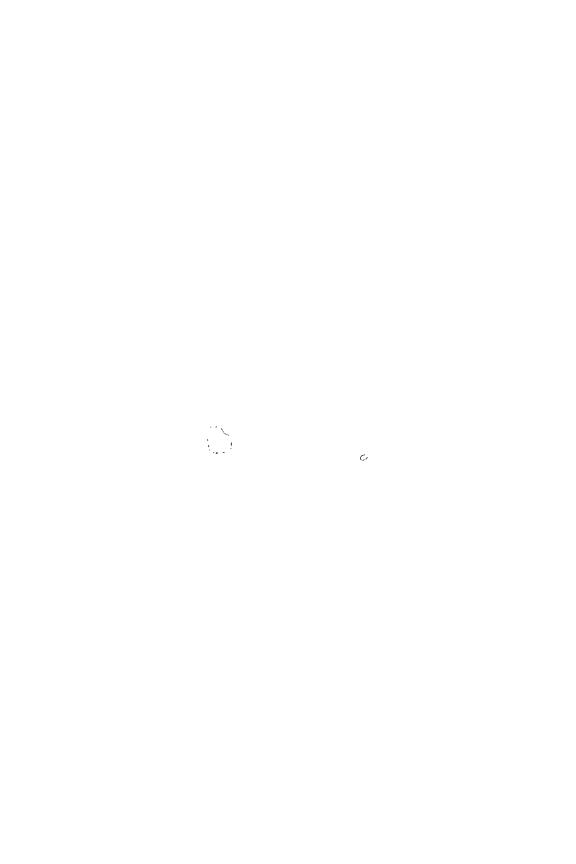

## الاستغراب جــذوره ومشكلاتـــه

### د.پوسف زیدان 🖜

يمثل الدكتور حسن حنفى قيمة فلسفية مهمة فى ثقافتنا المعاصرة، بحيث لا يمكن الكلام عن الفلسفة فى مصر ـ والوطن العربى ـ دون الوقوف عند حسن حنفى وأفكاره ورؤاه ومواقفه وجهوده التى لا تهدأ.

والجيل الذى انتمى إليه، من أهل الفلسفة، مدين للدكتور حسن حنفى بالكشير، فبالإضافة إلى ما تعلمناه من كتبه ومن حبركته الدؤوب، كان الفضل له دوما فى أننا (تجرأنا) على خوض الغمار وطرح الأفكار.. واعترف هنا أن ما فعله حسن حنفى من خلال (الجمعية الفلسفية المصرية) ومن خلال مناوشتنا الدائمة، كان أحد أهم الأسباب التى دفعت بجيلى إلى الاشتباك والاحتكاك الحقيقى فى أرض الأفكار (كان أفلاطون يقول: المعرفة تتولد باحتكاك النفوس) وقد كان حريصا \_ دوما \_ على الزج بنا فى هذا البحر، مشجعا لنا على التجديف بكل قوة.. ولا شك أنه إحتمل منا \_ قبل الآن \_ الكثير، وأطالبه اليوم، شخصياً، بمزيد من الاحتسمال! لأننى بصدد مناوشته والاشتباك الفكرى معه فى مشروعه الأخير.

#### مشروع حسن حنفي:

أواخر سنة ١٩٩٠ مىيلادية، صدر كتــاب (مقدمــة فى علم الاستغراب) وهو كــتابّ ضخم يقترب من التسعمائة صفحة. . فكان مؤلفه هو أول من أبرز لفظه «الاستغراب» على

<sup>(</sup>a) مدرس الفلسفة الإسلامية \_ آداب الإسكندرية \_ فرع دمنهور .

هذا النحو اللافت، وأثار الكتاب بصدوره ضجة واهتماماً واسعاً، فكتبتُ وكتب غيرى من المهتمين بالعلاقة بين الشرق والغرب، عن الكتاب وقضاياه المهمة؛ وناقشانه كمثيراً في عدة ندوات (١).

وتحت عنوان (من الاستشراق إلى الاستغراب) يقبول الدكتور حسن حنفى، ما نصه: الاستغراب هو الوجه الآخر والمقابل بل والنقيض من الاستشراق، فإذا كان الاستشراق هو رؤية الآنا (الشرق) من خلال الآخر (الغرب) يهدف علم الاستغراب إلى فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الآنا والآخر. وإذا كان الاستشراق هو دراسة الحضارة الإسلامية من باحثين ينتمون إلى حضارة أخرى، ولهم بناه شعورى مخالف لبناه الحضارة التى يدرسونها؛ فإن الاستغراب هو العلم المضاد له . . في الاستغراب انقلبت الموازين وتبدلت الادوار، فأصبح الآنا الأوروبي الدارس بالامس، هو الموضوع المدروس اليوم، كما أصبح الآخر اللاأوروبي المدروس بالامس هو (الآنا) الدارس اليوم (۱۲).

ومع أن الكتاب يسقع فى ثمانية فسصول وخاتمة، إلا أن محوره الأسساسى يكمن فى الفصل الأول، إذ السبعة الأخرى بمثابة تطبيق للفكرة الرئيسة (دراسة الغرب) من ذلك المنظور الذى يسميه المؤلف المؤلف (منظور الأنا) بيد أن الدكتور حسن حنفى، فى الحقيقة، لم يستقر على مفهوم محدد لهذه الأنا، فأحياناً يعنى بها الشرق وأحيانا الإسلام، وأحياناً دول الجنوب أو العالم الثالث، وأحياناً العروبة.. وعلى أى حال، فهى (دوائر) متداخلة يصعب الفصل بينها، إذ كلها تشكل (الأنا) الذى يتحدث عنه الدكتور حسن حنفى؛ وقد كنتُ أود أن يحدد مقدار كل دائرة منها فى هذا التشكيل الخاص بالذات الحضارية التى ننتمى إليها.

وقبل الدخول إلى الكتاب، والفصل الأول منه على وجه الخصوص؛ نقف عند العنوان (مقدمة في علم الاستغراب) لنسأل: هل الكتاب حقاً مقدمة؟ وهنا نلاحظ أن تسمية الكتاب بالمقدمة لا تنطبق إلا على الفصل الأول، وربما الخاتمة أيضاً؛ ففيهما التنظير والملامح العامة للمشروع ولو كان الكتاب قد اقتصر عليهما \_ دون الفصول السبعة

<sup>(</sup>١) كتبتُ عن الكتاب مقـالاً بجريدة الأهرام فور صدوره، وناقشته بإحدى ندوات معـرض القاهرة الدولى للكتاب (يناير ١٩٩١) وكتب الدكتور صلاح قنصــورة مقاله المنشور بمجلة الهلال تحت عنوان هاعتقال الغــرب، ثم كتب الدكتور جابر عصفور سلــلــة مقالات نشرتها جريدة الحياة وأعيد نشرها بمجلة الثقافة الجديدة. . وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>٢) د. حسن حنفي: مقدمة علم الاستغراب (المطبعة الفنية ـ الطبعة الأولى) صـ ٢٩.

الأخرى \_ لكان بالفعل مقدمة . . لكن الكتاب اشتمل على التطبيق والمشروع كله ، حين راح يدرس مفكرى الغرب من منظور (الأنا) كما أسلفنا . . ويبدو أن المؤلف كان حاضراً في ذهنه (مقدمة ابن خلدون) بالذات (۱) ، فاستعار التسمية ، ربحا ، دون أن ينتبه لاختلاف مضمون الكتابين وحدودهما . ومما يؤكد هذا الفرض ، الإشارة الواضحة \_ المتكررة \_ إلى دورة السبعمائة عام! فقد جاء ابن خلدون بعد سبعمائة عام من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، وجاء الدكتور حسن حنفي بعد سبعمائة عام أخرى . . وفي ذلك نوع من التعميم والرؤية العصفورية لحركة التاريخ والإبداع الفكرى .

ثم نأتى لكلمة على الستشراق كان الاستشراق علماً بحيث يوصف الاستغراب بأنه علم؟ وهنا نلاحظ أن الاستشراق كان دراسة يغلب عليها طابع التأريخ، والتاريخ مُختلف فيه أهو علم أم فن. ولقد أشار المؤلف إلى منهج المستشرقين تحت عنوان ساخر هو "النعرة العلمية» وذلك في كتاب سابق له؛ ومن السهل على غيره أن يصف منهجه بوصف مشابه، إذ تغلب على الكتاب لا يتفر الاعتماده على المنهج الفينومينولوجى للزعة الشعورية الدافقة، وما تجر إليه من تذبذب لا يتفق مع (العلم) في مفهومه العام. والدكتور حسن حنفي يعترف في أواخر الكتاب بهذه الذبذبة، فيقول تحت عنوان (محاولة في النقيد الناتي) ما نصه: "ويمكن إجمال أوجه القصور في هذه المقدمة في علم الاستغراب، في عدة نقاط أساسية:

1- التذبذب المستمر بين التحليل والمادة العلمية ، بين العلم الجديد والمعلومات القديمة ؛ وقد نشأ ذلك من الرغبة في الكتابة على مستويين ولجمهورين أو قارئين ، الأول مستوى التخصُّص الدقيق، والثاني مستوى المعلومات العامة (٢٠٠٠). نقول: في هذه الحالة ، يصعب قبول وصف (العلمسم) على ما يقدمه المكتاب! فالأحرى تسميسة (اتجاه) أو شيء من هذا القبيل.

ونأتى أخيراً لكلمة «استغراب» وهى اشتقاق خاص من جذر (غرب) فى اللغة، وإذا أطلقت هذه الكلمة، فهى تعنى الاندهاش أو الإنكار، فيقال «استغراب الشيء» إذا اندهش منه أو أنكره. . لكنها فى الدلالة الاصطلاحية تقابل (الاستشراق) وتستقى معناها منه

<sup>(</sup>١) نظراً لآن مقدمة ابن خلدون يعقبها كتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر).

<sup>(</sup>٢) مقدمة في علم الاستعراب، ص ٧٧٨.

بدلالة المقابلة والمخالفة؛ وهنا يظهر أن المؤلف لم يخرج من هيمنة النظرة الغربية وهو يصوغ أفكاره واصطلاحاته، فالغرب قام بالاستشراق، وهو (المؤلف) يقوم برد فعل يقابله؛ فيكون الغرب فاعلاً في المرتين.. وربما كان الأفضل عند اختيار التسمية، أن يستفيد الدكتور حسن حنفي من تراثه، فيختار لقطة يشتقها من كلام السابقين الذين درسوا الحضارات الأخرى، كما فعل البيروني مشلا في دراسته للحضارة الهندية فجعل كتابه بعنوان: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة.. أو كما فعل مسكويه حين سمى كتابه: تجارب الأمم.. وغير ذلك مما كان يمكن معه تأسيس هذا الاتجاه الجديد في الدراسية، تحت عنوان ينبع من (الأنا) وليس من (الأخير) الذي طالت هيمنته؛ وسيوف تطول.

وبعيداً عن هذه الملاحظات الشكلية، تبقى للكتاب أهميته من خلال هذا الجهد الضخم المبذول فيه وفى الفصول التطبيقية، ويحسب له أيضا هذا الشعور الجارف بضرورة تأكيد الذات والهوية ضد عمليات التغريب المستمرة التى تغلغلت فى وجدان أمتنا. وهذا الوعى الدات والعميق بحرج اللحظة التى تعيشها الأمة على كافة المستويات، وهو الوعى الذى ينطق فى كل صفحة من صفحات الكتاب. عما يدعونا للقول إن هذه الدعوة لتأسيس شكل جديد للفكر، يُخضع الغرب للدراسة، ولا ينفعل به دوماً؛ هى دعوة نابعة من أغراض نبيلة، لا شك فى جدواها واثرها الإيجابى حاضراً ومستقبلاً.

#### \*\*\*

لكن الدكتور حسن حنفى لم يكن هو أول من دعا إلى هذا الاتجاه الجديد، وقد أشار هو بنفسه إلى أن لهذا (العلم) جذورا ممتد منذ نشأة (الأنا) الحضارى فى التراث الإسلامى عبر أربعة عشر قرنا أو يزيد، إذ تمتد الجذور إلى النموذج القديم فى علاقة الحسضارة الإسلامية بالحضارة اليونانية التى تحولت إلى موضوع دراسة. ثم أتت مرحلة أخرى حين صور ابن خلدون أهل الشمال وتحدث عن (الفرنجة) وبلادهم وتاريخهم وعُمرانهم. ثم بدأت، كما يقبول الدكتور حسن حنفى بنفسه: إرهاصات علم الاستغبراب فى جيلنا، وتحدث الكثير منا عن إمكانية إنشاء هذا العلم، بل ضرورة ذلك حتى يساعدنا على الخروج من نوايا من نطاق التبعية الثقافية للغرب، ولكن الغالب على هذه الإرهاصات أنها تعبير عن نوايا نعلنا جميعا دون أن تتحول هذه النوايا إلى علم دقيق. . ولكن خروج هذه المقدمة نعلنا على علم دون أن تتحول هذه النوايا إلى علم دقيق. . ولكن خروج هذه المقدمة

فى (علم الاستخراب) فى هذه اللحظة يدل على أن لحظة الإعلان عن النوايا قد تم تجاوزها، وأن الإرهاصات الأولى قد تم تحويلها إلى علم دقيق أو كاد.. والمحاولة الأولى هى هذه المقدمة فى علم الاستغراب<sup>(١)</sup>.

ونرى من جانبا أن مقدمة الدكتور حسن حنفى \_ على أهميتها \_ جاءت متأخرة . . فالحقيقة الثابتة أن (تجاوز الإعلان عن النوايا) تم منذ فترة طويلة ، وأن مقدمة الدكتور حسن حنفى لم تكن هي المحاولة الأولى ؛ فقد سبقته \_ على الأقل \_ محاولتان مشهورتان ، الأولى لرفاعة الطهطاوى في كتابه (تخليص الإبريز في تلخييص باريز) والثانية لخير الدين التونسي في كتابه (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك) وهناك من بعدهما الكثير من الجهود التي بذلت لقراءة الفكر الغربي القديم والمعاصر من منظور الذات . . ولسوف نتوقف فيما يلى أمام جذور هذا الاتجاه عند الطهطاوى والتونسي ، ثم نستعرض الصعوبات والمشكلات التي تواجه ذلك (الاتجاه المعرفي) المسمى بالاستغراب .

#### جنذور الاتجاه

قبل قرابة قرنين، ولد الطهطاوى بصعيد مصر، في بلدة (طهطا) التابعة لمحافظة سوهاج بالتحديد سنة ١٨٠١ ميلادية، وتوفى وهو في الثانية والسبعين من عمره بعد حياة حافلة. وقد ذهب في شبابه المبكر للدراسة بالأزهر، فالتقى هناك بأحد أعلام عصره من أهل الاستنارة ومحبة العلوم: الشيخ «حسن العطار» الذي استفاد الطهطاوى من علومه ومناهجه شيئا كثيرا.. وكان الشيخ العطار صاحب فضل كبير على الطهطاوى حين توسط له عند محمد على كي يرسله مع البعثة العلمية إلى فرنسا؛ إذ كان محمد على بثاقب بصره - يخشى على المبعوثين الذين يرسلهم إلى أوروبا لدراسة العلوم الحديثة، من انفلات أمورهم واللهاث وراء المتع الحسية المتوفرة هناك، وبالتالى يفشلون! فرأى محمد على أن من التدابير اللازمة، إرسال فقيه أزهرى كمرافق للبعثة، يؤدى بالمبعوثين فروض الشريعة ويذكرهم بأمر دينهم وبلادهم.. ورشح الشيخ العطار لهذه المهمة تلميذه رفاعة الطهطاوى، وسعى عند محمد على للموافقة عليه؛ فسافر الطهطاوى مع البعثة.

<sup>(</sup>١) مقدمة في علم الاستغراب ص٦٦. وكان يمكن تأصيل منهج الدراسة (الأنا) للآخر، بالرجوع إلى الكثير من المصادر الأساسية في كتب الترات العربي، لفحص أسلوب ومنهج التناول الذي اتبعه المؤرخيون والرحالة والعلماء العرب المسلمون عبند تعرضهم للكلام عن الأخرى . وكنان ذلك أقرب إلى (اتجاه) الدكتور حسن حنفي وأكثر اتباقاً من استعارته للمنهج الفينومينولوجي في دراسته، فالفينومينولوجيا في النهاية: إنتاج غربي!

كانت السنوات الخسس التي قضاها الطهطاوى في باريس (من سنة ١٨٢٦ حتى ١٨٣١) من أخصب سنى عسمره، فقد انكب على دراسة اللغة الفرنسية، وبحث أحوال الفرنسيين، ووضع خلاصة بحثه في كتابه الذي يعد أول دراسة في (الاستغراب) وهو الكتاب الذي اختار له الطهطاوى عنواناً تراثياً، مسجوعاً على عادة القدماء، هو: «تخليص الإبريز في تلخيص باريزا.. وهو عنوان ـ كما نرى ـ ملىء بالدلالة، إذ يشير إلى سعى مؤلفه لاستخلاص الفوائد الذهبية (الإبريز هو الذهب الخالص) من دراسة الحياة الأوروبية متمثلة في مدينة باريس.. وهكذا انطلق الطهطاوى بالفعل من الأنها، حيين أراد رؤية الآخر(۱).

وهكذا، يقوم الطهطاوى ببحث مظاهر الحياة الأوروبية من منظوره الخاص كسرجل عربى مسلم، فنراه يقدم دراسة نقدية، لا تستسلم لواقع الحضارة الغربية وتنبهر بها، ولا تحاول \_ من الناحية الأخرى \_ الغض من قيمة هذه الحضارة والحط من شأنها. . باختصار: قدم الطهطاوى دراسة موضوعية .

ولم يترك الطهطاوى مظهرا من مظاهر الحياة الأوروبية في العاصمة الموسومة بالنور والثقافة (باريس) إلا تعرض له تعرضا نقديا تحليليا، فنراه وهو يذكر الأحوال الاجتماعية مثلا \_ مفرقا بين ما يختص به الفرنسيون، وما يشتركون فيه مع بقية البشر من ظواهر اجتماعية وطباع خُلُقية، ثم يوضح موقفه هو \_ كشرقى \_ من ذلك . . وذلك ما يبدو لنا من خلال هذه الفقرات التالية من «تخليص الإبريز» حيث يقول الطهطاوى: ومن طباعهم الفرنساوية التطلع والتولع بسائر الأشياء الجديدة، حيث التغيير والتبديل . ومن طباعهم المهارة والخفة . . ومن طباعهم أيضا الطيش والتلون، حت أن الإنسان قد يرتكب في يوم واحد جملة أمور متضادة، وهذا في الأمور غير المهمة، وأما في الأمور المهمة فآراؤهم في السياسات لا تتغير (وهكذا يفرق الطهطاوى بين الجوهرى والعرضى، أو بين الثابت والمتحول في السلوك الاجتماعي) ومن خصالهم محبة الغرباء والميل إلى معاشرتهم، والمتحول في السلوك الاجتماعي) ومن خصالهم محبة الغرباء والميل إلى معاشرتهم، خصوصا إذا كان الغريب متجملا بالثياب النفيسة . . وليس عندهم المواساة إلا بأقوالهم خصوصا إذا كان الغريب متجملا بالثياب النفيسة . . وليس عندهم المواساة إلا بأقوالهم خصوصا إذا كان الغريب متجملا بالثياب النفيسة . . وليس عندهم المواساة إلا بأقوالهم خصوصا إذا كان الغريب متجملا بالثياب النفيسة . . وليس عندهم المواساة إلا بأقوالهم

<sup>(</sup>١) قد يكود الكلام عن (الانا ـ الآخر) مناسبا لعصر الطهطاوى، حيث كمان هناك ـ آنذاك ـ حدوداً فاصلة يمكن معهما تمييز الانا عن الآخر. لكن هذا يصعب اليوم، في زمن د. حسس حنفي، نظراً للتداخل الشديد بين المفهومين بحيث يصعب التسمييز بين هذا الجوهر وذلك للتداخل الشديد بينهما بداية من تمط الازياء حتى عالم الافكار والفلسفة العليا.

وأفعالهم، لا بسأموالهم؛ وهم فى الحقيقة أقرب للبخل من الكرم.. ومن خصالهم أيضاً صرف الأموال فى حيظوظ النفس والشهوات الشيطانية، واللهو واللعب، فإنهم مسرفون غاية السرف؛ ثم أن الرجال عندهم عبيد النساء، وتحت أمرهن سواء كن جميلات أم لا.. ومن خصالهم الرديئة قلة عفاف كثير من النساء، وعدم غيرة رجالهم.. الخ.

ثم ينتقل الطهطاوى من الجانب الاجتماعى إلى الجانب الفكرى، فيقول: إن الفرنساوية من الفرق التى تعتبر التحسين والتقبيح العقليين (وهو مذهب المعتزلة من المسلمين) ومسن عقائدهم القبيحة قولسهم إن عقول حكمائهم وطبائعيهم أعظم من عقول الانبياء وأذكى منهم، ولهم كثير من العقائد الشنيعة كإنكار بعضهم القضاء والقدر، مع أن الحكم العاقل من يصدق بالقضاء. . إلغ.

ولم يكتف الطهطاوى فى هذا الكتاب برؤية المجتمع الغربى من زاويته الخاصة فحسب، بل يراه يدخل فى نقاش مع الرؤى الأخرى؛ فهو حين يتعرض لأحوال الديانة يقول ما نصه: وقد أسلفنا أن الفرنساوية على الإطلاق ليس لهم من دين النصرانية غير الاسم، فهم داخلون فى اسم الكتابيين، فلا يعتنون بما حرمه دينهم أو أوجبه. ثم أن مسيو ودى ساسى لما اطلع على ذلك (يقصد ما كتبه الطهطاوى) كتب عليه وقولك إن الفرنساوية ليس لهم دين البته، وانهم ليسوا نصارى إلا بالاسم، فيه نظر. وإن دخلت كنائسنا أيام الأعياد المعظمة ظهر لك صحة قولى. يقول الطهطاوى: هكذا انتهت عبارته، والحامل له على ذلك، كونه من أرباب الديانة، وعددهم نادر ولا لحكم له (١)!

وقد نال كتاب الطهطاوى «التخليص» شهرة عظيمة، وترجم إلى اللغة التركية؛ ولاتزال طبعاته العربية تتوالى إلى اليوم من حين لآخر. وقد كتب الطهطاوى ـ وترجم عن الفرنسية ـ الكثير من الأعمال المهمة، لكن ما يعنينا هنا مادمنا نتحدث عن جذور الاستخراب هو كتابه «التخليص» الذي يعد بحق: أول جهد مبكر يقوم به أحد علماء الشرق لدراسة واقع الغرب وتاريخه وأفكاره. . ومن هنا نقول إن الطهطاوى كان: رائد الاستغراب في تاريخنا الحديث.

操作条件条件

<sup>(</sup>۱) الطهطاوى: تخليص الابريز فى تلخيص باريز (الهـيئة المصرية العامـة للكتاب ١٩٩٣ ـ مصورة عن شرة مهــدى علام، أنور لوقا، أحمد بدروى ـ القاهرة ١٩٥٨) ص ٢٥٢.

وبعد صدور «تخليص الإبريز» بربع قرن من الزمان أو يزيد، يزيد تيار (الاستغراب) قوة واستمرار مع صدور كتاب خير الدين التونسى: أقوم المسالك في معرفة أحوال المسالك، سنة ١٨٦٧ ميلادية. ليكون هذا الكتاب هو الحلقة الثانية، المبكرة، في مسيرة هذا التيار الرامي إلى تأسيس معرفة عميقة بالغرب.

ولد خير الدين التونسى سنة ١٨١٠ ميلادية وسط عائلة شركسية، فتلقى علوم الدين واللغة العربية، ودرس اللغة الفرنسية، ثم صار مملوكا شركسياً لأحد الحكام العثمانيين، هو أحمد الباى حاكم تونس الذى أرسله إلى باريس سنة ١٨٥٦ فى مهمة دبلوماسية قانونية، فظل خير الدين هناك حتى سنة ١٨٥٦ ميلادية. وهذه السنوات الأربع كانت فترة شبيهة بالسنوات الخمس التى قمضاها الطهطاوى هناك، من حيث كونها فترة كافية لدراسة واقع الغرب، وهى الدراسة التى سوف يضع خير الدين خلاصتها ضمن كتابه "أقموم المسالك. . . " الذى سنتحدث عنه بعد قليل.

وبعد رجوعه إلى تونس، تم تعيين خير الدين وزيراً للبحرية، وزار عاصمة الخلافة العثمانية في تركيا (اسطنبول) عدة مرات، ووضع في هذه الفترة عدة مشروعات إصلاحية لم تلق نجاحاً فانسحب من الحياة السياسية وعكف على تحرير كتابه «أقوم المسالك». . وبعد صدور الكتاب بست سنوات، وبالتحديد في سنة ١٨٧٣، تم تعيينه رئيسا لوزراء تونس، فظل في هذا المنصب أربع سنوات حاول خلالها تنفيذ آرائه الإصلاحية، التي لم تلق للمرة الثانية نجاحاً ـ بسبب الظروف الدولية \_ فاستدعاه السلطان عبد الحميد إلى عاصمة الخلافة العثمانية، وعينه كبيراً للوزراء، وهو المنصب الذي كان يُعرف باسم: الصدر الاعظم.

ومرة ثالثة تُخفق محاولات خير الدين الإصلاحية في عاصمة الخلافة، لظروف عامة وخاصة يطول شرحها (اهمها: الفوضى المالية، وصراع الدول الأوروبية على النفوذ في المنطقة، وعدم مجاملته للسلطان العثماني) فانتهى الأمر بعزل خير الدين. وظل في عزلته حتى مات في اسطنبول سنة ١٨٩٩ ميلادية.

وكتاب «أقوم المسالك في معرفة أحوال المسالك» هو أشهر ما كتبه خير الدين، بل هو كتاب الوحيد. . وقد نُشر الكتاب لأول مرة، في تونس، ثم أعيد نشره في تركيا، وتُرجم إلى الفرنسية بعد صدور طبعته الأولى التونسية بعام واحد، وبعد الترجمة الفرنسية تُرجم

الكتاب إلى التركية.. وبعد مائة عام من صدور الطبعة الأولى العربية، صدرت ترجمة إنجليزية للكتاب قام بها ليون براون ونشرها سنة ١٩٦٧<sup>(١)</sup>.

وفى سنة ١٩٩٠ ـ وهى نفس السنة التى صدر فيها كتاب الدكتور حسن حنفى ـ صدر «أقوم المسالك» فى طبعة محققة، فى تونس، قال المحقق فى مقدمتها: ورجاؤنا أن يسحتل هذا الكتاب وهو يظهر كاملا غير مستور، مكانته. . باعـتبار مؤلف واثدا لعلم يسعى إلى استكناه الغرب وسبر أغواره، يمكن تسميته بـ (الاستغراب) Occidentalisme مقابلة مع (الاستشراق) Orientatisme الذى لا ننكر لا محالة فضله، بقدر ما نمقت انحيازه وتحامله على الحضارة العربية الإسلامية (٢).

وفى مقدمة «أقوم المسالك» يورد خير الدين الأسباب التى دعته لوضع الكتاب، فيجملها فى: «إغراء ذوى الغيرة والعزم، من رجال السياسة والعلم، بالتماس ما يمكنهم من الوسائل الموصلة إلى حسن حال الأمة الإسلامية وتنمية أسباب تمدنها، وتحذير ذوى الغفلات من عوام المسلمين عن تماديهم فى الإعراض عما يحمد من سيسرة الغير (الغرب) الموافقة لشرعنا، بمجرد ما انتقش فى عقولهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير والتراتيب ينبغى أن يُهجر. وهذا على إطلاقه خطأ محض»(٣).

ويورد خير الدين من الأدلة العقلية والنقلية شيئاً كثيراً، ليستدل على وجوب الاستفادة من التمدن الغربي. ثم يعلل اتجاهه الذي سيعرف اليوم باسم (الاستغراب) حين يقول ما نصه: ولما كان الغرض من هذا الكتاب لا يتم إلا ببيان أحوال البلدان الأوروباوية، لزم أن نثني العنان إليه، مدرجين في إثنائه ما يناسب الأمة الإسلامية.

ويتجاوز خير الدين في كتابه المبكر «أقوم المسالك» حدود الاستغراب بمفهومه الجديد ــ الذي يدعــو إليه الدكــتور حــسن حنفي ــ حيــن يجمع بين غــايتين، الأولى دراســة الواقع

<sup>(</sup>١) مؤخرا قام الدكتبور معن زيادة بنشر مقدمة الكتاب مع دراسة جيدة، يقول في التمهيد لها ما نصبه: لما كانت الدراسات عن خير الدين نادرة إلى حد يثير الدهشة، خاصة باللغة العربية، ولما كبانت مقدمة «أقوم المسالك» تشكل المصدر الأول لدراسة فكر خير الدين وتجربته في الإصلاح، فقد رأيت ضرورة إعادة نشر هذه المقدسة، وقدمت لها دراسة تحليلية. . آملاً أن يملأ ذلك بعض الفراغ الموجود في ميدان دراسة الكتاب وتجربة خير الدين، وتونس، بل والتجربة العربية عامة في محاولة النهوض ومواجهة التحديات الفكرية.

معين زيادة: خير الدين التونسي وكتابه «أقوام المسالك» (الطبعة الثانية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٥٥) ص ٩.
 (٢) خير السدين التونسي: أقوم المسالك في مسعرفة أحوال المصالك، تحقيق المنصف الشنوفي (بيت الحكمة ـ قرطاج ـ توسس ١٩٩٠)
 المجلد الاول ص ١٤١ (مقدمة المحقق).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص١٢٦.

والتاريخ الغربى من وجهة نظر شرقية، وبيان تطور مسيرة الحضارة الأوروبية في سياقها الحاص (وذلك هو الاستغراب) ثم الغاية الثانية وهي تصحيح صورة الشرق المسلم في ذهن الإنسان الغربي والرد، ضمنا، على الصورة التي صاغها الغربيون في دراستهم للشرق المسلم (وهو ما يُعرف بالاستشراق) فنراه وهو يشير إلى دراستهم للشرق المسلم (وهو ما يُعرف بالاستشراق) يرى في مقدمة الكتاب \_ إلى أنه: هذا ما دعت الحاجة إلى تحريره من أسباب التقدم والتأخر للأمة الإسلامية، ملخصا جلة من الكتب الإسلامية والافرنجية، وبه يعلم من لاخبرة له بأحوال المسلمين من الأوروبين وغيرهم، ما كان للأمة الإسلامية والتشريعة والتقدم في المعارف وغيرها وقت نفوذ الشريعة في أحوالها ودخول الولاة تحت قيودها، وأن الشريعة لا تنافى تأسيس التنظيمات السياسية المقوية لأسباب التمدن ونمو العمران، كما يعتقده الكثير ممن ذكرنا، حتى صاروا يدرجون ذلك في صحف أخبارهم ومستحدثات تأليفهم (۱) وقد لاحظ ليون براون الذي قام بترجمة الكتاب للإنجليزية، المعنى المراد من العبارة السابقة، فأشار إلى أنها تدل على أن التونسي كان ينوى منذ البداية إصدار ترجمة فرنسية لكتابه، لأنه يوجه بالحديث هنا إلى الجمهورين: العربي الإسلامي، والأوروبي.

وفى الكتاب عبارة مهمة، توضح لنا ـ اليوم ـ أن ما يسمى بالنظام العبالمى الجديد، ليس جديداً! تقول عبارة خير الدين: سمعت من بعض أعيان أوروبا ما معناه (إن التمدن الأورباوى تدفق سيله فى الأرض، فلا يعارضه شىء إلا استأصله قوة تياره المتتابع، فيخشى على الممالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيبار، إلا إذا حذوا حذوه وجروا مجراه فى النظيمات الدنيوية، فيمكن نجاتهم من الغرق.

ولم يقف خير الدين التونسى أمام هذا الوضع العالمي \_ آنذاك \_ موقف الرافض المتشنج، وإنما أقر بواقع الأمر، معقبا على العبارة بقوله «وهذا التمثيل المحزن لمحب وطنه، هما يصدقه العيان والتجربة» وهكذا يعترف خير الدين بالواقع الحاصل، لكنه لا يقف أمامه مكتوف الأيدى، وإنما يشرع في درس متمهل لطبيعة التمدن الأوروبي وأطواره المتعاقبة وتجلياته العلمية والسياسية، وينتقى \_ بعين الخبير \_ ما يلائم بلاده من النموذج الحضاري الغربي؛ ثم ينهى مقدمته الخلدونية بقوله:

«وإنى لاأزال أقول إن ترتيب التنظيمات (الإدارية والسياسية) المشار إليها، من لوازم وقتنا هذا. كما أقول، صدعاً بالحق، أن كل موظف لا يرى الاحتساب عليه في وظيفته،

<sup>(</sup>١) صفحة ٢٠٥ من نشرة الدكتور معن زيادة.

فهو عديم الأمانة والنصيحة لدولته ووطنه. . حيث إن أكثر المتوظفين (الحكام والإداريين) إنما يباشر خطته على مقتضى شهواته ومصالحه الخصوصية، مؤثراً لها على المصالح الوطنية العمومية؛ فهب أنه كان مجبولاً على حب الإنصاف، فإن غيره لا يفعل مثله إلا بمراقبة الاحتساب، ولأنه لو كان منصفاً في الواقع ما ضره الاحتساب حتى يمتنع منه، بل اللائق بحاله مزيد الحث عليه، إذ به تظهر براءته ظهوراً لا يحصل بدون ذلك . . وفيما أودعناه في هذه المستبصرين كفاية ".

وهكذا بدأ مسروع النهضة عند خير الدين التونسى من هموم الواقع، فاستقرأ الأحوال، ثم نظر فى أحبوال الآخر (الأوروبي) ثم عاد مرة أخرى لواقعه يحمل مفتاح النهضة. . وكان هذا المفتاح هو الديمقراطية والحسبة على الحكام؛ لكن التونسى \_ وغيره من الإصلاحيين \_ لم يُمسك بهذا المفتاح فضاع المشروع النهضوى كله، وضاعت الأمة الإسلامية أيام العثمانيين . . ولاتزال ضائعة .

#### المشكلات الأساسية:

بعد جهود رفاعة الطهطاوى وخير الدين باعتبارهما مؤسسين لهذا الاتجاه في عصرنا الحديث لم تتوقف محاولات الباحثين الشرقيين لقراءة الثقافة الغربية من منظور الذات، وقد أشار الدكتور محمود حمدى زقزوق في خاتمة كتابه (الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى) إلى تزايد الدعوة لتأسيس اتجاه الاستغراب، من خلال عبارة الدكتور السباعى الذى يقول: "كثيراً ما أتمنى أن يتفرغ منا رجال للكتابة عن هذه الحضارة الغربية وتاريخ علمائها بالأسلوب نفسه الذى يكتب به المستشرقون، من تتبع الأخبار الساقطة وفهم النصوص على غير حقيقتها "ثم يعقب الدكتور زقروق قائلا "وفكرة انشاء اتجاه مقابل للحركة الاستشراقية سبق أن أثيرت في بعض المؤتمرات الإسلامية. ويشير المستشرق رودى بارت إلى ذلك بقوله: ولا بأس من أن ننتهز هذه الفرصة فنثير سؤالاً، ولو من ناحية المبدأ، عن إمكانية أن ينشأ في الناحية الأخرى، أي في العالم العربي الإسلامي، اتجاه للبحث، شبيه بالدراسة الإسلامية عندنا، ولكن في الوجهة المقابلة، يهدف إلى دراسة رحبار في الغالم النصراني الغربي وتحليله بطريقة علمية. . وقد دعا الدكتور محمد رحبار في الزير الكنه لقي معارضة شديدة».

وهكذا يظهر لنا أن الدعوة إلى (الاستغراب) قديمة سواء كانت دعوة متعصبة كما فى (أمنية) الدكتور السباعى، أم كانت دعوة موضوعية كما فى (اقتراح) الدكتور محمد رحبار.. وقد رأينا من قبل أن الطهطاوى والتونسى قاما بالفعل بدراسات استغرابية. فما الذى يبقى للدكتور حسن حنفى، صاحب كتاب: مقدمة فى علم الاستغراب؟ يبقى له لفت الانظار بقوة إلى ضرورة الاهتمام بهذا الاتجاه، ويبقى له التأكيد على مصطلح (الاستغراب) الذى يعود الفضل فى انتشاره وذيوعه إليه، وتبقى له محاولته (الاستغرابية) فى كتابه هذا الذى خصص فيه سبعة فصول لدراسة نشأة وتطور الوعى الاوروبي المعاصر.

ومع هذا، فاننى أرى جملة صعوبات أساسية ومشكلات تواجمه ذلك الاتجاه (الاستغراب) وتحول دون نجاحه كما نجح الاتجاه المقابل له (الاستشراق) من قبل. وهذه الصعوبات المشكلات، على جهة الإيجاز هي:

أولا: لاتزال المبادرات (الاستغرابية) محض جهود فردية، فلم تتأسس لدينا، بعد الطهطاوى، مدرسة لهذه الدراسة بحيث تتنامى الجهود وتتراكم المعارف. . هذا فى الوقت الذى كان فيه الاستشراق (مؤسسة) غربية، ترعاها الحكومات وتخصص لها الاقسام الاكاديمية فى جامعات الغرب، وتمدها بالتمويل اللازم؛ وذلك ما يفتقده \_ حتى الآن \_ مشروع الاستغراب.

ثانيا: كان الغرب يدرس الشرق من موضوع القوة والتفوق، وقد سهل ذلك عملية الحصول على المادة البحثية والمخطوطات وغير ذلك من القدرة المعلوماتية الممهدة للبحث. هذا في الاستشراق، أما الاستغراب فهو يواجه نقصا معلوماتيا، إذ لا يسمح الغرب ـ لأنه في موضع القوة ـ إلا بالمعلومات التي يريد هو أن نعلمها عنه. . بل أكثر من ذلك، ففي كثير من الأحيان، نستمد معلوماتنا عن ذاتنا من الغرب! وتلك مسألة خطيرة.

ثالثاً: كان الاستشراق موظفا في خدمة الأغراض السياسية والاستعمارية للغرب، ولايزال، أما عندنا فالحال مختلف، إذ لا ينظر أصحاب القرار في العالم العربي الإسلامي إلى المادة البحثية بنفس الجدية، مما يعرض نتائج البحث (الاستغرابي) لخطر الإهمال، كغيره من البحوث، وبالتالي يتراجع تيار البحث فيه.

رابعــــا: مسألة «المنظور» الذي يتم من خلاله قراءة الحـضارة الغربية. . إذ إننا، حتى الآن، مازلنا نعـاني من مشكلة الهــوية واضطراب مفهــوم الذات، والتذبذب بين الانتــماء

العربي، والإسلامي، والشرق أوسطى (المزعوم). . إلخ، وهذا بدوره سوف ينعكس على ما يقدمه الاستغراب!

خامساً: تبقى صعوبة «الانبهار بالغرب» وهى خطورة عظيمة على الدارس فى حقل الاستغراب. . فالمستشرقون درسوا الحضارة الإسلامية والتراث العربى وهما فى حالة سكون وخمود، أما الحضارة الغربية فهى لاتزال حية متطورة، وهنا تنشأ إمكانية الانبهار واحتمالية أن يغرق الباحث الاستغرابى فى تيار الحضارة الغربية المتدفق، ولا يستطيع الوقوف على الثابت والمتحول فيها.

#### 染染染染染

وبعد . . فإن الصعوبات التى ذكرناها لا تمثل (استحالة) قيام اتجاه الاستغراب، فهى صعوبات من الممكن التغلب عليها لإفساح المجال أمام هذا الاتجاه البحثى الجديد الذى سيكون له نتائج مهمة، بل هو ضرورة مستقبلية فى إطار ما يسمى بالنظام العالمى الجديد . . فهو نظام لا يمكن لنا أن نرفضه، فلا يبقى لنا إلا محاولة فهمه ـ من خلال فهم بنية الحضارة الغربية ـ وبالتالى نضمن أن نتعامل معه تعاملاً جيداً يحفظ لنا هويتنا الحضارية كعرب مسلمين .

## ( الإســـتغراب ) مشروع حسن جنفی الحضاری

أ. محمود أمين العالم (\*)

#### ۱ ـ مدخل نظسری

حسن حنفى مفكر إسلامى، مجدد جسور، يستوعب تراثنا العربى الإسلامى استيعابا عميقا، كما يستوعب التراث الفلسفى لعصرنا استيعابا عميقا كذلك. وتمتلىء نفسه بهموم وطنه المصرى وأمته العربية، وهموم العالم الإسلامى عامة. وهو يقدم عصير هذا كله فى مشروعه الحضارى الذى يعمل على إنجازه منذ ما يقرب من ربع قرن. ومشروعه هذا، الذى يواصل استكماله بجدية ودأب، يعبر فى الحقيقة عن مرحلة جديدة من أجل التجديد الدينى والفكرى التى تتجلى فى أعمال الشوكانى والطهطاوى والأفغانى ومحمد عبده والجسر، وإقبال وابن باديس وعلال الفاسى ومالك بن نبى وطنطاوى جوهرى وعلى عبد الرازق وأمين الخولى ومحمد النويهى ومحمود أحمد طه وخالد محمد خالد وغيرهم. ولكن لعل حسن حنفى لا يقف عند تجديد الشريعة بل يسعى كذلك بجرأة وتفتح واستنارة إلى تجديد العقيدة نفسها. فهو يضيف إلى الدراسات فى أصول الدين وعلم الكلام المتعلقة بعلم الله، بل يحول علم الله إلى علم الإنسان ـ كما يقول ـ وينتقل بنا من علم العقائد الدينية إلى علم الصراعات الاجتماعية. يقول فى مقدمة كتابه الموسوعى «من العقيدة إلى الدورة» (أنا فقيه من فقهاء المسلمين، أجدد لهم دينهم وأرعى مصالح الناس). إنه يسعى الثورة» (أنا فقيه من فقهاء المسلمين، أجدد لهم دينهم وأرعى مصالح الناس). إنه يسعى

<sup>(</sup>ھ) كاتب وناقد ومفكر عربي.

للجمع بين العقيدة والتغيير الشورى الاجتماعى بجهد ـ نجع أولا ينجع ـ إلى إقامة لاهوت التحرير والتغيير والتثوير. هاجسه الأساسى هو الإنسان الفاعل الحر المتجدد فكرا وحياة. وهو مسعى في تقديرى جليل ونبيل بغير شك.

وهو يطلق على مشروعه «التراث والتجديد، لأنه في التراث وبالتراث يسعى لتحقيق التجديد الذي ينشده. ومشروع حسن حنفي يتألف من مدخل عام يتمثل في كتابه «التراث والتجديد»؛ الذي يعرض فيه الأفكار والخطوط العامة لخارطة مشروعه كله، ثم من ثلاثة محاور بعد ذلك المدخل العام، أولها محور يتعلق بنقد التراث العربي الإسلامي وخاصة علم الكلام وعلم أصول الدين، في محاولة لإصلاحهما وفق احتياجات وملابسات عصرنا، ويتمثل هذا المحور في موسوعته «من العقيدة إلى الثورة» ذات المجلدات الخمس، وثانيها محور يتعلق بنقد تراث الحضارة الغربية، حضارة الآخر على حد قوله ويتمثل في كتابه الضخم «مقدمة في علم الاستغراب» وهو ما سنركز عليه في دراستنا هذه. أما المحور الثالث فيتعلق بالتفسير والواقع، وهو محور في طور الإعداد، ولم ينشر بعد.

وكتاب «التراث والتجديد» \_ كما ذكرنا \_ هو المدخل العام للمشروع. والتراث عند حسن حنفي ليس تراث الماضي فحسب بل هو في نفس الوقت معطى حاضر. فهو مخزون نفسي عند الجماهير، وهو جزء من الواقع الحاضر. فنحن على حد قوله «نعمل بالكندي كل يوم، نتنفس الفارابي في كل لحظة، ونرى ابن سينا في كل الطرقات وبالتالي يكون تراثنا القديم حيا يرزق، يوجه حياتنا اليومية» (د.حسن حنفي: التراث والتجديد. طبعة ١٩٨٠ صـ ٢٢). وعلى هذا فتحليل وتجديد تراث الماضي \_ وخاصة علم الكلام وعلم أصول الدين \_ طبقا لحاجات العصر هو تحليل وتجديد كذلك لعقليتنا الحاضرة. وبهذا يمكن تحقيق النهضة المنشودة.

والتجديد يتم بطرق ثلاث: تجديد اللغة وتجديد المعنى وتجديد الشيء أو الواقع. أما تجديد اللغة فيتم ـ كما يقول ـ باستخدام الألفاظ المتداولة بدلا من الألفاظ التقليدية، فنستخدم كلمة «أيديولوجية بدلا من كلمة «دين، وكلمة «قبلي» بدلا من كلمة «شرعي»، وكلمة الإنسان الكامل» بدلا من كلمة «الله» وهكذا. أما فيما يتعلق بالمعنى فيتم بإعادة قراءة التراث بمنظور العصر وعلى أساس الشعور، فالشعور كما يقول «أهم من العقل وأدق من القلب وأكبر من الوعي». وهذا ما يبين تأثر حسن حنفى بفلسفة هوسمرل الظاهراتية

وتبنيه لمنهجها ورؤيتها. وتجديد الشيء عند حسن حنفي يعني تغيير الواقع الثقافي وإعطاء الأولوية للمعاملات على العبادات. ويعرض الكتاب في جزئه الأخير لأسس إعادة بناء العلوم الإسلامية الأربعة: الكلام والأصول والفلسفة والتصوف. من أجل إقامة علم جديد يستمد من الوحي أصوله. فالوحي عند حسن حنفي متجه إلى تغيير العالم وتجديده وبهذا يحول الوحي نفسه إلى حضارة. وتأسيسا على هذا فإن مهمة «التراث والتجديد» عند حسن حنفي هي تحويل العلوم القديمة إلى علوم إنسانية معاصرة تسهم في تحقيق مطالب العصر. (المرجع السابق، ص ١٩٧٤ ـ ٢٠٣).

وفى موسوعة حسن حنفى «من العقيدة إلى الثورة» سنجد تفصيلا لكل هذا الذى كان على نحو تخطيطى عام فى كتابه «التراث والتجديد ».

وقد لا تسمح هذه الدراسة المكرسة لكتابة «مقدمة في علم الاستغراب» بعرض هذا الكتاب الموسوعي، ولهذا نكتفى بالإشارة السريعة إلى بعض ملاحظاتنا المنهجية عليه، كتمهيد لدراستنا لكتابه عن الاستغراب.

إن حسن حنفى يسعى إلى تجديد شعورنا الراهن وعقليتنا السائدة كما يقول فى كتابه «من العقيدة إلى الثورة» بنقد ما فيها من رواسب مستمرة تنتسب إلى الفكر الأصولى القديم، ولكنه يستند فى هذا إلى مفهومين من المتعذر التسليم بهما:

أولا: إن الرواسب والأفكار السائدة هي عينها امتداد للأفكار الأصولية القديمة وهو في تقديري مفهوم غير تاريخي؛ فلاشك أن أصول الفكر القديم تنتسب إلى أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية كانت سائدة في الماضي تختلف عن الأوضاع الراهنة.

ثانسيا: يكاد حسن حنفى فى دراسته أن يخلخل مفهوم العقل ويجعله أقرب إلى الشعور أو البديهة، وبهذا يكاد يفقد الشعور أو البديهة أو يجعله على الأقل ينبع أساسا من الشعور أو البديهة، وبهذا يكاد يفقد العقل عقلانيته ويجعله مجرد أداة استخلاصية شكلية يستمد قيمته ومصداقيته من الشعور والبديهة. وهو تأثر واضح - كما ذكرنا - بفلسفة الظاهراتية لهوسرل.

ثالث....ا: يحدد حسن حنفى المعرفة بحدود الأسس العامة التى يصفها الوحى، ولهذا فلا معرفة جديدة. إذا كان ثمة معرفة جديدة خارج الوحى، إلا فيما يطلق عليه اسم الفروع أى التطبيقات لهذه الأسس العامة. وبهذا يغلب الوحى على الواقع بل يشرط الواقع بالوحى الذى هو بدوره مشروط بالكتاب أى بالقرآن. وهذا مما يحد من الاجتهاد العقلى والتجديد الذى يدعو إليه.

رابعا: يقلص حسن حنفى التراث العربى الإسلامى فى التراث الدينى وحده ويحد التراث الدينى بالتراث الاسلامى، ويحد التراث الإسلامى بالتراث السنى. حقا إن الاتجاه السنى هو الاتجاه السائد، ولكن هذا لا يبرر إغفال اتجاهات أخرى كان لها تأثيرها مثل الشيعة والمتصوفة، هذا إلى جانب العناصر الأخرى من تراثنا العربى الإسلامى، من علوم طبيعية ورياضية، وآداب وفنون ومنجزات اقتصادية وإدارية إلى غير ذلك.

هذه بعض الملاحظات المنهجية العامة التي نتجاوز بها العديد من الملاحظات التفصيلية الموضوعية التي لا يتسع لها هذا المدخل التمهيدي لقراءتنا لكتابه «مقدمة في علم الاستغراب».

### ٢ - استغراب أم تغريب معكوس؟

وننتقل بعد ذلك إلى الجبهة الثانية في مشروع حسن حنفي الحضارى، وتتعلق بالموقف من التراث الغربي الذي كرس له كتابه الضخم «مقدمة في علم الاستعراب» (الدار الفنية للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ ١٩٩١).

يمثل التراث الغربي ـ عند حسن حنفي ـ «الآخر». إنه الآخر إزاء «الآنا» الإسلامي . على أن هذا «الآنا» مايزال في عصرنا الراهن يعيش على تقليد هذا «الآخر»، ويعده مصدرا لعلمه . فضلا عن أن هذا «الآخر» يجعل من «الآنا» الإسلامي موضوعا له ولعلمه . ولهذا يسعى كتاب «مقدمة في علم الاستسغراب» إلى محاولة قلب هذا الوضع . فهو يدعو إلى إبداع «الآنا» بدلا من تقليد «الآخر» وإلى امكانية تحويل «الآخر» إلى موضوع للعلم بدلا من أن يكون مصدرا للعلم (المرجع السابق ذكره، ص ٥) . وهو يسعى منذ الصفحة الأولى من كتابه إلى دحض الإيحاء بأنه رافض للغرب . متقوقع على الذات، شأن الاتجاه السلفي التقليدي . على أن حسن حنفي يحدد طبيعة العلاقة بين «الأنا» و«الآخر» بأنها علاقة تضاد لا علاقة تماثل، دون أن ينفي هذا ضرورة النظر فيها وتمثلها وإكمالها (المرجع السابق، صـ ١٦) . وهو يميز بين طبيعة حضارة «الأنا» الإسلامية ، وحضارة «الأخر» الغربية . والخلاف بينهما هو خلاف بين طبيعتين . فحضارة الغرب ـ كما يقول ـ حضارة ذات طبيعة طردية أي نشأت هو خلاف بين طبيعتين . فحضارة الغرب ـ كما يقول ـ حضارة ذات طبيعة طردية أي نشأت بالطرد المستمر من المركز ورفضا له ، وكتطور صرف ، وهو تطور صرف دون بناء «ولا توجد

ماهية مسبقة له كما هو الحال في الوعى الإسلامي (صـ ١١١). ولهذا يطغى على طابع تفكيرها المنهج التاريخي كما ظهر في المدرسة التاريخية والماركسية وفي العلوم التاريخية التي سميت بالعلوم الاجتماعية ثم الإنسانية (صـ ١٧). على حين أن حضارة «الأنا» الإسلامية ، حضارة ذات طبيعة مركبزية ماهوية ؛ أي ذات ماهية مسبقة ، ولهذا فهي متمبركزة حول رسالتها وعقيدتها الأولى. إنها تنسج علومها من «أصول الدين وأصول الفقه والتصوف» حول مركز واحد ، وهي تنطلق من هذا المركز وتبدع من خلاله . «وتطور هذه العلوم ـ كما يقول ـ إنما يكشف عن بنائها . فالتطور جيز عن البناء ، كما أن البناء يكتمل بالتطور . ونلاحظ هنا أن الفارق بين طبيعة الحضارتين هو أن الحضارة الغربية تتسم بالتاريخية بدون بنية . فوعيها وعي تاريخي ، أما الحضارة الإسلامية فهي بنية بلا تاريخية ، ووعيها وعي لبنية علومها ، أي وعي ماهوى . إن الأنا لا تكون بل توجد» (صـ ١١٠) . كما نلاحظ أن الحضارة الإسلامية عند حسن حنفي تكاد تقتصر علومها على العلوم الدينية على خلاف علوم الحضارة الغربية ذات التوجه الاجتماعي الإنساني .

ويحاول حسن حنفى أن يتخلص من الأسطورة القائلة بأن الثقافة الغربية ثقافة عالمية، وأنها الحضارة الممثلة للحضارات البشرية جميعا (صـ ١٩). وإنما هى «فكر بيئى محض نشأ فى ظروف معينة من تاريخ الغرب وهو نفسه صدى لهذه الظروف» (صـ ٣٧). وإن كان يقول فى الوقت نفسه بأنها «وريث الخبرات الطويلة للتجبربة البشرية، تراكمت فيه من الشرق والغبرب»! (صــ ٣٧). على أن هذه الثقافة الغربية تهيمن على ثقافتنا وتصوراتنا للعالم فأصبحنا موضوعا لها، ولهذا يسعى حسن حنفى بهذه «المقدمة لعلم الاستغراب» إلى أن تصبح هذه الثقافة الغربية موضوعا لدراستنا، بدلا من أن نكون نحن موضوعا لدراستها. وهو فى الحقيقة ينهج فى هذا منهجا شبيها بمنهج عابد الجابرى فى دراسته لتكوين بنية العقل العبري. على أنه إذا كان الجابري يطبق هذا المنهج على دراسة العقل العربي، أي على «الأنا»، العربية الإسلامية أى القومية لا الإسلامية فحسب كشفا لثوابتها المعرفية، فإن حسن حنفى يسعى لتطبيق هذا المنهج على الحضارة الغربية أي على «الآخر».

ويرى حسن حنفى أن مساحة كبيرة من ثقافتنا المعاصرة قد تحولت ـ على حد قوله ـ إلى وكالات حضارية للغير، وإلى امتداد لمذاهب غربية: اشتراكية، ماركسية، ليبرالية، وجودية، شخصانية، سيريالية، تكعيبية.. إلى غير ذلك (صـ ٢٤). بل يذهب إلى أن معظم

تياراتنا الفكرية الحديثة هي أقرب إلى التغريب منها إلى الأصالة «فظاهرة التغريب عمرها حوالي مائتي عام في وعسينا القومي، وبها وعينا القومي يسيسر على قدمين: الأولى طويلة وقوية وربما رفيعة نظرا لأننا نجهل تراثنا القديم، والثانية قصيرة ومتورمة نظرا لانتشار الثقافة الغربية في وعينا القومي لدرجة الانبسهار والتبعية (ص ١٥). فالإصلاح الدينسي (الأفغاني) والليبرالية السياسية (الطهطاوي) والعقلانية العلمية (شبلي شميل)، كلها ترى الغرب نمطا للتحديث ونموذجا للتقدم، وترى صورتها في مرآة «الآخر» (صـ ٢٦). على حين أن الفكر الإسلامي القديم استطاع أن يتمثل الحضارات السابقة دون أن يفقد هويت بل قام بنقدها (صـ٧٨). ولهذا، إذا كان الاستشراق هو رؤية «الأنا» (الشرق) من خلال «الآخر» (الغرب)، فإن علم الاستبغراب يهدف إلى تأكيد ذاتية «الأنا» باتخاذ موقف نقدى من ثقافة «الآخر» بإعتباره موضـوعا. وهذا ضرورة ملحة ـ كما يقول حسن حنفي ـ فـي عصر الثورة المضادة بعد أن عاد الغرب يمارس هيمنته الإستعمارية الثانية (صـ ٣٣). ولا سبيل لتحقيق نهضتنا وحضارتنا الشاملــة إلا بالتحرر من هيمنة حضارة «الآخر» الغــربي. "فطالما أن الغرب قابع في قلب كل منا كمصدر للمعرفة وكإطار مرجعي يحال إليه كل شيء للفهم والتقييم سنظل قاصرين، وفي حاجة إلى أوصياء الصديم). فلا إبداعاً ذاتياً دون التحرر من هيمنة «الآخر»، ولا إبداعاً أصيلا دون العودة إلى «الذات» الخاصة بعد أن نقضي على إغترابها في «الآخر» (صـ ٥٢). «فالمجتمعات التي داهمها الاستعمار كانت إحدى وسائل المقاومة فيها اثبات الهوية في مقابل التغماير والأنا في مواجهة الآخر والأصالة في مواجهة المتحديث والإغتـراب المرتبط به. . . ولكن بعد الإستـقلال الوطني عاد المستعمـر من خلال الثقـافة وإنتشر التغـريب واستقلت البلاد، ولكن احتلت الأذهان. قد ولد الفـعل وهو التوجه نحو الآخر رد فعسل هو الرجوع إلى الأنا كما هو الحسال في الثورة الإسلاميــة في إيران والثورة الإسلامية المعاصرة في شـتى أنحاء العالم العربي والإسلامي" (ص ٢٥). ونلاحظ فـي هذا النص مفهوم الهوية يكاد يرتبط بالمفهوم الأرسطي للهوية أي التماثل الذاتي الدائم فضلا عن الدلالة الدينية الخالصة للرجوع إلى «الأنا» في مواجهة الآخر. وما أكثر الإشارات الأخرى إلى ذلك في الكتاب مثل "يستطيع الفكر الإسلامي أن يعطى نماذج عديدة دفاعا عن الهوية ضد التغسريب ممثل تحريم القرآن مسوالاة الغمير والتمقسريب إلى الأعداء والمتودد إليهم ومصالحتهم. . . . ورفض التقليد والتبعية فالإعتذار بالتقليد غير مقبول يوم الحساب" (صـ ٢٨

ـ ٢٩). لقد بدأت الحضارات من الشرق، ثم انتقلت إلى الغرب وقد تعـود إلى الشرق مرة أخرى على حد تعبير حسن حنفي (صـ ٥٣). ولا فرق فيما يتعلق «بالآخر» الغربي بين تراثه الرأسمالي وتراثه الاشتراكي، فكلاهما تراث سيطرة وهيمنة وتراث عنصري (صـــ١٠١). ولهذا فهناك اختلاف حاسم بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. فالحضارة الإسلامية حضارة توحيدية، على حين أن الحضارة الغربية حضارة مفرقة (صـ ٦٦١). ولهذا يقوم حسن حنفي بتأريخ «الأنا» تأريخا يختلف عن التأريخ الغربي الذي يتمثل في العصر القديم والوسيط فــالحديث. أما تأريخ «الأنا» فيــتمثل عند حسن حنفي في مــراحل ثلاث كذلك، ولكنها مختلفة. فكل مرحلة منها تدوم سبعهائة سنة. ولقد انتهت منها مسرحلتان وبقيت الشالئة. المرحلة الأولى تبدأ من القرن الأول السهجري حتى القرن السابع وتنتهي بابن خلدون، والمرحلة الثانية تبدأ من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر وتنتهي بعصر التحرير من الاستعمار. أما المرحلة الثالثة، أي السنوات السبعمائة الثالثة فقد بدأت بالفعل ـ في رأى حسن حنفي \_ منذ عشر سنوات من القرن الخامس عشر، وسوف نشاهد فيها \_ على حد قوله .. العصر الذهبي الثاني للحضارة الإسلامية (صـ ١٩٧)، على حين أن الحيضارة الغربية سوف تتوقف، ذلك أنها استكملت مراحلها الثلاث التي تتمثل في عصر أداء الكنيسة والعصر المدرسي والعصر الحديث، وليس لها مرحلة رابعة. وبهذه الرؤية الثلاثية أو التثليثية لحسركة التاريخ، يؤكد حسن حنفي أن المستقبل للحضارة الإسلامية وحدها. وهي رؤية حضارية فلمسفية تذكرنا بالمراحل الحمضارية المختلفة عند شمبنجلر وتوينبي وهي أقرب إلى فلسفة التاريخ منها إلى العلم. وتكاد تقدم صورة قدرية للتطور التاريخي خالية من أي أساس موضوعي.

وفى ضوء هذه الرؤية التاريخية الخاصة يقوم حسن حنفى بعرض تحليلى للفكر أو الوعى الغربى، محددا فى البداية المصادر المختلفة لهذا الفكر من مصادر يونانية ورومانية ومصادر يهودية ومسيحية ومصادر شرقية قديمة، ثم يتابع هذا الفكر منذ القرن الأول حتى المدارس الفكرية المختلفة فى القرن العشرين، محددا كذلك المعالم الرئيسية لهذا الفكر فى سياقه التاريخى.

على أنه من الملاحظ: أنه في عرضه التاريخي للفكر أو للوعى الغربي، وفي تحديده لتكوينه وبنيته، لا يقوم بأي دراسة نقدية لهذا الفكر، بل يكاد عرضه له أن يكون عرضا

محايدا، لا يختلف كثيرا - إلا فيما ندر - عن العديد من كتب تاريخ الفلسفة الغربية، سواء كتبها غربيون أم كتبها عرب، بل هو عرض مسطح أحيانا يكاد يكون مجرد استعراض لعناوين بعض النظريات الفلسفية دون تحليل أو تقييم. ولهذا لا يمكن القول بأن هذه المئات من الصفحات عن تاريخ الفكر الغربي تعبر عن موقف نقدى متميز خاص. إنها مجرد سرد تاريخي له. ولهذا لا أدرى على أى أساس يمكن أن نعد هذه الصفحات استغرابا إسلاميا في مقابل الاستشراق الغربي! ولو صح اعتبار هذا استغرابا، لكان كل من كتب عن الفكر الغربي أو الأدب الغربي أو الحضارة الغربية مستغربا إذا لم يكن من أبناء الغرب! ولعلنا نجد هذا التأريخ الفلسفي النقدى للغرب عند بعض الكتباب المصريين والعرب مسلمين كانوا أو غير مسلمين، يتميز تاريخهم الفلسفي بموقف ايديولوجي خاص مثل يوسف كرم (برؤيته الترماوية الجديدة) وعبد الرحمن بدوى (برؤيته الوجودية) وعثمان أمين (برؤيته الجوانية) وزكي نجيب محمود (برؤيته الوضعية) ومطاع صفدى في كتبابه "نقد العقل الغربي" الذي قرأ هذا العقل قراءة نقدية من داخله، وغيرهم كثيرون، دون أن يدعو أنهم ابتكروا علما جديدا هو علم الاستغراب. وبهذه المناسبة أتساءل ماذا يمكن أن نسمي الكتبابات العربية التي درست وأرخت للفلسفة الهندية أو للخبرة اليابانية أو للفكر الصيني التقليدي أو الثوري مثلا هل نسميها استشراقا أو استغرابا؟!

وفضلا عن هذا كله، فلقد مضى فى عصرنا ما كان يسمى بالكتابة الاستشراقية، فالإستشراق ليس مجرد كتابة عن التراث الدينى للشرق العربى الإسلامى، من وجهة نظر غربية، بل كان يتضمن أمورا عديدة منها كشف النصوص وتحقيقها فى مختلف المجالات الفلسفية والأدبية والفنية والتاريخية والسياسية، كما كان يتضمن دراسات لها ودراسات مقارنة بينها وبين نصوص غربية فى هذه المجالات المختلفة، وتحديد التأثير المتبادل بينه، فضلا عن التأويل والتنفسير الذى كان يعبر بغير شك عن أيديولوجية المستشرقين الخاصة، كما يعبر أحيانا عن المصالح والسياسات الخاصة لدولهم. وكان يغلب على أحكام هذا النمط من المستشرقين طابع التأمل الخالص، دون أن تخلو من مناهج علمية فى البحث والدراسة وذلك مثل أعمال ماسينيون وبيرك وواط، وميكيل وجارديه وبرنارد لويس وكراسنوفكى ورودنسون وغيرهم. ولقد انتهت هذه المرحلة من الاستشراق \_ فى تقديرى \_

وحققت ـ بغيـر شك ـ إضاءة كبيرة لتراثنا العربي الإســلامي في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والفنية والعلمية والتاريخية والاجتماعية والثقافية عامة، على الرغم من نختلف فيه مع هذه الدراسة أو تلك، مع هذا المنهج أو ذاك، مع هذه الأحكام أو تلك. ولقد قامت مرحلة أخرى جـديدة في دراسة الأوضاع العربيـة والإسلامية الراهنة، لم تعـد تنتسب إلى الاستشراق القديم، بقدر ما أخذت تنتسب إلى العلوم المختلفة من آنثر وبولوجية وسياسية واجتماعية واقبتصادية وأدبية. لقد انتهت مرحلة الاستشراق وبدأت مرحلة جديدة من الدراسات العلمية والتجريبية ذات التخصصات الدقيقة المختلفة، مهما اتفقنا أو اختلفنا مع نتائجها أو مناهجها كذلك. على أنه في الوقت الذي تنتهي فيه مرحلة الاستشراق، وتبدأ مرحلة الدراسات العلمية، يبدأ حسن حنفي بما يسميه الاستغراب بل علم الاستغراب! والحق، أنني لا أجد علمها بالمعنى المنهجي الدقيق أو إطارا نظريها محكما ومنطقا حيضاريا دقيقا \_ على حد قوله (صـ ٢١) \_ فليس ثمة تأسيس لقواعد أو لمنهج في هذا الاستغراب. بل لا أجد استخرابا إلا في هذه الدعوة التي يدعو إليها حسن حنفي في مقدمات كتابه وفي صفحاته الأخيرة، وهي دعوة أقرب إلى التبشير والدعوة التعبوية منها إلى العلم أما تطبيقه على الفكر الفلسفي الغربي، فهو مجرد عرض وصفى غير نقدي \_ كما ذكرنا \_ لا يختلف في الجوهر عن مختلف الدراسات الأخرى العربية والغربية لتاريخ الفلسفة الغربية. وإن افتقد الدقة العلمية، لا فيما يصدره من أحكام فحسب كما سوف نرى، وإنما كذلك في انعدام استناده إلى مراجع فيـما يسوقه من عرض للمذاهب الفلسفية المخـتلفة إلا فيما ندر، بل تكاد تقــتصر مــراجع هذا الكتاب على كــتبه هو نفــسه! وسر هذا ــ فــي تقديري ــ هو اخفاؤه للمراجع الغربية التي استقى منها عرضه الاستغرابي!. بل لعلنا نجد في هذا العرض الذي يقدمه حسن حنفي والذي يسعى به لتأكيد الاختلاف التام بين الموقف الفكري الحضاري الاستلامي والموقف الفكري الحضاري الغسربي نجد تماثلاً لا فرقة ـ بين فصول من موضع في كتابه.

ونكتفى بإيراد بعض الأمثلة: فعندما يعرض الكتاب لعصر التنوير الغربى فى القرن التاسع عشر، مؤكدا أن سمته هى اعتبار العقل سلطانا على كل شىء، وأن العقل أساس النقل، يضيف حسن حنفى إلى ذلك قائلا «كما كان الحال فى تراثنا الاعتزالى» (ص٧٠٠). وفى حديثه عن هيجل وإشارته إلى أنه فى فلسفته تم تحويل الدين إلى المثالية، وتحول

الوحى إلى العقل، أى تم تعقيل الدين وتنظير الوحى، يعلق على ذلك قائلا "كما حدث ذلك عند المعتزلة في تراثنا الإسلامي القديم" (صـ ٣٤١). ويشير في حديثه عن بنية العقل الأوربي إلى أن العقلانية الأوروبية تعد امتدادا لعقلانيتنا الإسلامية الاعتزالية الأولى (صـ ٦٢٤). ويقول عن سمات التنظير الأوروبي إنه "تنظيم استعمال الوقت كما هو الحال في تنظيم أوقات الصلاة عند الأصوليين" (صـ ٦٢٦). بل يتبين تقاربا غير مباشر بين قدرة الوعي الأوروبي في عصر النهضة على اكتشاف الحقائق الإنسانية والطبيعية والدينية اعتماداً على جهد العقل ورؤية الطبيعة وبين النموذج الإسلامي في تراثنا القديم، وحدة الوحي والعقل والطبيعة الذي تسرب كما يقول قبيل عصر النهضة إلى الوعي الأوروبي بعد نقل التراث الإسلامي من العربية إلى اللاتينية (صـ ٣٥٠). وما أكثر الأمثلة الأخرى التي تماثل بين توجهات ومقدمات تأسيسه نظرية ومفاهيم في التراثين الإسلامي والغربي.

وعندما نتأمل أوجه الخلاف العام التي يقول بها بين الموقف الإسلامي الحضاري وموقف الحيضارة الغربية، نتبين أنه يقيم هذا الخلاف على أسس قابيلة للجدل، بل هي أقرب إلى السجال الفكري منها إلى الحقائق المستخلصة من الدراسة العلمية. فهو يقول على سبيل المثال بأن الحضارة الاسلامية حضارة توحيدية على حين أن الحضارة الغربية والعقلية الغربية مفرقة (صـ ٦٦١). وهي قضية سبق أن عرض لها ودافع عنها أنور عبدالملك ولنا رد عليها في دراسة قديمة. وهي على أية حال قضية خلافية ولا تستند إلى أسس موضوعية. فما أكثر ما نجد توجهات توحيدية وتفريقية في كلا الفلسفتين العبربية الاسلامية والغربية. ويقيم حسن حنفي دعواه بالاختلاف والخلاف الحضاري بين هاتين الفلسفتين أو العقلانيتين على أساس: «أن النيظريات الفلسفية في الحضارة الغربية وهي المعمرفة والوجود والقيم والدين، قد جاءت \_ كما يقول \_ لتغطية الواقع الأوروبي العارى بعد القطيعة المـعرفية بعد عصر النهضة وتأسيس الفكر النظري الجديد. أما عـندنا ـ كما يقـول حسن حنفي ـ فلم تحدث قطيعة معرفية بعد، وما يزال الواقع مغطى، والوئام قائما بسين «الأنا» والعالم. ولذلك لاتجد هذه المباحث الفلسفية في جامعاتنا وبين طلابنا أي صدى اللهم إلا من كلام محفوظ لابداية له ولا نهاية له ولا هدف. إنما أسس الفلسفة لدينا تتحدد من موقفنا الحضاري الآن الذي يضم جبهات ثلاث: الموقف من التراث القلايم، والموقف من التراث الغربي، والموقف من الواقع أي التفسير» (صـ ٦٤٤ ـ ٢٤٥). ولا شك أن هذه الجبهات الثلاث

هي وجهة نظر خاصة لحسن حنفي ولها أصداء بغير شك في فكرنا المعاصر. ولكن هذا لا ينفى وجود قضايا المعرفة والوجود والقسيم في هذا الفكر كذلك. وما أكثر الدراسات الجادة المتعلقة بها في جامعاتنا وبين طلابنا ومفكرينا، ولا تشكل أساساً قطعياً للتفرقة الفكرية بين الحضارة الإسلامية عامة والفكر العربي الراهن والحضارة الغربية، وإن كانت تجعل لقضايا تراثنا والموقف من التراث الغربي دلالة خاصة متميزة. بل إن حسن حنفي نفسه يتبين وجود قضايا المعرفة والوجود والقيم والدين في تراثنا القـديم كما سبق أن ذكرنا. فنظرية المعرفة ـ كما يقول ـ تقابل «نظرية العلم عند علماء أصول الدين أو المنطق عند أصول الفـقه وفي علوم الحكمة أو الإشراق عند الصوفية، والمعرفة التــاريخية تعادل المعرفة النقلية المتواترة في تراثنا القديم، ونظرية الوجود تقابل نظرية الوجود عند علماء أصول الدين والطبيعيات في علوم الحكمة والأحكام الشرعية في علم أصول التوحيد والعدل في علوم أصول الدين إلى غير ذلك. أما مبحث الدين فهو الموضوع الغالب على كل علومنا القديمة» ـ كما يقول ـ (صــ ٦٤٣ ـ ٦٤٣). وفضلا عن هذا فإننا نلاحظ أن حسن حنفي يقتصر في تحديده لمعالم الحضارة الإسلاميــة على تجلياتها الفكرية الدينية أساسا \_ كما رأينا ـ من فـقه وأصول الفقه وعلم كلام، متجنبا بقية الجوانب العلمية والثقافية والموضوعسية الأخرى في هذه الحضارة. كما يسعى في كتابه «مقدمة في علم الاستغراب» إلى ما يشبه محاولة تفسير أغلب التيارات الفلسفية الغربية تفسيرا دينيا من ناحية أو تفسيرا ذاتيا من ناحية أخرى وأحيانا بشكل متعسف. فديكارت عند حسن حنفي "ينتسب إلى العصور الوسطى أكثر منه إلى العصور الحديثة، وكذلك كانط فكلاهما جعل العقل مبررا للإيمان التقليدي» (صـ ٢٩٣). وهيجل كما يقول حسن حنفي كان «مفكرا دينيا في البداية وكما تدل على ذلك أعمال الشباب ثم تحول من الدين إلى المثالية، من الوحي إلى العقل في أكثر متحاولة عرفها تاريخ الفلسفة الغربية لتعقميل الدين وتنظير الوحي كسما حمدث ذلك عند المعمتزلة والحكماء في تراثنا الأسلامي القديم " (صـ ٣٤١). على أن حسن حنفي إلى جانب هذه القراءة الدينية لأغلب توجهات الوعى الأوروبي، نراه كذلك يسعى لإضفاء مفهوم ذاتي شامل سيطر على هذا الوعى الغربي كله وكان من اليسير عليه بالطبع أن يدلل على ذلك في فلسفات ذات تيجهات عقلانية مثالية مثل فلسفة ديكارت وكانط وهيجل وهوسرل، ولكنه يسعى للتدليل على ذلك كذا الله في التوجهات الحسية عند لوك وهوبز وهيوم، وكذلك التوجهات الوضعية والماركسية والتطورية لأنها تجعل الأولوية للواقع على الفكر كما يقول، ولهذا يرى أنها ذاتية

مضادة أو أدبية مقلوبة أو ذاتية جماعية أو وعى اجتماعي روح طبيعية! (صـ ٦٢٢).

على آننا نكاد نجد في عرضه للوعي الأوروبي الحديث سيادة للفلسفة الظاهراتية حتى قبل ظهورها بشكل نسقى في كتابات هوسرل. والفلسفة الظاهراتية عنده هي خاتمة المطاف في تكوين الوعي الأوروبي، ولهذا يكاد يراها مكوناً أساسياً في الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة فهو يجد الظاهراتية في تفسيره للمثالية المطلقة عند فيشته وهيجل ويرى في الوجودية تطبيقاً للمنهج الظاهرياتي في الوجود، وهذا صحيح وكذلك الشخيصانية التي يراها ارتباطا بالظاهراتية المتأخرة عند هوسول وخاصة في مخطوطاته عندما تحولت إلى نزعة أخلاقية صوفية روحية، بل يرى في الفكر السياسي والاجتماعي والاقتيصادي والتاريخي وخاصة في مدرسة فيرانكفورت توجها ظاهراتيا اجتماعيا وذلك في رفضه للفكر السياسي التقليدي والماركسية الداروينية على حد قبوله من أجل تحليل جدل اجتماعي على مستوى الإنسان، بل يرى هذه الظاهراتية في فلسفة العلم الرياضي والطبيعي كذلك وخاصة عند هوايتهد (صـ ٤٨١). حتى الفلسفة التحليلية التي تضم الفكر الرياضي والمنطق وفلسفة العلوم «فإنها أيضا خرجت من ثنايا الظاهريات عند فيتجنشتاين. وعلى هذا فالظاهريات عند هوسرل كما يقبول حسن حنفي هي نهاية تكوين الوعي الأوروبي» (. . . . . )، بل إنسها مشروع الفلسفة الأوربية كلها بعد أن تحقق منذ ديكارت حتى هوسرل (صـ ٤٨٨).

والملاحظ أن تركيز حسن حنفي على الفلسفة الظاهراتية هو امتداد لـتركيزه على الظاهرة الدينية الـروحية الذاتية. فالظاهراتية كما يقول تيار اشراقي روحي ومثالية شعورية (صـ١٣٥).

والواقع أننا نجد في منهج حسن حنفي نفسه وفي توجهه الفكرى عامة، ما يكاد أن يكون تطبيقا لمنهج هوسرل في الفلسفة الظاهراتية، عامة كما سبق أن أشرنا. ولعلنا نتبين ذلك في تفرقته بين الوعى الإسلامي والوعى الغربي التي تستند ـ في تقديري ـ على تفرقة هوسرل بين علوم الماهيات وعلوم الوقائع.

على أن هذا التوجه الفكرى الظاهرياتي في تأريخ حسن حنفي للوعى الأوروبي بوجه خاص، إنما يسقط عن استغرابه دعواه النقدية الأصولية الإسلامية، ويجعله مجرد تأريخ غربي للوعى الغربي وإن تضمنته بعض إشارات ومقارنات عابرة للتراث الديني الإسلامي.

فضلا عن هذا، فإن فلسفة هوسرل الظاهراتية هي فلسفة يقول حسن حنفي نفسه عنها أنها «إعلان الوعي الأوروبي عن نهايته» (صـ ٥١٨). فكيف يتبنى حسن حنفي المبشر بمرحلة حضارية إسلامية جديدة منهجا وفلسفة هما إعلان بنهاية وعي، أي بنهاية حضارة؟! وخاصة أنه لا يطبقها على الوعي الغربي فحسب بل على الوعي الإسلامي كذلك.

هذه هي قراءة مختصرة لدعوة حسن حنفي إلى ما يسميه بمدخل إلى علم الاستغراب. وفي تقديرى أن المشكلة الأساسية المنهجية في دعوة حسن حنفي بل في مشروعه الحضارى كله هي في اقستصاره على قراءة للسياق الموضوعي والتاريخي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في كل مرحلة من المراحل التي ينشأ منها وفيها الوعي، ولهذا افتقدت قراءته للوعي الحضارى الإسلامي والغربي العمق الموضوعي. على أن المشكلة الأساسية الأيديولوجية فهي في عدم تمييزه بين الجانب الحضاري في العرب والجانب الاستعماري، فضلا عما يقيمه من ثنائية ضدية استبعادية شبه مطلقة بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية في عصرنا الراهن. وإذا كان الطابع الديني الإسلامي دون الجوانب الأخرى للحضارة العربية الإسلامية هو الطابع الغالب في رؤيته الحضارية مع خفوت الطابع القومي العربي، فإنه في الوقت نفسه يكاد يجعل هذا الموقف الحضاري الإسلامي من الحضارة الغربية هو الموقف العام لبلدان العالم الشالث عامة من الحضارة الغربية.

ولا شك فى صدقية وضرورة وجدية الدعوة التى يدعوها حسن حنفى إلى تخليص ثقافتنا الإسلامية أو العربية الإسلامية أو ثقافات البلاد النامية أو العالم الشالث عامة فى تجليها الراهن من تخلفها وتبعيتها العاجزة للثقافة الغربية. ولا شك كذلك أن الدعوة إلى تأكيد خصوصيتنا الفكرية الذاتية \_ كما سبق أن أشرنا \_ دعوة صحيحة وواجبة. على أننا لن نستطيع أن نتبين هذه الخصوصية، وأن نسعى إلى تنميتها وتعميقها إلا من خلال استيعاب تراثنا القديم كله \_ لا تراثنا الديني وحده \_ استيعابا عقلانيا نقديا من ناحية، واستيعاب حضارة العصر كلها كذلك استيعابا عقلانيا نقديا كما سبق أن ذكرنا بالتفصيل فى دراسة أحرى. على أن هذا الموقف النقدى باتجاهيه، ليس بكاف إن لم ينبثق ذلك عن ممارسة فكرية وعملية م وقعيا الخاص فكرية وعملية م وقعيا الخاص

وحقائق ووقــائع عصرنا الراهن من ناحية أخــرى لن تتحقق ذاتيتنا وتتبــلور وتتحدد هويتنا الثقافية والقومية بالاقتـصار على الجانب الديني وحده من التراث، أو باسـتخلاص أسس ثابتة مـن تراث الماضي أو تصحيح وتـطوير إجاباته، ولن تتـحقق بتقلـيد الثقـافة الغـربية العصرية أو برفضها. فخصوصيتنا الذاتيـة ليست أقنوما ثابتـا، ومعادلة نهـائية، بل هي مشـروع مفـتوح على المـستقـبل، دائم التطور والتـجدد وهي جـزء ـ على الرغم من هذه الخصوصية وبفضلها .. من حضارة العصر. فليس هناك في تقديري حضارتان مختلفتان في عصرنا الراهن، إسلامية أو عربية إسلامية وغربسية، أو دوائر حضارية متعددة مختلفة ـ كما يقول أنور عبــد الملك ويشايعه في ذلك حسن حنفي. بل هناك حضارة عــصرية واحدة هي ثمرة الثورة العلمية التكنولوجية، وخاصة وسائل المواصلات والاتصالات والمعلوماتية، التي يقول عنها حسن حنفي في نهاية كتابه إنها «ماتزال ثورة لمعلومات كسمية لا كيفية تعطى معلومات ولا تعطى علما، تجمع أخبارا ولا تضيف جديدا" (صد ٧٢٧) (دون أن يتبسين ما تعنيه من ثورة معرفية وإنتاجية) هذا، إلى جانب عولمة بل دولنة الاقتصاد التي يهيمن عليها في الوقت الراهن النظام الرأسمالي العالمي وشركاته المتعددة الجنسية، وبخاصة الرأسمالية الأمريكية. إلا أنه برغم هذا الواقع الموضوعي العلمي والاقتصادي الذي تسعى الولايات المتحدة الامريكية إلى السيطرة عليها واستغلاله لتنميط العالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا وطمس مختلف الخصوصيات وإزالة الحدود الثقافية والقومية وفرض مصالحها الإستغلالية ورؤيتها الخـاصة للحياة، أقـول، على الرغم من هذا، فهناك خصوصـيات قومية وثقـافية ومصلحية داخل إطار هذا العالم الواحد الموحد موضوعيا على الرغم من اختلافاته. فهناك في هذا العالم الواحد مساحة من المصالح الإنسانية المشتركة التي تتمثل في النضال من أجل السلام العالمي والمتخلص من أسلحة الدمار الشامل وحماية البيئة الطبيعية والقضاء على الأمراض والمجاعات والتصحر والتخلف، وتبادل الخبرات الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية والمواقف التضامنية الإنسانية. وإلى جانب ذلك ماتزال هناك مساحات شاسعة من النزاعات والصراعيات وأشكال متنوعية من الاستغلال والعيدوان والاستبيداد والتسلط والعنيصرية والاستعمار والامبريالية والصهيونية.

إنه عالم واحد زاخر بالمتناقضات والنزاعات المختلفة. ولا سبيل إلى تقسيمه وتقليصه الى حضارتين إسلامية أو عربية إسلامية أو ثالثية أو جنوبية وأخرى غربية شمالية. نعم

هناك في ظل فشل النموذج السوفييتي للتنمية الاشتراكية، وانهيار المنظومة الاشتراكية، وفي إطار إنتهاء الحرب الباردة، هذه الهيمنة الرأسمالية عامة والأمريكية والصهيونية خاصة التي تسعى لتوظيف ممختلف المؤسسات الدولية والمشروعمية الدولية عامة لصالحمها وضد بلدان العالم الثالث أو منا يستمي ببلدان الجنوب بوجبه خاص. . ولكننا لا نستطيع أن نغيفل مختلف التناقضات والتسفجرات الأخرى في عالم اليوم من قومية وأصوليـة دينية ومصلحية وأيديولوجية، بل بين دول الشمال الرأسمالية نفسه، بين المجموعة الأوروبية والمجموعة الأمريكيــة الآسيــوية حول اليابــان والصين، بل بين الغــرب الرأسمالي والشــرق بمفهــومه الأيديولوجي، فالصراع الطبقي لم ولن يتوقف في العالم. ولـهذا فمن الواجب أن نستبصر هذا الجديد المتفجر المتخلق في عصرنا، وأن نسعى للمشاركة الإيجابية فيه لا الانعزال عنه برؤى قومية أو دينية متعصبة ضيقة الأفق. فهناك ما يمكن أن يوحد قوى وأفكاراً وفلسفات وتوجهات في الشمال والجنوب، والشرق والغرب، بين المسلمين والمسيحيين، وبين غير المسلمين وغير المسيحيين. ومن واجبنا أن نسعى لتوسيع رقعة المصالح والنضالات الإنسانية المشتسركة لا أن نقلصها ونعزل قواها الحية الفاعلة عن بعيضها البعيض. وعلينا أن نسعى لتضييق رقعة التناقضات والنزاعات ومحاصرة بل وهزيمة ظواهر العدوان والهيمنة والتوسع والاستبغلال والاستبداد والاستعمار والعنصرية في العالم ومع العالم ولمصلحة احترام الخصوصيات الذاتية إلى جسور للتسحاور والتفاعل والإغناء المشتبرك، ومن أجل إرساء علاقات إنسانية جـديدة تستند إلى مشروعية ديمقراطيـة دولية حقيقية متـخلية ومتحررة من هيمنة قطب أو أقطاب على العمالم، مشروعية ديمقراطية دولية تحترم فيها الخصوصيات الثقافية والقومية المختلفة والمتنوعة، بل تتألق وتزدهر في مستوى معيشتها وفي حريتها وفي إنتاجيها وفي فكرها وفي إبداعها. إنه التنوع والاختلاف في إطار الوحيدة، والوحدة التي تزدهر بالتنوع والاختلاف. وعلى هذا، فتقليص هذا الواقع الإنساني الحضاري الشامل الجديد في حضارة إسلامية أو عربية إسلامية أو في ثالثية وأخرى غربية، يواجه كل منهما الآخر مبواجهة الاختلاف المطلق والعداء، واستقطاب طاقاتنا الفكرية لإبداع علم جديد اسمه علم الاستغراب، لإقامة مركزية إسلامية أو عربية إسلامية في مواجهة المركزية الأوروبية، هو في الحقيقة افتقاد للرؤية الموضوعية لخريطة التناقضات والنضالات في عصرنا مما يفضى بنا إلى العزلة ومضاعفة تخلفنا وتبعيتنا، بل إلى مضاعفة تغريبنا تغريبا معكوسا.

فعلم الاستغراب لم ينشأ كما يقول حسن حنفى (ص ٢٢) فى مواجهة التغريب، بل هو فى الحقيقة شكل آخر من التغريب الحفسارى باسم الاستقلال الحضارى. نعم للاستغراب إن كان مواصلة لقراءتنا العقلانية النقدية للتراث الغربى فى مختلف مجالاته لا فى الفلسفة فحسب بل فى الأدب والفن واللغة والعلم والرياضيات والتكنولوجيا، قراءة نتعرف بها عليه، ونمتلكه معرفة وتمشلا إيجابيا ونكون مؤهلين للإضافة إليه بخبراتنا التراثية والمتجددة وبفاعليتنا وإنتاجنا وإبداعنا. ليست مسألة استعلاء حضارى أو ثقافى أو دينى، أو مسألة تكبر وتكابر، وإنما مسألة فعل وإضافة إلى تراث الماضى وفعل وإضافة ومشاركة فى حضارة العصر بما يحقق تطويرا وتنمية لذاتيتنا ولحضارتنا المشتركة.

عذرا لهذه الإنعطافة ذات الطابع السياسي. فالحديث عن الاستغراب والدعوة إليه هو في الحقيقة دخول مباشر في الهم السياسي المباشر على الرغم من طابعه الفكري النظري.

#### كلمةأخيرة

تمنيت لو استكمل حسن حنفى مشروعه الثلاثى الجبهات وانتهى من كتابة جبهته الثالثة، جبهة الواقع والتفسير كما يقول. فلعلنا نجد فى هذه الجبهة الثالثة توضيحا لبعض ما اختلفنا معه فى الجبهتين السابقتين أو تصحيحا لما قد يكون قد تورطنا فيه من أخطاء فى نقدنا لمشروعه فى هاتين الجبهتين. على أن الذى لا شك فيه، أن مشروع حسن حنفى على الرغم من اختلافانتا معه يعبر عن ثلاثة توجهات أساسية لا مفر من الإنشغال بها ومعالجتها وإن اختلفنا معه فى منهج المعالجة \_ إذا أردنا تحقيق تنوير حقيقى أصيل فى فكرنا العربى المعاصر: الأول هو نقدنا لتراث الماضى، والثانى هو نقدنا لتراث الغرب، والثالث هو تحليل واقعنا الموضوعى وتفسيره تمهيدا لتغييره، وتنميته تنمية ذات عمق روحى أخلاقى اقتصادى اجتماعى ثقافى شامل أو ونحن نسعى لتغييره وتنميته.

على أن حسن حنفى فى نقده لتراث الماضى، وقف فى نقده عند محاولة إعادة بنائه حتى يتحقق له بهدا إعادة بناء الموروث الثقافى الراهن كما أشرنا من قبل، باعتبار أن هذا الموروث الراهن هو مخزون نفسى متراكم من تراث الماضى. فنقد تراث الماضى وتجديده وفق حاجات العصر هو تجديد لهذا الموروث، بحيث يكون قادرا على إعطاء تصور علمى للعالم وتوجهات ودوافع للسلوك «الوطنى» كما يقول حسن حنفى (ص ٩٣). على أنه

بدلا من أن يجدد التراث القديم والموروث الراهن بمحاولة الإجابة على الأسئلة الراهنة لمجتمعنا ولعصرنا، احتفظ بأسئلة التراث القديم كما هي، وحاول أن يجيب عليها إجابة عصرية وإن تمسك أحياناً ببعض الإجابات السلفية مثل قضية «الاستحقاق» أى استحقاق كل إنسان لما يصيبه من ألم وأذى ومثل تبنيه للسحر كحقيقة تكاد أن تكون صنوا للمعجزات. وهكذا لم يخرج من إسار الماضى، بل على الرغم من جسارة بعض إجاباته وإختلافه مع تراث الماضى، ومحاولة إقامته على أرض إنسانية، فإنه ظل في إطار سلفية أسئلة الماضى وبعض إجاباته.

والموقف من التراث \_ فى تقديرى \_ ينبغى أن يقف عند حدود هذا التراث ونقده نقدا عقلانيا فى إطار ملابساته الاجتماعية والتاريخية الخاصة، مستعينين \_ بغير شك \_ بمناهجنا العلمية الجديدة. ولهذا فإن التجديد يبدأ بالإستيعاب النقدى العقلاني لتراث الماضى واستخلاص واستلهام الدروس التاريخية منه، ولكن التجديد لا يتحقق بالفعل إلا بالإجابة المعقلانية النقدية على الأسئلة المنبئقة من ضرورات الواقع الراهن نفسه ومستجداته. فبهذا يمكن أن نجدد الحاضر وأن نضيف إلى تراثنا إضافة إبداعية حقيقية.

هذا من حيث محاولة حسن حنفي تجديد تراث الماضي. أما فيما يتعلق بنقد الفكر الغربي، فإن حسن حنفي بتمييزه المطلق من الناحية النظرية في حضارة عصرنا الراهن بين الحضارة الإسلامية أو العربية الإسلامية والحيضارة الغربية، ودعوته إلى إعادة كتابة الفلسفة الغربية من زاوية «الأنا» أي من زاوية الرؤية الإسلامية أو العربية الإسلامية وحدها، فإنه بهذا قد أغلق البساب أمام إمكانية رؤية عقلانية مسوضوعية صحيحة للفكر الغربي في إطار واقعه الاجتماعي التاريخي الخاص نفسه. وفضلا عن هذا، فإنه لم يقم عمليا وتطبيقيا بنقد الفكر الغربي أصلا من الزاوية الإسلامية أو العبربية الإسلامية ـ إلا بشكل هامشي عابر بل ملتبس ـ واكتفي بعرضه عرضا سرديا وصفيا برانيا كما أشرنا من قبل. ولم يختلف في هذا العرض كثيرا مع أغلب من أرخسوا لهذا الفكر الغبري، فضلا عن تبنيه لمنهج من مناهج الفكر الفلسفي الغربي وهو المنهج الظاهراتي في قسراءته لهذا الفكر. ولهذا أخشي أن أقول أن حسن حنفي اتخذ مسوقف الساحر من التراث الغربي لا مسوقف العالم المتواضع المدقق، فنراه في نهاية كتابه يصف عمله في تحسرر الأنا من الآخر في هذا الكتاب بقوله «اقستضي فنراه في نهاية كتابه يصف عمله في تحسرر الأنا من الآخر في هذا الكتاب بقوله «اقستضي قصر العمر أن أخرج الأفعي أولا من تحت قميصي ثم بعد ذلك أصفه مدققا محققا» (ص

٧٨٧)، إلا أنه في الحقيقة أوهمنا بأقواله شأن السحرة جميعا أكثر مما حقق وعوده. فالثعبان \_ لو كان من اللائق أن نصف التراث الغربي عامة بأنه ثعبان \_ مايزال كما رأينا داخل قميصه، وألغام الآخر \_ كما يقول في نص آخر (صــ ٧٤٩) ماتزال في أرضه \_ إن صح كذلك أن نعتبر الآخر مجرد ألغام في أرضنا \_ ولم ينجح استغرابه في أن يطهرها منها اللهم إلا بكلمات مجردة عامة أقرب إلى التبشير والتعبئة الأيديولوجية الحماسية. في تقديري أن الأساس المفهومي لهذا هو عدم تفرقته بين الجانب الحضاري العلمي الإنساني المشترك والجانب العدواني الاستعماري في الحضارة الغربية.

مرة أخرى أقول، إننى تمنيت لو استكملت معرفتى بمشروع حسن حنفى بالتعرف على جبهته الفكرية الشالثة التى لم ينشرها بعد. فبهذا لا يصبح نقدى للمشروع مستكملا فحسب، بل قد تتضع لى أمور لم أتبينها فى الجبهتين الأخريين، جبهة تراث الماضى، وجبهة نقد الحضارة الغربية.

وأيا ما كان الأمر، فإن نقدى لمشروع حسن حنفى الحضارى هو جزء من اجتهادنا الفكرى المشترك جميعا لنتلمس الطريق لتجديد فكرنا وواقعنا العربيين، فى إطار عصرنا الراهن. فنقدى له هو استمرار له واستلهام منه. وهو نقد لا يقلل بحال ما يتسم به هذا المشروع من استيعاب وإحاطة غنية شاملة لتراثها الأصولى القديم وللتراث الفلسفى، الغربى ومن عمق وجدية وطموح وطنى وقومى وإنسانى نبيل، مما يجعله بحق إضافة حقيقية جليلة إلى الحوار الدائر حول تراثنا العربى الإسلامى كله فى إطار عصرنا الراهن.

# جـدل الأنــا والآخــر في مشـروع «التراث والتجديد»

# د. بمنى طريف الخولى(\*)

بسبب ما تعانيه حضارتنا الراهنة من تغيرات موارة، جذرية، هي بالأحرى ارتدادية، يزداد ضغط بضعة من التساؤلات الثقافية التي كانت قد ألحت بإمعان، وارتدت محاولات الإجابة في مشاريع نخبوية عديدة، يزخر بها الفكر العربي المعاصر.

ولكن كانت قضية «جدل الأنا والآخر» \_ أو منظومة التقابل بين الشرق والغرب، أو طبيعة المواجهة بين الحضارة العربية والإسلامية وبين الحضارة الأوروبية والأمريكية \_ واحدة من أهم تلك التساؤلات، فإن مشروع «التراث والتجديد» الذي طرحه الدكتور حسن حنفي من أكثر مشاريعنا الفكرية التحاما بهذه القضية التي تفرض نفسها الآن على واقعنا وعلى خطابنا، وأجرؤها في التصدي لها.

ينطلق مشروع «التراث والتجديد» من عام ١٤٠٠ هـ، ليقف على مشارف مرحلة السبعمائة الثالثة من تاريخ الحضارة الإسلامية، بعد مرحلة السبعمائة الأولى ـ القرون الهجرية السبعة الأوائل، التي كانت مرحلة المد والازدهار، وسيادة الزمان والمكان. ثم مرحلة السبعمائة الثانية، القرون السبعة التالية (\*\*)، التي كان انقلابها الجدلي إلى الذبول

<sup>(\*)</sup> أستاذ مساعد فلسفة العلوم بآداب القاهرة.

<sup>(</sup>هه) مكذا في فاتحة المبتدأ تواجهنا واحدة من إسقاطات فيلسوفنا حسن حنفى الغربية، ألا وهي تلك القوة العجيبة التي يكسبها حنفى للرقم (٧). إن حنفي يصر عملي طوطمية التسبيع للمراحل التساريخية، حستي يكاد الرقم (٧) يكتسب معه القدسية التي اكتسبها مع الإسماعيليين في تأملهم لايام الاسبوع السبعة، والكواكب السبعة المعروفة آنذاك، وبحثهم عن الإمام السابع المتمم لدورة الأئمة أم أنه ما يترسب في الوعى العربي من تفاؤل دائم بالرقم (٧) ووبنينا فوقكم سبعاً شداداً (النبا/ «١٢») والسموات السبع والفراديس السبع المعلقة والارواح السبع.

والنكوص والارتداد والتبعية. يقف المشروع نزاعا تواقبا إلى أن تكون السبعمائة الشالثة والراهنة المركب الجدلى الشامل الصاعد الواعبد، الذي يجمع ما في الطرفين أو المرحلتين، ويتجاوزهما إلى الأفضل، يربطهما معا في موقف حضارى منشود، ينفض رواسب الجمود والتخلف وصنوف الاستعمار والتبعية، خروجا إلى مرحلة التحرير التام والاستقلال والفاعلية في الزمان والمكان... ومن قبل ومن بعد تأكيد «الأنا» في مواجهة «الاخر».

مشروع "التراث والتجديد" أيديولوجيها الإجابة على تساؤلات العصر الملحة، والاستجابة لمتطلبهات الواقع الراهن وتحدياته الضروس. إنه أيه يولوجيا لحضارة متأزمة وناهضة، تحاول الوقوف على أسباب الأزمة، والخروج منهها إلى آليات النهوض، مستجيبة بهذا وذاك لدورة التاريخ.

من هذا المنطلق يتصدى مشروع «التراث والتجديد» لإعادة بناء تراثنا القديم بأسره، بهدف تحويل العلوم العقلية القديمة إلى علوم إنسانية معاصرة، بدايتها الوحسى وغايتها الأيديولوجيا.

فالأيديولوجيا عند حسن حنفي علم عملى ونظرى على السواء والوحى علم المبادى، العامة، التي يمكن بها تأسيس العلم ذاته، والتي هي في الوقت نفسه قوانين التاريخ وحركة المجتمعات. الوحى هو منطق الوجود المميز لحضارتنا، ومهمتنا تحويله لعلم شامل/ أيديولوجيا شاملة، فيتحول إلى حضارة لها بناؤها الإنساني المطابق لحاجات العصر. أو لم يتحول الوحى منذ هبوطه إلى حضارة، ارتدت إلى علوم مثالية: نقلية، ونقلية عقلية، وعقلية؟! لم تكن الحضارة الإسلامية بأسرها إلا محاولة لمنهجة وعقلنة الوحى، لكن في ظروف تاريخية مختلفة. علينا الآن منهجته وعقلنته مجددا، أي طبقا لظروف واقعنا نعيد بناء تراثنا بسخطوطه السبع(١) (علم الكلام، الفلسفة، التصوف، أصول الفقه، العلوم النقلية كالرياضيات والطبيميات والعلموم الإنسانية).

إعادة بناء التسراث هي الجبهة الأولى التي يعاد فيها رسم مسار الأنا. الجبهة الشانية لمشسروع «التسراث والتسجديد» هي تحديد الموقف من الآخر ـ الغرب. وذلك في «علم الاستغراب» الذي يهدف إلى فهم الآخر/ الغرب في إطاره وتطوره التاريخي ليسغدو مجرد

<sup>(</sup>١) د. حسن حنفي «التراث والتجديد» الانجلو المصرية، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٧.

موضوع دراسة ولسيس نقطة إحالة، رد مشروعه الثقافي إلى حدوده التاريخية والجمغرافية، تمهيدا للقضاء على خرافة الثقافة العمالمية التي جعل الغرب نفسه مركزا لها<sup>(۱)</sup>. وفي همذا وذاك، نعيد بناء إيجمابيات الحضارة العربية بوصفها نابعة من التراث الإسلامي، استعدادا لانتقال دورة الحضارة من الآخر الغربي إلى الأنا.

هكذا نخلص إلى الجبهة الثالبية، وهي موقفنا من الواقع المباشر، الحياضر الراهن. وبينما نأخذ الجبهة الأولى من السلف، والثانية من الغرب، فإن الجبهة الثالثة/ الواقع هي مناط الإبداع، كما أن فيها تصب الجبهة الآخريان، ولأن النص الديني ـ ثم التراثي والفولكورى من المكونات الأساسية لواقعنا، تبرز ها هنا ضرورة إعادة بناء مناهج التنفسير عن طريق الهيرومنيوطيقا ـ أقوى تمثلات حنفي للفينومينولوجيا ـ مذهبه ومنهجه وأداته الأثيرة جدا. وتعنى الهيرومنيوطيقا بانصهار النص والقارىء معا، النص مادة خام، القارى، يشكلها ويعيد تشكليها في كل عصر، تبعا للأفق الثقافي المعطى، القراءة مهمة مستمرة، والتأويل إمكانية مفتوحة متجددة دائما.

هكذا يمضى «مشروع التراث والتجديد». «بنظرية هيرومنيوطيقيسة جديدة، تعيد بناء الحضارة/ الثقافة على مستوى الكوكب الأرضى، وبصفة خاصة اليسهودية. المسيحية. والإسلام. وفي سويداء هذه النظرية يرابض الوحي/ التراث بعد تأهيله لهذا ورد الاعتبار إليه كأساس للحضارة الإنسانية، في عالم حديث تحرر من الاغتراب، وظافر ببرنامج عمل شامل للفعل الإيجابي(٢).

ويصرف النظر، أو بتصويبه، على المراحل الثلاث للمنهاج الجدلى (القضية ـ نفيها ـ مركبها) نجد مشلا يمثل الموقف الحضارى المروم، مسشروعا ثلاثى الجبهات، يحلو لحسن حنفى أن يطلق عليه اسم الكتاب الذى يمثل البيان النظرى الأولى (المانفستو). أى «التراث والتجديد». في هذا الإطار تواجهنا قضية جدل الأنا والآخر، بكل تلك القوة والحضور، ولتمثل أعقد جنوحات حنفى التي يصعب قبولها، بقدر ما يصعب رفضها من حيث هي إحدى الأركان الركينة التي تمنح المشروع شموليته الأيديولوجية.

ـ (١) د. حسن حنفي، «مقدمة في علم الاستغراب» الدار الفنية، القاهرة ، ١٩٩١.

<sup>(2)</sup> Issa 1. Boullata, Trends And Issues In Contemporary Arab Thought, University Of New York Press, 1990. P. 40.

ذلك أن سبعمائتنا الثالثة/ مرحلتنا الراهنة، التي تستلزم تجديد التراث، لا تتأتى فقط في إطار تطور حضارتنا ـ مسار الأنا، بل تتأتى أيضا وأساساً في إطار اضمحلال الآخر الغربي، وبناء على فسقدانه العرش أو المركز، انتهاء دورته الحضارية، وتبادل الأدوار بين الآخر والأنا، المركز والأطراف. . . . المعلم والتلميذ. . السيد والعبد. . . الغرب والشرق، ليأتى دور الأنا، وعلينا التهيوء لاحتلال المركز بعد طول بقاء في الهامش/ الأطراف خلال سبعمائتنا الثانية .

هكذا نجد المنطق لنهضتنا هو نهاية الريادة للشعور الأوروبي، التي تعاصر رد فعلها الجدلي وهو بدايات التحرر لشعوب الشرق بصور عدة من إصلاح أو إحياء أو نهضة أو إعادة بناء الموروث، بداية الريادة لشعور الأنا، شعوب العالم الثالث. إنه شعور يبلور وعيا إنسانيا جديداً وناشئاً، يقوم على التنمية والتحرر والوحدة والعدالة الاجتماعية وتأكيد الهوية، قهراً للتخلف والاستعمار والتجزئة والتفاوت الطبقي والتغريب. هذا الوعي الناشيء في العالم الثالث، سيتبوأ المركز بدلا من الوعي الأوربي الأفل. تعيين هذا الأفول مهمة علم الاستغراب في الجبهة الثانية.

ويالها من طوبى ورديةيانعة، ترفرف فيها أحلام الأنا وسائر آماله القومية. فهل الواقع حقا هكذا؟! أيشهد صعود الأنا وأفول الآخر؟!

لقد تخلق مشروع «التراث والتبجديد، في الستينيات، في ظروف النهوض الشامل للحركات القومية التحررية. فكان ظهور المركزية الشرقية لتعارض المركزية الغربية. وتأتينا «ربح الشرق» لأنور عبد المالك بالمركز أو الدائرة الإسلامية من المغرب حتى الفلبين، والدائرة الصينية اليابانية (۱) وسواهما، وأن الإسلام قوة تبغير، نظرية اجتماعية سياسية شاملة تؤلف إطار الفكر التقدمي (۲) هكذا في المربع نفسه مع حنفي، يقف القبطى الأصيل أنور عبد الملك برضانة أسلوبه ودقة تحليلاته وحدة وعيه للخطر الداهم الذي يمثله الغرب ورفض فكره لأنه رصيد المرحلة الاستعمارية. . يقف متبنيا الدعوة لنهوض الشرق على أنقاض الغرب، الذي أخذ في التصدع منذ اتفاقية «يالطا» عام ١٩٤٥، ليفقد زمام المبادرة وتأتينا نحن «المبادرة الستاريخية ومفتاح فك الحصار من الشرق الحضاري ومن مجموعة القارات الثلاث» (۲).

<sup>(</sup>١) د. أنور عبد الملك، "تغيير العالم" سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨٥. ص ٦.

<sup>(</sup>٢) محمود أمين العالم، «الوعى والوعى الزائف في الفكر العربي المعاصر» دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٨٦. ص ١٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) أنور عبد الملك، م. س، ص ١٧١

إنه اتجاه عام فى الفكر العربى، يسرف فى تعليق الآمال على أفول الحضارة الغربية، يسير فيه حنفى إلى آخر المدى، مكرسا لمنطق الصراع الحفارى والحروب الثقافية التى ما فتىء الغرب يشهر فى وجهنا منذ أن «كانت نبوءة القضاء على الإسلام تراودهم حتى نهاية القرن الثالث عشر ورددها روجر بيكون، (١) R. Bacon (١٢١٤) \_ وصولا إلى الجولة التسعينية المعاصرة والشرسة (٢).

ولكن متى كان الخطأ يعالج بالخطأ المضد؛! إن حنمى يتعامل مع الحضارة الأوروبية/ الآخر الغربي ككتلة مصمتة، ترفض برد فعل عكسى للتمركز الغربي على الذات بتمركز إسلامي على الأنا. وعن طريق أدلجة كل شيء ينكر عالما مشتركا أو أهدافاً إنسانية عامة، جعلت الأنا يساهم بتراثه في نهضة الآخر، وجعلت الآخر يحقق منجزات عملية هي بعض أحلام الأنا وتطلعاته واحتياجاته، (٣). وبعض وأهم أدوات مشروع حنفي ذاته، ومن ثم يثار الاعتراض بأن التحرر من الغرب وإخلاء مواقعه، ليس من حيث هو آخر، وإنما من حيث هو مستعمر محتل مسيطر مستغل مستنزف للموارد عنصري... صهيوني...

"الموقف عسير، فالغرب نار ونور، نار من حيث هو هكذا ونور من حيث استملاكه للعلم ولحصائل الحداثة، ويزيد الطين بلة أن الثانية علة الأولى، وأيضا إحدى علل التحرر منه!! هنا يتقدم زكى نجيب محمود، ورغم بساطة طرحه لإشكالية الأصالة والمعاصرة وتقليصه إياها إلى مناهج العلوم الطبيعية، فإنه الرائد في فرضها بقوة على مسرح احتراف الفلسفة العربية، يمكن أن نتعلم منه. فوعيه الحاد بالاستعمار، والأرق الذي أمضه إلى آخر لحظة في حياته بجريمة قيام إسرائيل وقد شهد وقائعها عن كثب إبان دراسته في لندن. لم يدفعه هذا إلى الإجمحاف الذي يأتي على الأخضر واليابس في الموقف من الغرب، وظل

<sup>(</sup>١) لسنج، «تربية الجنس البشرى» ترجمة د.حسن حنفى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ط ١، ١٩٧٧، من مقدمة بقلم المترجم، ص ٧٨ (٢) شهدت السياسة الغربية منذ مطالع التسعينيات ما سمى فبالحرب الثقافية» ضد الثقافات المغايرة على السعموم والثقافة الإسلامية على الخصوص بسهدف تحجيمها والحيلولة دون وصولها إلى وضع ينازع سيادة الشقافة الغربية، هذا في إطار أيضا ما سسمى بالنظام العالمي المخديد. كلاهما النظام العالمي الجديد والحرب الثقافية، ظهرا في أعقاب حرب الخليج، وفي مقال و. س. لنبيد، الدفاع عن الحضارة الغربية، بمجلة السياسة الخارجية الأمريكية، عدد ١٩٩٤، ١٩٩١، ومقال صموئيل هنتنجتون الصدام بين الحضارات» بمجلة الشئون الخارجة الأمريكية، عدد ١٩٤٤، واعتماد مفهوم الحرب الثقافية. وخلاصة هذا المفهوم أنه بعد انتهاء الحرب الباردة بين الرأسمالية والشيوعية السوفيتية ستكون الخطوط الفاصلة بين الحضارات هي خطوط القتال في المستقبل، بين الغرب وبين الحصارات غير الغربية الست، وأولها حضارة الإسلام، ويخلص هنتنجتون إلى دعوة الغرب للاتحاد كي يتصدى لهدفا الخطر الزاحف من الشرق الإسلامي إلى الغرب والشمال.

<sup>(</sup>٣) محمود أمين العالم، "مفاهيم وقضايا إشكالية"، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ط١، ١٩٨٩. ص ٨٩.

رصيد الغرب خصوصا في العلم الطبيعي وكسرامة وحقوق المواطن محتفظاً باخضراره اليانع في عسيني الرائد وفي فكره. وهل ينكر هذا الاخسضرار إلا الاعشسي؟! ورب معتسرض بأن محاولت ما لهذا ما انتهت إلى توفيقية، هي بالأحرى تلفيسقية. ليزداد الموقف عسراً، إنها معسرة «المعاصرة» الشهيرة.

ولا معسرة أمام الطموح الجارف لمشروع "التراث والتجديد" الذي يستهل زاده بامتصاص إيجابيات الغرب إلى آخر قطرة، ليتركه هشيماً تذروه الرياح أو تقتلعه عن وضع المركز. وببساطة يقرر حنفى أفول أو انتهاء أو تقويس الحضارة الغربية، مؤكدا أن هذا الانتهاء كان حتماً مقضياً، فالوحى أساس الحضارة، وبينما يمثل الأنا حضارة مركزية تدور حول المركز/ الوحى، فإن الآخر "الحضارة الغربية" نشات تحت أثر الطرد المستمر من المركز/ الوحى ورفضا له، بعد اكتشاف عدم اتساقه مع العقل أو تطابقه مع الواقع.

### 存存存存存

وها هنا نعود إلى نقطة البدء المطلقة، التى يبدأ منها ويرتكز عليها مشروع "التراث والتجديد"، ألا وهى القرآن الكريم أو الوحى، بوصفه نقطة الإحالة المرجعية الثابتة، لأنه الواقعة الاولية المعطاة للشعور، لتمثل نقطة بدء حضارة الأنا. . منطلق وعينا الحضارى، كأمة متميزة بأنها إسلامية، ثم كان الوجى ذاتمه هو المركز الذى نشات حولمه دوائم علوم تراثنا.

إن الوحى القرآنى فعل توحيد فذ، مثل نقطة تحدول متفردة. لم يكن استمراراً لأى مسار كان قبله، نثرياً أو شعرياً. إنه كما قال طه حسين الاستاذ العميد ليس شعراً ولا نثراً، بل قرآن، ولعل ظهور الوحى في سيرورة الحيضارة العربية/ الأنا، يماثل ظهور الفلسفة في سيرورة الحضارة الغربية (الآخر)، منعطف جذرى وتغييس حاسم، من حيث الرؤية التي أتى بها، والمنهاج الذي استنه (۱۱).

هكذا نتفهم قول حسن حنفى المهم: إن أميز ما يميزنا كأمة سواء إذا كنا مجتمعاً حالياً أو حضارة سابقة هو أننا تلقينا (وحياً) يمتاز على الأقل بخصائص ثلاث، أولا، أنه آخر مرحلة من تطور الوحى في التاريخ ابتداء من آدم حتى محمد، وبذلك يكون لدينا الوحى

<sup>(</sup>١) على حرب «الحقيقة والتأويل» دار التنوير، بيوت، ط1، ١٩٨٥. ص ٤٥

مكتملا في صورته النهائية، يمكن أخذه كأصل للشرائع، دون انتظار تغيير أو تبديل أو نسخ، ثانياً: أنه محفوظ كتابة بين دفتى القرآن، وبذلك أمن خطورة التحريف التى انتابت الكتب المقدسة الأخرى من إنجيل وتوراة عند بنى إسرائيل. وثالثاً: أن القرآن ككتاب مقدس لم ينزل دفعة واحدة، بل نول منجماً كما يقول علماء التنزيل، أى أنه ليس وحيا معطى، ولكنه وحى منادى به اقتضته أحوال الناس واحتياجاتهم، تأتى كل آية كحل لموقف، ثم تجمع الآيات على مدى ثلاثة وعشرين عاماً وتصبح القرآن. فأهم ما يميزنا عن الأمم والحضارات الأخرى هو هذا القرآن. (1)

ويبدو لى أنه لا ضير من اعتبار الوحى نقطة البدء، بيصرف النظر عن التأييد الفينومينولوجى لهذا، أى عن رسوخه فى المخنون الشعبورى. فصحيح أن الأنا \_ هذه المنطقة تتميز بسعة الموروث الثقافى قبل الوحى بزمان سحيق (٢). وأمامنا فى ميصر الحلقة الفرعونية والحلقة القبطية اللتان لا يمكن إغفالهما، إذ لاتزالا ماثلتين فى شعور الجماهير (أو الأنا). من الحلقة الفرعونية: شم النسيم، السبوع، الفول المدمس، ذكرى الأربعين لأن التحنيط كان يستغبرق أربعين يوماً، بل مازال ثمة الحانوتى، أى الحنوطى رغم اندثار التحنيط ذاته. أما الحلقة القبطية، فلا يزال الفلاح المصرى \_ سواء أكان مسلماً أو مسيحياً \_ يعيش حتى الآن فى تقويمها وينظم وقائع حياته وفيقا للشهور القبطية المطابقة لمناخ مصر وبيئتها الزراعية . . . وشبيه بوضع مصر أقطار أخرى لها موروث حضارى ماثل قبل الوحى الإسلامى . . . كل هذا صحيح . .

لكن أولم يمثل الوحى الإسلامي، بسرعة غير مسبوقة دائرة حضارية استوعبت كل هذا لتمثل مرحلة جديدة، نقطة بدء جديدة، شكلت كل المسار التاريخي اللاحق للأنا؟!

ثم كانت لغوية الحدث القرآنى وما أدراك ما لغوية الحدث القرآنى؟! إنها هى لا سواها التى تجعل من مشكلة الخمصوصية أو «الأصالة» واقعًا شماغلا لنا دون أية أمة أخرى، لأننا نحن الأمة الوحميدة التى لاتزال تتحدث بلغمة تراثها القديم وكتمابها المقدس، وكمما تثبت الفلسفة التحليلية المعاصرة ليست اللغة قمالباً أو وعاءً يملأ بالفكر مثلما تملأ السلة الفاكهة، اللغة هى ذاتها نسيج الفكر.

<sup>(</sup>١) د.حسن حنفي، «قضايا معاصرة» في فكرنا العربي جـ٣، دار الفكر العربي، القاهرة، ط١ ١٩٧٦. ص ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) د.عبد المتعم تليسمة، عرض: «التراث والتجيديد»، مجلة قصول، العدد الاول، سنبتمبر ۱۹۸۰ ص ۲۳۸: ۳۴۰. حسث يعترض نليمه على اعتبار الوحي نقطة بدء لذلك السبب

وقد مارس جلال الحدث القرآني نوعاً غريباً، لعله غير مسبوق، من فقدان الذاكرة التاريخية، ترسخ بلغوية الحدث، وهجران البلدان المفتوحة للغاتها القومية التي هي إطار تفاعلاتها السبابقة الطويلة مع واقعها، والنسيج الذي تمثلت فيه قيمها ونواتج حضارتها. وبخلاف الأديان السماوية التي عد الوحي الإسلامي ذاته امتبداداً وتطويراً لها، نجد أن كل ما بقي في الوعي الجمعي من حاصل تاريخ ما قبل الوحي، إما نماذج شاخصة للطاغوت والجاهلية والشرك وكل ما يتوجب نقضه ونفيه، وإما خيالات باهتة وأمساخ شائهة لفرعون الجبار وإرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. . . ولما تنامت مؤخراً البحوث التاريخية والأنثروبولوجية والأركيولوجية وتجلت ذخائر أصول القوميات، كان تيار الوعي سواء احتوى هذا أم لا ـ قد استقر تماماً في إطار الظاهرة القرآنية. وكيف إذن لا نشير إليه قائلين: من هنا نبداً.

# \*\*\*\*

أما عن كون الوحى القرآنى مركزاً نشأت حوله دواثر العلوم التراثية، أى من حيث هو وحى تحول إلى حضارة، فهذا بدوره من أميز ما يميزنا كأمة فقد خرج تراثنا من الكتاب ـ الوحى. كانت أولا الانبئاقة الجبارة الفريدة لعلوم اللغة، التى أسفرت عن جهاز اشتقاقى ونحوى وصرفى لا مثيل له فى لغات العالمين. لأن الوحى نص أى ظاهرة لغوية، ثم البلاغة لتكشف عن إعجازه، يتبعهما الفقه ليستنبط الأحكام قياساً عليه، والكلام من أجل عقلنته، ليتطور إلى الفلسفة. . . . عا جعلنا حضارة مركزية . أى تدور حول مركزها الثابت: الوحى .

هذا هو الفارق الأساسى المحورى والجدلى بين الحضارة العربية الإسلامية (الأنا) والحضارة الغربية المسيحية (الآخر) التى أصبحت طردية بلا مركز. "لأن الكتاب فيها قد خرج من التراث" ولم يخرج التراث من الكتاب ألم تكتب الأناجيل إلا بعد اكتمال الدعوى المسيحية، فكانت لاحقة على العقيدة وتعبيراً عنها، وليست سابقة عليها أو مصدراً لها. ثم كان ظهور علم النقد التاريخي للكتب المقدسة في القرن السابع عشر مع سبينوزا وريتشارد سيمون R. Simon وجان أوستريك J. Austric، الذي أثبت أن كشيراً من التحريف والتبديل والتغيير وقع في الكتب المقدسة. أي أن الموروث التاريخي لم يثبت أمام

<sup>(</sup>١) لسنج، «تربية الجنس البشرى» من مقدمة بقلم المترجم د.حسن حنفي، ص ٤٠

النقد. ولعل لسنج من أكثر علماء اللاهوت جرأة في الإشارة إلى الأساس التاريخي الهش للمسيحية بعد اكتشاف التحريف في الكتب المقدسة إذ يقول: "لماذا لا يستطيع دين له مثل هذه الحقيقة التاريخية والهشة فيما يبدو به أن يرشدنا إلى أفكار أكثر يقيناً وأكثر دقة فيما يتعلق بالسطيعة الإلهية وبطبيعتنا الخاصة وبعلاقتنا مع الله، وهي الأفكار التي ما كان باستطاعة العقل الإنساني أن يصل إليها بمفرده (١) أما عن قواعد الإيمان، فلم يفت لسنج انها لم تستنبط من كتابات العهد الجديد فقد وجدت قبل أن يوجد سطر واحد منها (٢) وينطلق لسنج من هذا إلى دعواه "للدين الطبيعي" الذي يلغي المسيحية ذاتيا، وقد انتشر بين أثمة عصر التنوير، ويرى حنفي الدين الطبيعي من عناصر التحرر في الغرب، مثلما هو الدين السلام كان عليه إيراهيم، وهو دين الإسلام "أن العلمانية، معناه الوحيد، لأن الإسلام يجمع بين الدين والدنيا ولا يفرق بينهما فالإسلام هو الدين الطبيعي هو العلمانية!!

ها هنا التوقف ضرورى للإشارة إلى أن ذلك الصراع الدينى الذى كان من مقدمات عصر التنوير هو صراع بين الكاثوليكية والبروتسانتية. بينما ظلت الكنيسة الأرثوذكسية صحيح العقيدة في الشرق بمنأى عنه. وكما يقول هوايتهد: «نظرت إلى حركة الإصلاح الدينى بلا مبالاة عميقة، على أنها أمر من الأمور الداخلية التي تخص الشعوب الأوروبية» فهل يشفع هذا في تبرثة فيلسوفنا من اللعب بالنار على حدود الوحدة الوطنية في مصر بين المسلمين والمسيحيين، وهو في الواقع لا يلتفت إليها أبداً، ولا حتى في الجزء الثامن والأخير من عمله «الدين والمثورة في مصر» ١٩٨١: ١٩٨١، والذي يحمل عنوان «اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية»!!

إن حنفى يريد أن يجعل من العلاقة مع الوحى محور التقابل بين الأنا والآخر الغربى كما أشرنا. والواقع أن هذا التقابل قائم فى محور أقوى من كل مادار حوله فيلسوفنا ذلك أن الوحى/ الدين السماوى نبت من بيشة الشرق. . هبط عليسها . تعبيراً عنها وسداً لاحتياجها وكمالا لها، بينما الدين بالنسبة للآخر الغربى أيديولوجية مستوردة إن جاز

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، فقرة ٧٧، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) د. حسن حنفي ١٠١٠ فلسفية، الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٨. ص ١٨٥٠.

<sup>(4)</sup> A.N. Whitchead, Science And Modem World, Collins, Camibridge, 1975. Pp. 11-12.

التعبير، جاءها من بيئة أخرى مستجيباً لظروف أخرى. فكان من الطبيعي أن تمثل فترة العصور الوسطى الدينية فاصلا غريباً في الحفارة الغربية، وأن تنقطع عنه في عصر النهضة، وتعود إلى مصدرها الإغريقي. ولن يمانع فيلسوفنا في اعتبار أثر المصدر اليهودي/ المسيحي على الواقع الغربي الآن في صورة (رد الفعل) والرفض الذي يغذي عداءهم للشرق.

لماذا لا يلتفت حنفى لهذا؟ ويركز \_ غير آبه بخطورة المردود على الواقع المصرى \_ على هشاشة الموروث التاريخى للمسيحية ذاتها، وعدم ثبوته أمام النقد. هل يغفر له أنه لا يعنيه إلا التقابل مع الآخر، الغرب الاستعمارى المسيطر، ليجعل من هذا إيذاناً بانتهال دورة الحضارة إلى الأنا، إلينا جميعا مسلمين ومسيحيين. فتلك الهشاشة هى ما جعل العقل الأوروبي غير قادر على توجيه نفسه نحو مركز، هى ما جعله حائراً متذبذباً، تطوراً بلا بناء، متسجها نحو أفول ونهاية حتمية. يسير حنفي بهذا إلى آخر المدى، يستغله أيما استغلال في جدل الأنا والآخر. . . في جعل القرآن أساساً لنقد الكتب المقدسة السابقة، وذلك لثبوته، ولأنه يمثل اكتمالا للأديان وتحقيقاً لغايتها عما يجعل حضارة الإسلام هي الوريث الطبيعي لفلسفة التنوير، التي كان نقد الكتب المقدسة من روافدها المهمة.

وعلى الرغم من أن الغرب ـ والشرق الأقصى أيضا ـ تجاوز مرحلة التنوير بقرنين أو بعصرين أو مرحلتين، يصر حنفى على أنها المرحلة التى ستسرثها نهضتنا المعاصرة «مستندين إلى نقد الإنجيل وعلمانية ديننا والعقلانية مع المعتزلة». . إلخ . .

من هنا كانت دعواه لإعادة بناء إيجابيات الغرب بوصفها نابعة من تراث الأنا، تمهيداً لأن نرثه واستعداداً منا لدورنا المرتقب في أن نحل محله في المركز الحضاري، بعد أن دنت نهايته المحتومة وقد بدأت أول خطوة في طريق الألف ميل المؤدى إلى هذه النهاية المحتومة، حين اتخذ الغرب موقف الرفض من الوحي أو الانقطاع(١) عن طريقه، حين اكتشف عدم اتساقه مع العقل والواقع وبدأ منذ القرن السادس عشر في طريق طردى من الوحي ـ الذي هو أساس الحضارة. منذ ذلك الأوان شرع الآخر في إنشاء علوم عسقلية وطبيعية وإنسانية،

<sup>(</sup>١) لذلك يرفص حنفى تماما استخدام مفهوم «القطيعة المعرفية» فى مشهروعنا الحضارى لائه معبر عن خصوصية الآخر الغربى فى موقفه من الوحى. وهذا ينطوى على خلط فى استخدام مفهوم القطيعة المعرفية. وقد ناقشنا هذا فى كتابتها: الطبيعيات فى علم الكلام: قراءة فى مشروع «التراث والتجديد» الفصل الرابع منه. وهذا الكتاب هو المصدر الاساسى لهذه الدراسة عن جدل الانا والأخر. إنها مأخوذة منه.

تقوم على أدوات جديدة للمعرفة، العقلية أو الحسية، وابتداء من بؤرة جديدة وهي الإنسان نشأت الحيضارة الأوروبية كيتطور صرف دون بناء<sup>(۱)</sup>. ولأنها هيكذا، أمكن وضعها بين قوسين، بين لحظتين تاريخيتين لتطور الوعى الأوروبي هما: لحظة البداية مع ديكارت بالأنا أفكر حيث الاتساق والتطابق والحساب والهندسة والصيورة، ولحظة النهاية مع هوسسرل بالأنا، موجود حيث الواقع العيني المعاش والحياة والدافع والانطلاق والانبشاق والآداب والفنون.

هذه هى دلالة الترجسمة التى قام بها حنفى لكتاب ساتر (تعالى الأنا مسوجود) وكأنه إعلان عن انحسار الشعور الغربى وإفلاسه، مستعيناً بما واكبها فى أواسط القرن العشرين من تصاعد موجات النقد الذاتى فى الحفارة الغربية، خصوصاً مع تويتبى وأطروحة شبنجلر وسواه بأفوال الغرب. التى عكست ما نجم عن حريين عالميتيين من دمار وخراب ويأس وإحباط. فانتشرت الفلسفات اللاعقلانية والتشاؤمية والعدمية وعمت فنون الدادية والسيريالية ومسرح العبث. وبدت الحضارة الغربية وكأنها تنعى من بناها.

#### \*\*\*

ها هنا نضع الأصبع على البزلل الأكاديمي الذي نال حقا من علم الاستغراب وحدوده، ألا وهو الخلط بين انتهاء مرحلة الحداثة وانتهاء دورة الحضارة الأوروبية. فالذي حدث هو أن تكالبت الازمات على دعائم فلسفة الحداثة الغربية بما دفع المفكرين والفلاسفة في الغرب إلى تحطيمها، حتى انتهى مشسروعها بعد أن تبلور في عصر التنوير، وجد أعظم تمثيلاته في العلم الكلاسيكي الذي تؤطره الفيزياء النيوتونية. وكانت أزمة الفيزياء أخطر أزمات الحداثة، تخلقت باستكشاف علاقات فيرياثية جديدة. وهي الحركة الدائمة لجزئيات السائل، وحركة جرئيات الغاز، والديناميكا الحرارية كلها استعصت تماماً على الاطر النيوتونية وكان اقتحام عالم الذرة والإشعاع ليضرب عرض الحائط بالنيوتونية. وكان انهيار نموذج العالم النيوتوني الكلاسيكي - نموذج الآلة الميكانيكية العظمي، تمثيلا لانهيار دعائم عصر الحداثة. وبدا أن مثالياته هي الحتمية العلمية والسببية واطراد الطبيعة والضرورة واليقين والعقلانية والفردية والتقدم المطرد. . قد استنفدت مقتضياتها ووصلت إلى طريق واليقين والعقلانية والفردية والتقدم المطرد. . قد استنفدت مقتضياتها ووصلت إلى طريق

<sup>(1)</sup> حنفي، المقدمة في علم الاستغراب، ص ١٧

<sup>(</sup>٢) محمود أمين العالم، «فلسفة المصادقة» دار المعارف، القاهرة، ط١٠، ١٩٧٠، ص ٢٥٢.

مسدود. ثم تفجرت ثورة النسبية والكوانتم (الكمومية) بمثاليات معرفية مختلفة بل مناقضة، يبلورها مبدأ اللاحتمية العلمية في الطبيعة والتاريخ على السواء (۱). فانهارت فكرة التقدم المطرد بتقسيماته المرحلية الشهيرة. وتهاوت مع النسق الفيزيائي الكلاسيكي الأنساق الفلسفية الشامخة، والقيم الوطيدة والقوالب والمعايير الفنية. وتزعزع الإيمان برسوخ مثل الحرية والفردية. وظهر ماركيوز وهابرماس وزملاؤهما من مدرسة فرانكفورت وسواها ليميطوا اللثام عن أوهام الليبرالية وأن الديمقراطية النيابية محض إسباغ لشرعية زائفة أكثر منها تحقيقا للمشار في القرار السياسي، فضلا عن نظم التعليم وسيطرة وسائل الإعلام الذائعة التي تقهر فردية الإنسان. . إلى آخر ما هو معروف، على العموم نشبت حربان عالمينان لتضمخا خواتيم عصر الحداثة بأسرأ ما يمكن، وتشيعاه غير مأسوف على أفوله ولا يبدو أن الحضارة الغربية تعيش الآن أفولها بقدر ما تعيش انبثاقة عصر ما بعد الحداثة، الذي تبدو إمكاناته خصوصا العلمية و للأسف الشديد. . للحق المر ـ أكثر خصوبة وثراء من كل ما سبق.

# 安存存存储

لكن لماذا تكون نهضتنا مشروطة بأفول الغرب؟! لماذا لا يكون ثمة مد إسلامي أو شرقى بغير جذر غربى؟! هل لأنه من الغرب جاء ومازال يجيء الجرح النرجسى؟! (٢) والجرح الاستعلائي والجرح الاستعماري والجرح الصهيوني. . إلى آخر الجراح التي لا أول لها ولا آخر؟ . .

أم لأن حسن حنفى مواصلا ومطوراً لتوجه الإخوان المسلمين، وقد أعلن الإمام حسن البنا فى رسالة النور، أن دورة التاريخ بلغت من جديد المرحلة التى سيقوم فيها المسلمون بقيادة العالم. هل يختلف هذا، وما قاله حنفى ورؤية شكرى مصطفى ـ رائد جماعة التكفير والهجرة ـ فى كتابه «التوسعات» من أن حضارة الغرب الحديثة سوف تفنى نفسها بحرب ذرية لينفسح العالم لإقامة دولة الإسلام من جديد بالسيف والرمح، وتأويلا للآية: كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنّا كنا فاعلين، (الانبياء ـ ١٠٤)، وأيضا لنظرية العود الأبدى الشهيرة؟!(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: د. يمنى ظريف الخولي... واالاغتراب والحرية، مسقال في فلسفة السعلم.. من الحتمية إلى اللاحتمية، الهيشة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧. ص ٢٠٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) جورج طرابيشي المتقفون العرب والتراثُّ: تحليل نفسي لعصاب جماعي، رياض الريس للنشر، لندن، ١٩٩١ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) محمود أسين العالم والوعى والوعمى الزائف، ص ٢٦٠، ومقدمة للكتاب المثالث والرابع عمشر من قضمايا فكرية: الأصمولية الإسلامية. القاهرة. أكتوبر ١٩٩٣، ص ١١

والحق أن هنا اختلافا كبيراً. فحنفى لم يكتف مثلهما بتـقرير أو انتظار أو تمنى انتقال دورة الحضارة إلى الأنا، بـل شق ببراعة معبـر الانتقال وعبـده ومهده، معتـمداً على أداته الأثيرة: فينومينولوجيا هوسرل، وفي إحدى تبريرات حنفي الكثيرة لانتهاء الحضارة الغربية، نجدها انتهت وكان لابد وأن تنتهي لوقوعها في أخطاء ثلاثة قاتلة، كل منهاتدارك لـسابقة بخطأ أفدح، وهي الصورية (العقل) والمادية (الطبيعية) وفلسفات الوجود (الروح). هذه الأخطاء الشلاثة تعطينا بناء عــاما لــلوعي الأوروبي، لتذبذبه الحــائر بلا مــركز، «وتحــاول الفينومينولوجيا أن تقضى على هذا التذبذب بأن تشبت الوعى الأوروبي على بؤرة متوازنة هي بؤرة الشعور الذي تـنكشف فيه الظواهر وتتأسس فـيها العلوم»(١). ومن هنا كــانت الفينومينولوجيا خاتمة المطاف. لقد جعلها نقطة نهاية الوعى الأوروبي. ولما كانت بداية أو منهاج وعينا ومشروعنا الحضارى الجديد ـ كما ينص اتخاذها كمنهج للتراث والتجديد ـ فإن دورة الحضارة إذن تنتقل انتقالا تلقائيا متواصلا من الآخر إلى الأنا. نقطة النهاية هي نفسها البداية هي الفينومينولوجيا هي الذروة التي تحمل معهـا خلاصة إيجابيات الحضارة الغربية. وسوف نأخــذ الفينومينولوجــيا بقضهـا وقضيــضها، ونعيــد بناء تلك الإيجابيات الغــربية، بإرجاعها إلى مصادرها الأولى في الحضارة الإسلامية التي استفاد منها الغرب في نهضته. ويعتمد حنفي في هذا على المعتزلة، فهو حامل لواءهم مواصل مسارهم، يجعل كلامهم شاملا لعناصــر فلسفة التنوير الأوروبية: العــقل والعلم والحرية والمسئولية والعــدل والتقدم والمساواة. . هكذا يلفظ الغرب بعد استهلاكه، فنرث الأرض وما عليها.

هذا حسن. ولكن يصعب بل يستحيل قبول هذه المبالغة التعسفية في تقدير دور الفينومينولوجيا. فكي تكون نقطة النهاية المزعومة، جعل حنفي كل ما أتى بعدها تطبيقات لها أو خرجت من أعطافها<sup>(۲)</sup>. وليس هذا صحيحاً، أنه لي عنق مسارات الفكر الغربي الذي شهد تيارات كثيرة نشأت موازية لها أو متقاطعة معها أو مقابلة لها أو مستقلة عنها. الفلسفة الإنجليزية على الخصوص، ورغم أثرها الكبير في نشأة الفينومينولوجيا وتغذية أصولها، لم تستأثر إطلاقا ولا حتى اهتمت بها. وبعد باكورة أعمال هوسرل سنة ١٨٩١ (فلسفة الحساب)، ثلة قليلة جدا في الفلاسفة الإنجليز تابعت هوسرل في الدهاليز الأعمق

<sup>(</sup>۱) حان بول سيارتو، التعالى الأنا موجبودا، ترجمة د.حيين حنفي، دار الثقافية الجديدة، اقاهرة، ط۱، ۱۹۷۷. من مـقدمـة بقلم المترجم ص ۲۱.

<sup>(</sup>۲) حنفى، «مقدمة فى علم الاستغراب»، ص ٤٨٩ وما بعدها.

التى خاض فيها، (١) بل إن حنفى يؤول كل تقارب حدث فى الفكر الأوروبى بين العقلية والتجربية بإرجاعه إلى الفينومينولوجيا، فى حين أنها مجرد تيار من التيارات المعبرة عن هذا التقارب الذى افتتحه إيمانويل كانط I.Kant (١٧٢٤)، وتعود معها إلى أصول أعمق نجدها فى مشكلة الاستقراء الشهيرة، واستحالة تبرير القفزة التعميمية للملاحظات الحسية. ثم كان اقتحام عالم مادون الذرة غير القابل أصلا للملاحظة المباشرة، وسقوط تلك النظرة التجريبية التقليدية أى الاستقراء، ونشأة المنهج التجريبي المعاصر: الفرضى الاستنباطى، حيث التلاحم الحقيقي بين المثالية والتجريبية أو العقل والواقع، لتتسارع معدلات تقدم العلوم الطبيعية، ويزداد البون بينها وبين العلوم الإنسانية، حتى يغدو تخلفها النسبى مشكلة ملحة.

في هذا الإطار ظهرت الفينومينولوجيا. وعلى الرغم من أن همها الأساسي كان البحث عن طريق آخر للعلوم الإنسانية، يزيح تلك الهوة بينها وبين العلوم الطبيعية ويبطل ردها إليها ويحقق تقدمها المأمول. فإن الفينومينولوجيا. ظلت أولا وأخيراً مذهباً أو منهاجاً فلمسفياً، ليكون ذا أهمية فلسفية كبيرة، لكنه لم يترك إلا أثرا محدوداً جداً على العلوم الإنسانية، لم تأبه بها المدارس الكبرى العلمية حقا كالسلوكية المعدلة وعلم النفس المعرفي والوظيفية والسوسيوميترية والاقتصاد التحليلي. . . وحتى حين نشأ علم النفس الفينومسينولوجي ظل أقرب إلى الفلسفة منه إلى المعلم السيكولوجي. وقد تبنى فينوفينولوجية الاجتماع الفريد شوتس A. Schutz و"لم يكن عالم اجتماع وإنما فيلسوفا فينوفينولوجيا أهتم بتطوير أعمال هوسرل، (٢) لعل الفينومينولوجيا. دخلت فيما بعد علم الاجتماع فيعلا مع برجر ولوكمان، فلم تكن إلا تياراً عديدة، بل وتياراً موزعاً بين الفينومينولوجيا الماركسية والتفاعلية الرمزية والاثنوميثودولوجية . . . أما عن العلوم الطبيعية وفلسفتها فحدث ولا حرج، ولكن كانت تحليلات مينونج وسواه لأصول المفاهيم الحسابية تحمل معالم فينومينولوجية ، فالرياضيات نسق استنباطي مغلق يوقف عند أصوله الأولى أما العلوم الطبيعية فأنساقها مفتوحة إلى أعلى، لا يعنيها إلا التجاوز المستمر لوضعها الراهن . . التحدم المطرد، وأى تفسير لهذا، سواء بالعقلانية النقدية لبوبر أو اللاسلطوية (٢) المعرفية لفيير التحدم المطرد، وأى تفسير لهذا، سواء بالعقلانية النقدية لبوبر أو اللاسلطوية (٢) المعرفية لفيير

<sup>(1)</sup> John Passmore, A Hundred Years Of Philosophy, Penguin - London. 1966. P. 191.

<sup>(</sup>٢) د. محمد إبراهيم عبد النبي، •النظرية الاجتماعية والوعى الاجتماعي»، دار الثقافة العربية، القاهرة ١٩٨٨. ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) الصطلح الشهير لبول فيير أبند هو Anarchism وتبدو لى الترجمة الشائعة لهذا المصطلح بـ : «الفوصوية» ملتسة جدا وخاطنة. واعتقد أن اللاسلطونة أدق فيلولوجيا وأصوب ترمينولوجيا.

آبند أو برنامج البحث لإمرلاكاتوس... ومستواها، كلها تبعد عن الفينومينولوجيا الدرجة نفسها، أو قل إنها لا علاقة لها بها أصلا.

إذن يحق القول إن حنفى صنع من حبة الفينومينولوجيا قبة شاهقة لا تنتصب إلا فى مشروعه، فلئن كانت مبتدأه ومنهيجه، فإنها ليست البتة نقطة نهاية الوعى الأوروبى. الذى انتهى فعلا على مشارف القرن الحادى والعشرين هو ماساد طوال تاريخ الإنسان على كوكب الأرض، من مركز واحد تتسنمه حضارة واحدة وأصبح العالم الان يتسع لأكثر من مركز، عا يعنى أن لعبة الكراسى الموسيقية حول المركز. فقد خرجت شرق آسيا من وضع الأطراف واصطنعت مركزا، دون أن تنتظر خروج الغرب من المركز أو تنشغل بأفوله، فقد تحدته فى أى وضع له، وأيضا فى أى وضع تتخذه هى سواء رأسمالية اليابان أو شيوعية الصين، أو ديمقراطية الهند الاشتراكية. . . والأدهى أن يعملوا بهذا الاختلاف على الاتحاد، قائلين (\*\*) لا يهم لون القط مادام قادرا على اصطياد الفئران . على التنهيض والتنمية، وتحدى الغرب والتفوق عليه .

ونعود إلى الفينومينولوجيا، لنجدها مجرد تيار مهم ضمن التيارات التى تمثل انتقال الحضارة الغربية إلى مرحلة ما بعد الحداثة. وبعد اجتياز مرحلة الانتقال القلق، واستواء عصر ما بعد الحداثة، ما بعد التصنيع، عصر الحاسوب والهندسة الوراثية والاقمار الصناعية والتسليح النووى وانطلاقة العلوم اللغوية والإنسانية تنهض عنقاء الحضارة الغربية جبارة عاتية مخيفة أكثر من أى وقت مضى لحظة كتابة هذه السطورتشهد هيمنة غربية على عالمنا، ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا في بعض المواقع الاستراتيجية، أشد إحكاما منها في أى وقت مضى، ولا حستى العصر الفيكتورى، فضلا عن كبوة حركات التحسرر القومى.. كامتداد أو بالكثير انعكاس، لا هو رد فعل، ولا هو جدلى.

### 창창창창창

هذا الوضع المحبط بقدر ما ينقض الدعوة بتبادلية المواقع بين الأنا والآخر.. الشرق والغرب، بقدر ما يستثير الهمم لجعل الأنا مركزا آخر للغرب قادرا على مواجهة المركز الغربي الذي لا تلين له عريكة، بقدر ما يستدعي الحاجة إلى مشروع «التراث والتجديد»

<sup>(\*)</sup> وتشكل الحاد الأمسان من النمور الأسوية الستة الصاعدة: كوربا والفلبين وتايلاند وإندونيسيا سنغافورة وتايوان.

الذى لا يألو جهداً فى تعيين مواطن النكوص والتخلف الضارية فينا لكى يتجاوزها، فى انطلاقته من أصول الحضارة الإسلامية، مؤكدا تميزها بتفجير مكامن التقدم فيها. هادفا إلى حمايتها من التغريب، بل وتحدى الحضارة الغربية، بنقدها وبيان حدودها ومظاهر قوتها وضعفها وإعادة الحياة والفعل للتوحيد ـ للكلام، بما يحقق نهضة الأمة.

وقبل أن يشهر الغرب تلك الحرب الثقافية، التسعينية، قبلها بسنوات عديدة حذر حنفى من عداء الغرب، ومعه الشرق السوفيتى قبل أن ينهار، بثورة الإسلام، لأنها ستكون القوة الحقيقية أمامها(۱) وتقبل مشارف التسعينيات الآسنة تتوالى وقائعها الكابية لتتبارى فى مصداقية هذا التحذير. فلم تبق إلا الهيمنة الغربية التى أصبحت أمريكية، فتوالى السعى الحثيث منذ العهود التى لم تدركها أمريكا، عهود الاستعمار السافير، ما تلاه ويتلوه من صنوف مقدمة، لاستقطاب العالم بأسره تحت لواء الغرب كحضارة مركزية واحدية شمولية، مدعية كونية زائفة(۲)، وما عداها ذيول فى الأطراف.

ويعمل «التراث والتجديد» على صياغة بديل للحضارة الغربية، للحيلولة دون الانسحاق فيها، إنه حل طموح متميز، في خضم ما تعتمل به ساحتنا الثقافية من مشاريع فكرية تحاول أن تطرح حلولا لمشكلة «الأصالة المعاصرة» التي طال انشغالنا بها وبقدر ما يضطلع مشروع «التراث والتجديد» بالحيلولة دون الانسحاق الحضارى في الغرب، بقدر ما يضطلع أيضا بإنهاء فصام الشخصية الوطنية بين التراث وبين الحداثة، والذي بلغ في الأونة الأخيرة حدا بات يهدد بما يشبه الحرب الأهلية بين المثقفين. . . . بل وبين الأهلين.

<sup>(</sup>١) د. حسين حنفي، هماذا يعني اليسار الإسلامي. في اليسار الإسلامي، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة، يناير ١٩٨١. صـ ١١.

<sup>(</sup>٢) عبد الله العروى، «ثقافتنا في ضوء التاريخ»، دار التنوير، بيروت، ط1، ١٩٨٣. صـ ١٩٩٩.

# دراســــة نقديـــــة لكتـــاب علــم الإســتغراب

د. مجدى عبد الحافظ (•)

نعلم جميعا حقيقة الواقع العربى المأزوم وكم الإخفاقات المتوالية التى أصابتنا فى الحقبة الأخيرة، لذا نشعر بالأمل والغبطة حينما نرى أية محاولة تعيد الثقة فى النفس العربية، وتكتشف فى هذه الأبنية المتهدمة والمتراكمة من حولنا، أفقا جديدا قادرا على إعادة صياغة الوعى العربي من جديد، وإعادة بناء الذات العربية على أسس أكثر رسوخا، وأصدق تعبيرا عن الإمكانات الذاتية للشعوب العربية، وهى بلا شك إمكانات لا حدود لها. فى هذا الجو المشحون استقبلنا كتاب علم الاستغراب للدكتور حسن حنفى، وكلنا أمل فى هذه الصياغة النظرية الجديدة وفى قدرتها على أن تعبر بنا أعتاب فجر جديد مضجرة طاقاتنا الخلاقة وقدراتنا على تجاوز الصورة القاتمة لفكرنا وواقعنا. إذ إن مشروع إعادة اكتشاف المخزون الثقافى العربي الإسلامي على قاعدة عقلية، والتشبث بكل النقاط المضيئة التي من شأنها أن تدفع باكتشاف الذات العربية لقدراتها ولمواطن إبداعاتها التي ماتزال مكبوته ومكبلة بملايين من المحظورات والممنوعات والملاحقات، لهو مشروع جدير بالمساندة. في عصر أصبح فيه العقل تهمة! وإعمال العقل فيه أصبح فعل فاضح!.

إن المناخ القائم الذى نعيشه والذى أخذت تطل برأسها فى أجوائه ظلامية جديدة أكثر تخلفا، وتراجعا، ترتكز على منتصف ليل الحضارة الإسلامية، وتحتكر العلم والمعرفة، وتوزع عباءات التقوى والكفر، وتمارس لفرض أفكارها أقسى درجات العنف التي لم نعرفها

<sup>(</sup>ه) مدرس الفلسفة بآداب حلوان.

من قبل، بالإضافة إلى المناخ الخارجي والذي يحاول ترتيب أوضاع العالم دون الوضع في الاعتبار مصالح شعوب العالم الشالث، ومنها عالمنا، وما حدث بحرب الخليج ليس ببعيد، إضافة إلى الصمت الرهيب الذي نتحلي به تجاه ما يجرى حولنا خارجيا وداخليا، حتم على الجميع الاصطفاف وراء أي مشروع قومي عقلاني قادر على صياغة المستقبل الذي نحلم به جميعا من خلال الحطام والأبنية المتهدمة، حتى لا تصير أطلالا فقط نعاود النحيب حولها كلما حل الحول، وحتى نتفادي لعنات أحفادنا الذين ضيعنا مستقبلهم وحاضرنا معا.

إلا أن هذه الطموحات قد اصطهدمت ببعض العراقيل المعرفية التبي عايناها في أعقاب القراءة الأولى للكتباب، وسنحاول خمال السطور القادمة مناقشة موضوعات الكتاب وإعمادة قراءتمه:

جاء كتاب مقدمة في علم الاستغراب ليستكمل به د. حسن حنفي مشروعه الثقافي الذي أنطلق منذ أوائل ثمانينات هذا القرن ألا وهو التراث والتجديد، والذي يضم ثلاثة جبهات على حد تعبيره وهي على التوالي: موقفنا من التراث القديم، ثم موقفنا من الراث الغربي، وأخيراً موقفنا من الواقع، نظرية التفسير، وإذا كان مؤلفه قبل الأخير «من العقيدة للثورة» هو التطبيق العملي للبيان النظري الأول عن موقفنا من التراث القديم فإن هذا الكتاب «مقدمة في علم الاستغراب» هو البيان النظري للجبهة الثانية.

وكتاب حسن حنفى هذا، والذى يقع فى أكثر من ثمانى مائة صفحة من القطع المتوسط، يحاول أن يطرح على بساط البحث هوية الوافد الغربى، بعد أن طرح من قبل فى مؤلفات سابقة أسئلة حول الموروث. والوافد الغربى ـ لدى حسن حنفى ـ هو المشروع الأوروبى الذى تشكل عبسر التاريخ أو بمعنى آخر هو الوعى الأوروبى الذى عمل فيه تشريحا، بدراسة: أولا مصادر هذا الوعى، وثانيا الكيفية التى تكون بها هذا الوعى فى التاريخ ومراحل هذا التكوين، وثالثا بنية هذا الوعى، ورابعا وأخيرا مصير هذا الوعى أو مستقبل الوعى الأوروبى.

ويفند حسن حنفى بعض الاعتراضات التى أثيرت بخصوص فكرة علم الاستغراب ذاتها، والمتصلة أولا بمحدودية الشخص الواحد فى الإضطلاع بمثل هذا العمل الضخم، وثانيا بطبيعة الشخص نفسه، والذى يتطلب منه تملك ناصية الحضارة الأوروبية متنوعة الاتجاهات ومتعددة الجوانب، والمنقسمة إلى فروع علمية عدة. بالإضافة إلى اطلاعه على

حضارة الإسلام، فيرى حنفي أن هناك قلة من الباحثين ـ وهو أحدهم بالطبع ـ ممن أتيحت لهم الفرصة للدراسة في الغرب، وهم يمتلكون الثقافتين، كما أن موضوع الحضارة الأوربية عالجة فلاستفة أوروبا أنفسهم كوحدة واحدة، وكجزء من فلسفة الحضارة، ويعطى أمثلة لهـؤلاء: هوسرل، وبرجـسون، ونيـتشـه، واشبنجلر، وشـيلر وسولوفـيف الذي لم يكن يتجاوز الواحد والعشرين عاما عندما عالج وحده في رسالة دكتوراه موضوع «أزمة الفلسفة الغربيـة»، وعلى الرغم من تنوع الاتجاهات وتعدد جـوانب التراث الأوروبي، إلا أن هناك سمات مشتركة تنعكس على الوعسى الأوروبي، كما أن الوعي الحضاري الذي يتحدث عنه حنفي هو الوعي الفلسفي الذي إليه يعود أي وعي سابق، ومع ذلك فهـو لايرفض مجيء متخصصين في فروع المعرفة الأخرى لـلقيام بنفس المهمة. وللرد على بقية الأطراف للمركز بحكم استخدام المناهج وتركيز الدراسة عليه، ويرى حنفي أن المشكلة لايمكن أن تحل مع الأجيال القادمة، حينما يصبح لهذه الأجيـال مناهجها وموضوعاتها، ومن هنا تتخلق مراكز جديدة، هذا دون أن يذكر كيف سيصبح لهذه الأجيال مناهجها وموضوعاتها وحاضر آبائها لايشي بذلك على الإطلاق، بل على العكس يشير إلى إستهلاكنا لمناهج الغرب، بل وحتى موضوعاته، وحسن حنفي واع تماما ـ كما يقول ـ بالمشاكل العديدة والمتشعبة والتي يثيرها مشروعه وطريقة طرقه تلك \_ ففي نظره \_ فان دعوته لتحجيم الغرب ليست إنغلاقا أو دعوة لعبادة الذات «بل تعني أن فـترة التعلم قد طالت وأن فترة الإبداع قـد تأخرت، وأنه قد أن الأوان للانتقال من النقل إلى الإبداع» (ص٩٢). وليت التمنيات الطيبة تجدى نفعا في مثل هذه الحالات، إذ إن موضوعات النقبل والتمثيل والإبداع مرتبطة بالظروف والشروط الموضوعية في الواقع، وليست لها فترة زمنية محددة، كما أن عشرات، بل مئات السنين ليست شينا في عمر الشعوب، إضافة إلى أن الغرب لايتحجم لكوننا نتمنى تحجيمه، بل بقدر قدرتــنا على تغيير تلك الشــروط أو الظروف الموضوعية التي تحــيق بنا، وحتى بتغــيير تلك الشروط فنحن لسنا مـتأكدون من النتيـجة، إذ أننا نتعامل معـه في هذه الحالة في ظل افتراض سكونه وركوده، وهو مايجافي الحقيقة التي تؤكد إنطلاقاته المستمرة.

ورفض الغرب فى تصور حنفى ليس رفضا للعلم والتكنولوجيا والمخترعات الحديثة، فبالاضافة إلى أن هذه المخترعات هى نتيجة التراكم التاريخى الطويل، والذى شاركت فيه شعوب وأمم قديمة عبر العصور، فإن التكنولوجيا تقوم على أسس نظرية وتصورات للعالم تنتقل كامنة فى المنقول، فإن كانت التكنولوجيا ارتبطت فى الشرق بالدين والسياسة

والأخلاق فإنها أصبحت في الغرب اعالما مستقلاً بذاته، وتكشف عن موقف من العالم يقوم على أن الطبيعة مادة وليست مجرد خلق أو ميدان للفعل، وان المادة مصطنعة وليست طبيعية، فكل شيء قابل للصنعة، وأن الاصطناع يؤدي إلى منفعة عاجلة، وأن هذه المنفعة منفصلة عن القيمة، والقيم متغيرة (ص٩٣). وإذا كان في نظره هذا التصور يعزو استعمارية الغرب وحروبه واستخدامه لوسائل التكنولوجيا للترويع والسيطرة الاعلامية على الأذهان إلا أنه يقف عاجزا عن تقديم بديل في الواقع الذي يملى علينا الاستمرار في نقل التكنولوجيا والأخذ عن الغرب، إذا إنه من غير المتصور القيام بعملية لفك الاشتباك الخضاري بيننا وبين الغرب طالما نحن في حاجة إليه وإلى تقنياته، ونرتبط معه في سوق دولية فرضت علينا، بل أصبحت القطيعة معه تعتبر شكلا من أشكال العقاب الصارم (غوذجي العراق وليبيا).

ويواجه من يتهم مشروعه بالأيديولوجيا بأنه لايرى فرقا يذكر، بل إن الباحث غير الأوروبى قادر على دراسة الوعى الأوربى بحياد وموضوعية، لأنه ليس منتسميا إليه، وهو في نفس الوقت يرى أنه «قد تظهر الأيديولوجيا في الرغبة في التحرر من الهيمنة المثقافية للآخر على الأنا، ولكن هذه الرغبة في التحرر في الحقيقة ليست إيديولوجيا ولا علما بل هو الوجود ذاته الذي يوجد نفسه على نحو طبيعي حر، وهو أساس العلم والأيديولوجيا فالتحرر علم الحركة كما أن الايديولوجيا نظرية في التحرر» [ص٩٥]، وسنؤجل الحديث عن الأيديولوجيا لنهاية العرض. وإذا أعترض على أن هذا البيان هو مجرد أضغاث أحلام المضطهد يعاني الخروج من جدل السيد والعبد، فحسن حنفي لايجد غضاضة في ذلك، إذ أن كل الإنجازات العظيمة في الشرق أو في الغرب لدى الانبياء والعلماء والفلاسفة لم تبدأ سوى بمثل هذه الاحلام. مايريد الوصول إليه إذن هو محاولة إعادة اكتشاف الوعي الأوروبي مرة أخرى، وبطريقة أخرى جديدة، تستطيع إخضاعه لمسار التاريخ. ورؤيته في مساره هذا سوف نكشف عن تاريخانية، ونخرجه من قدسيته وكهنوته عند إكتشاف حدوده والسيطرة عليها، وسوف تكون هذه المحاولة \_ لديه \_ بمثابة مقدمة لتحرر الأنا.

وإذا تأملنا فيما يريد الوصول إليه سوف نضع يدنا ومباشرة على نوع غريب من الاسقاط، بمعنى إذا تحدثنا بهذه العبارة عن الوعى العربى الإسلامى لاستقام الحال. إذ إن إعادة قراءته بطريقة جديدة تكشف عن تاريخانية وتخرجه من قدسيته وكهنوته هو مايحاول بالفعل مفكرو تيار اليسار الإسلامى وحسن حنفى من بينهم، إضافة إلى فصيل أخر من

الأكاديمين يحاول قراءة هذا التراث بشكل علمى داخل مساره التاريخى. والحق أن الوعى الأوروبي قد تمت معالجيته بالفعل من قبل أبنائه بهذه الكيفية المنهجية التي تعلمناها عنهم، وربما الرؤية التي انبهرت إلى حد التقديس أمام هذا الوعى هي رؤية بعض مفكرينا نحن، وليست رؤية أبناء الغرب نفسه، لذا نعجب كيف سيكون هذا مقدمة لتحرر الأنا، إلا إذا كان الغرض منه مجرد جلسة راحة وعلاج نفسي نخلع فيهما عوائقنا المعرفية على الغرب ثم نتوهم القيام بدور المحلل والمعالج.

ويحاول حنفي أن تكون رؤيته مخـتلفة عن كل من عالج تاريخ الفكر الأوروبي قبله، أولا لأنه يحاول أن يضع الغرب بثقافاته المتعددة وينابيعه الفكرية المختلفة أمام القارئ العربى بطريقة تبسطه، وتجعل هذا القارئ يلتقط الخيوط دون انبهار، وتمكنه من أن يتابع بنفسه هذه الدراسة دون عقد أو تعقيدات، وثانيا لأن عرضه لهذا التاريخ يغلب عليه الجانب النقدى والذي لايكتفي بالعرض المحايد الذي اتسمت به اغلب الدراسات قبله. وثالثا لأن حسن حنفي يربط إسهامه هذا بمشروعه حول علم الاستغراب، بمعنى أن يضعه داخل إطار ويوظفه لغاية. ولأنه يهتم بالتأصيل ومسراجعة المصادر الأولى، نجـده لاينسي أن يخصص فصلا عن مصادر تكوين الوعى الأوروبي، فبعد أن يقوم بتحديد المصطلحات، يقوم بكشف المصادر المعروفة لهذا الوعى (المصدر اليوناني الروماني، والمصدر اليهودي المسيحي)، ثم المصادر المجهولة أو المتجاهلة من قبل الغرب (المصدر الشرقي القديم والذي يشمل حـضارات الصين والهند وفـارس ومابين النهرين والشـامي، والبيئة الأوروبيـة ذاتها (الموقع والتاريخ والعادات والديانات والأساطير... الخ). ثم يتعرض فيما بعد للمراحل التي تخلق فيها الوعي الأوروبي وأسهمت في تكوين عصوره الوسطى سواء في عصر آباء الكنيسة من (١٠٠ ـ ٧٠٠م) أم في العصر المدرسي (٧٠٠ ـ ١٤٠٠م)، وهو ماميزه بأن مرحلة فلسفة الطبيعة ولاينسي أن يقدم لنا عصــر التحول من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة عندما يتعرض للإصلاح الديني وعصر النهضة الذي تنتهى فيه مرحلة المصادر معلنة بداية التكوين الجديد ليتسمحور الوعى الأوروبي حول أفكار العقل والطبيسعة والإنسان، ويواصل حنفي رحلته حول تكوين الوعي الأوروبي فيرى بدايات هذا التكوين أولا في العقلانية التي ظهـرت في القرن السـابع عشـر والتي دشنها ديكارت بوضـعه الأنا في مـواجهـة الفكر، والتجريبية التي ظهــرت في نفس القرن مع هوبز ولوك. . . الخ، وأصبح هناك منهج يقوم على دراسة العلل المكونة للظواهر عند هوبز، وأصبح لدى لوك مهمة للفلسفة وهي النقد،

ومهمة أخرى للعلم وهي الإيجاب. ولاينهمي حنفي هذا الجزء دون الحديث عن عقلانية وتجربية وتنويرية القرن الثامن عـشر، والذي كان قـد بدأها كانط عندما حـاول الجمع بين العقلانية والتجربية، وعلى الرغم من صعوبة الفصل الدقيق في هذه المرحلة من تاريخ الوعى الأوروبي، إلا أن حنفي يرى أن هــذا التقـــــــــم أقرب للواقع ومــفـــيد مــن الناحيــة الاجرائسية (ص٢٨٣). وفي سياق الحديث عن الذروة في تكوين الوعي الأوروبي، يحصر حنفي هذه المرحلة في التيارات الأوروبية الكبيرة: مابعد الكانطية، والرومانسية، والهيجلية، وفي التطورات التي طالت المثالية، والوضعية، والليبرالية، والاشتراكية. ولكي يتتبع مصير الوعى الأوروبي يبدأ في تتبع التسيار المثالي والتجريبي واللذين يبسدأن معا في الأنا أفكر مع ديكارت وبيكون، ويصلان إلى الذروة في أواخر القرن الثامن عشر، الأول مع هيجل وشلنج والثاني مع كونت ومل، ثم تكتمل هذه البداية كلما أنتقلنا إلى القرن الـتاسع عشر والعشرين حينما يبدأ النقد الموجه لكلا التيارين المشالي والذي أنتقدته البراجماتية والوضعية المنطقية، والواقعية الجديدة، والتجريبي والذي انتقدته الكانطية الجديدة، وتم أيضا من خلال نقد علمي الاجتماع والنفس، كما أن عـملية النقد تلك ظهرت من خلال محاولات الجمع بين المشالية والواقعية، أو من خلال فلسفة الظاهريات التي دشنها هوسرل. حتى يصل حنفي إلى بداية النهاية لهذا الوعى في الأنا موجبود مع الفلسفة الوجبودية، والشخصانية، والتوماوية والأوغسطينية الجديدتين، مارا بمدرسة فرنكفورت، وفلسفة العلوم والفلسفتين التحليلية ثم التفكيكية.

وبدورنا نتساءل عن الجديد في هذا العرض، إذ إن دراسات غربية كثيرة قد قامت بنفس الجهد، بل وقسمت الفكر الغربي بنفس التقسيم واستخدمت نفس المحاور والمصطلحات، بل إن إميل بريبه في كتابه عن تاريخ الفلسفة في جزئه الأول يخصص عن الفلسفة في الشرق فصلا (الفصل الرابع) ويتحدث فيه عن فلاسفة الإسلام (الكندي، والفارابي، وابن سينا، والغزالي، وابن رشد) إضافة للفلسفة اليهودية والبيزنطية. بالإضافة إلى أن هذه المعالجة التي أتمها حنفي في فصول كتابه والتي أمتدت من الفصل الرابع، وحتى الفصل السادس وأعطى لمراحلها أسماء: البداية، الذروة، نهاية البداية، وأخيرا بداية النهاية، نجدها تأخذ لديه بُعدا خلدونيا (نسبة لابن خلدون) واضحا، وكأنه أستعار منهج الن خلدون التاريخي عن تطور الدول واندثارها، وحاول تطبيقه على مراحل تكوين الوعي الاوروبي، ومن حيث المبدأ سيكون هذا موفقا لحد كبير خدمة لهدفه في دراسة الغرب من

خلال مفاهيم ومناهج أبدعها الأنا، حتى يكون هناك مصداقية على الأقبل عند دراسة الغرب بمناهجنا نحن، وليس بمناهجه هو، إلا أننا سرعان مانكتشف أنه إذا كان ابن خلدون قد أبرز في منهجه عامل العصبية كعامل أساسي ينعكس ضعفا وقوة على مراحل التطور، فحنفي لـم يحدد عامـلا بعينه ليكون مـحركا، أو أسـاسا لحركة تاريخ الوعي الأوروبي، مكتفيا بالستفاصيل الكثيرة حول الطبيعة والأجواء المصاحبة لمراحل التكوين والتي أمد بها القارئ، ولهذا ضاعت فرصة كبيرة كان من الممكن أن تعطى لعمله البعد الذي ينشده.

وفي الفيصل السابع يحياول حنفي تحيديد بنية الوعسى الأوروبي والتي يراها حصيلة التكوين السابق ومحصلته، وهو مالاينكره أحد في الغرب، ولافي الشرق على السواء، إلا أنه يحاول من هنا اكتشاف بذور عقلية خاصة، وذلك من خلال التعرض للمفاهيم الرئيسة والتي لعبت دورا في هذا التكوين كالقطيعة المعرفية والتي أحدثت فجوة كبيرة بين الأنا والعالم مالأتها الفلسفات الحديثة، القائمة على التنظير العقلي لكي تستجيب لمتطلبات المشروع المعرفي الأوروبي، لذا لعبت المنذاهب الفلسفية دورا كبيرا في مبلأ الفراغ الذي أحدثته تلك القطيعة مع الواقع الذي أصبح عاريا، ولهذا السبب اهتم حنفي بإبراز مكونات وبنية وتوالد المذاهب في الوعى الأوروبي، ذلك الوعى الذي بات يشكل جزءا من نسيجه أفكارا كنسبية المعرفة والحقيقة، ولما كان العقل يشكل محورا رئيسًا في بنيته ذلك الوعي تبعا لكل مرحلة مر بها، لذا نجد حنفي مهتما بموضوع حـدود العقل والمشروع الأوروبي، هذا وهو في الأساس معرفي نظري يصطدم بمشروع آخر أخلاقي عملي، ومن هنا كان الاهتمام بقضية الواقع والقيمة من حيث اتحادهما أو انفـصالهمـا. والواقع لولا القطيعة المعرفـية، والاعتماد على السعقل، والارتكان على نسبية المعرفة والحقيقة، ماكان للسغرب قد أستطاع تحقيق تحديث وتقدم مجتمعاته، ولقد تنبه أبناء الغرب ذاته لهذه النقطة، إذ إنه لاتناقض فيما بين المعرفي النظري والاخلاقي العملي، على المستوى الفكري، فكل منهما يتكامل مع الآخر ولايناقضه، إلا أن الصورة التي طبقت بها الحداثة في الغرب تبرز أزمة الفكرة الكلاسيكية للحداثة وللايديولوجيا الحديثة، ومن هنا يدافع مفكرون غربيون معاصرون عن تلك الحداثة، بل ويدعون حتى لتوسيعهما مثل هبرماس وتورين.

وتجعل الظروف السابقة مجتمعة \_ فى نظر حسن حنفى \_ من الوعى الأوروبى وعيا تاريخيا بالدرجة الأولى، حيث بتوالد المذاهب الفلسفية وتراكمها عبر العصور «بدأ الوعى الأوروبى فى كل عصر يمثل مرحلة تتلوها مرحلة أخرى». (ص ٦٦٥) «من العقلانية إلى التنوير

والثورة الاجتماعية إلى العلم والصناعة إلى أزمة الوجود... كل منها تتولد من الاخرى تولدا طبيعيا: العقل وامتداده في التنوير، والعلم وامتداده في أزمة الإنسان» (ص ١٦٩). ومن هنا تصبح بنية الوعى الأوروبي ـ في حالته الخاصة تلك ـ من ضنع التاريخ، وتاريخ ذلك الوعى من صنع البنية، على الرغم من استقلال البنية بذاتها وتأثيرها في مجرى التاريخ: بناء على ذلك يرى حنفى أن «تاريخ البنية يبين كيف تكونت البنية في الوعى التاريخ، وبنية التاريخ تبين كيف تتحكم البنية في العقلية الأوروبية وفي رؤيتها للواقع والتاريخ» (ص ١٧٩). وهذا ليس صحيحا على طول الخط، وإلا كيف نبرر ذلك النقد اللاخلى للحداثة والذي وجهه روسو عندما دعا إلى إنسجام الطبيعة ضد العبث والظلم الاجتماعي بإعداده للعقد الاجتماعي، وعلى عكس من انتقدوا الحداثة لإقامة مجتمعات وسلطات جديدة لم يدع روسو إلى الحرية الشخصية أو إلى التقاليد الجماعية ضد السلطة، ولكنه دعا إلى النظام في مقابل اللانظام وإلى الطبيعية والجمعية في مقابل المصلحة الخاصة في ظل خضوع الفرد الكامل للإرادة العامة والتي تشكل مجتمع إرادي وطبيعي في نفس في ظل خضوع الفرد الكامل للإرادة العامة والتي تشكل مجتمع إرادي وطبيعي في نفس الوقت. وإذا قبيل إن روسو كان استشناءا فنقول وأين نضع نينتشه وفرويد، وماركس وشبنجلر، وفوكو وحتى دريدا وغيرهم، وكلهم خرج عن تحكم البنية في العقلية الأوروبية وفي رؤيتها للواقع والتاريخ.

وفى الفصل الثامن والأخير والمعنى بمصير الوعى الأوروبي يعرض حنفى للعلاقة الجدلية بين الأنا والآخر في مسار وتداخل كل منهما بالآخر، ليحدد لحظات الالتقاء التاريخية صعودا وهبوطا بينهما عبر القرون، ليخلص لنتيجة مفادها: إن الوعى الأوروبي يخضع لقانون التاريخ، وأن كل وعى متناه بالضرورة، وما فلسفات العدم في الفكر، وموات الروح في الفنون إلا تعبير عن أزمة الغرب العميقة، فعلى الرغم مما يُشاع عن الفائض الإنتاجي والقوة العسكرية، وسطوة العلم وثورة المعلومات، ومجتمع الرفاهية والخدمات أو حتى رياح الحرية التي هبت على أوروبا الشرقية أخيرا، فإن المشكلة تكمن منذ البداية في فيصل المشروع المعرفي عن المشروع الأخلاقي حيث «فيصل بين الواقع والقيمة، فأصبح الواقع بلا قيمة، والقيمة بلا واقع» (ص ٧٣٠)، وعلى هذا يؤسس حنفي مسارا صاعدا للأنا في مقابل المسار الهابط والمتوقع للآخر، حينما يحاول أن يفتش عن مظاهر تنمي له هذه القناعة في وعي العالم الثالث فيري في إنجازات حركات التحرر في

القرن العشرين، وفى العمق التاريخى الممتد، والموقع الجغرافى المتوسط الإمكانات المادية والبشرية اللامحدودة، بالإضافة إلى الأيديولوجيات السياسية المستقلة والتى إبدعها أبناء العالم الثالث، بالإضافة إلى الإبداع الذاتى فى العلوم السياسية، والمشاريع العربية المعاصرة، يرى فى كل هذا، مظاهر تبشر بأن الأنا صاعد لا محالة. ولكى يؤسس صعود الأنا يحاول إثارة عديد من التساؤلات التى تتمحور حول.

أولا: عوامل التجزئة في العالم الشالث والتي يرى مظاهرها «مجرد ظواهر سطحية تكشف عن وحدة أعمق ممتدة عبر التاريخ، وترتكز على مصالح الحاضر والمصير والمشترك» (ص ٧٥٤).

وثانيا: الثورات المضادة والتي يراها «ظاهرة مؤقتة، مـجرد قوسين يمكن إغلاقـهما، فالتاريخ الطويل لا تؤثر فيه لحظات الإجهاد والتعب» (ص ٢٥٦).

وثالثا مظاهر التخلف والتى أصبحت لصيقة بالعالم الثالث يمكن تخطيها بوقف نهب الغرب للمواد الأولية، وإعادة توزيع الدخل فى العالم الثالث وتشغيل أمواله داخل بلدانه وإعادة الاعتبار لتراثه العلمى الشفاهى، وإقامة المستشفيات ووقف هجرة العقول، والأخذ بالاحتياجات الفعلية والظروف البيئية لحل مشكلة الاسكان، حيث أن الشعوب الأوروبية وإن كانت قد تجاوزت هذه المشكلات المادية إلا أنها تعانى من خواء روحى بينما «شعوب العالم الثالث وإن كانت لم تتجاوز محددات البدن إلا أن الروح عامرة» (ص ٧٦٣).

بهذا الطرح النظرى المبسط يرى حنفى أن التخلف فى العالم الثالث ظاهرى مما يدعونا للدهشة والتساؤل، ألم تشكل عوامل التجزئة تلك انقسامات عالمنا العربى. على الأقل ما دفع العرب ليتقاتلون فيما بينهم فى حرب الخليج؟ وكيف توفق دولا فى العالم الثالث غنية وبترولية ولها مصالح مع الغرب، مع مصالح هذا العالم الذى تنتمى إليه؟ وكيف العمل فى ظل الديكتاتوريات العسكرية التى تحكم شعوب المنطقة منذ الاستقلال؟ وهل يمكن تجاوز هذا بدون تبنى مفاهيم كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وهى مفاهيم الحداثة الغربية؟ وما هى الدوافع التى ستدفع الغسرب للتوقف عن نهب موادنا الأولية؟ وما الذى سيدفع البورجوازيات الحاكمة إلى العمل ضد مصالحها بإعادة توزيع الدخل أو استثمار أموالها داخل بلدانها، أو أن تعمل بكل ما أثير؟ ولن نتحدث عن ذلك الخواء الروحى للغرب،

والروح العامرة فى الشرق فهى مقولة مضللة تحاول إلصاق طبائع محدودة لكلا الطرفين تعمل على توسيع الهوة وتكريسها وليس تجاوزها متأسية بالأديب الإنجليزى كبلبنج الذى قال: الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا.

ويتقدم حسن حنفى خطوة أبعد لكى يبين ميكانيزم انتقال الحضارة من الشرق إلى الغرب حينما تجلت الروح الشرقية وأكتملت فى مسارها الأخير فى الذاتية الأوروبية فى بداية الوعى الأوروبي، إلا أن ظهور مظاهر العدم فى هذا الوعى أخيرا على يد فلاسفة أمشال: نيتشة واشبنجلر، وهوسرل، وشيلر، وبرجسون، وتوينبى. الخ وظهور ميلاد حضارى جديد للعالم الثالث على يد: فانون، وديبريه، وجيفارا، ونكروما، وسيكوتورى، وناصر، ماوتسى تونج، وغاندى، وتيتو، ونهرو، ومانديلا. الخ بالإضافة للتحرر الوطنى - كل هذا - يبرهن بما لا يدع مجالا لأى شك أن الشرق قادم ونهضته مؤكدة.

والملاحظ في هذه معاينة أنها تفتقد مبررها، وما يؤكد عليها، إذ هي معاينة صورية صرفة، ولا تحمل في طياتها تأكيدا على صعود الشرق، أولا لأن الأسماء الأوروبية المذكورة هي لفلاسفة كانت لهم اجتهاداتهم النظرية الصرفة، بينما الأسماء الأخرى كان أغلبها لساسة ظهروا في العالم الثالث. وأغلبهم ليس له اجتهاد فلسفي نظرى بقدر ما له من تحرك سياسي على الأرض. وثانيا ليس معنى ظهور فلاسفة غربيين ينتقدون الغرب، أن الغرب سينهار، ولكن يعتبر هذا جزء من حيوية الغرب. ونظرة الأنا للآخر أو العكس يتحدد من خلالها هدف علم الاستغراب، الذي يهدف "إلى تحويل هذه العلاقة غير المتكافئة بين الأنا والآخر إلى علم دقيق ومنطق محكم وجدل تاريخي» (ص ٧٧٦)، ويتسع الأنا لدى حسن حنفي ـ حتى يشمل ما هو دون الشمال "فإذا ما أمكن اتحاد الشرق والجنوب والغرب الجنوبي (أمريكا الاتينية) ضد الشمال (أوروبا) أمكن حصار الأطراف للمركز من نصف الكرة الجنوبي إلى مركزها الشمالي. وبالتالي يتحقق الهدف الأقصى من "علم الاستغراب» (ص ٧٧٧).

ولعلنا سنحاول هنا مناقشة ذلك العلم الذى طرقه حسن حنفى باسم علم الاستغراب، إذ إن العلم نمط من المعرفة النقدية والتى تشير فى معناها الأول إلى أن العلم يتحكم بانتباه فى مسالكه، واضعا معايير محددة للصلاحية، وتشير فى معناها الثانى بأنها تساهم بمناهج تسمح له بتوسيع حقل معرفة بطريقة مستمرة، المسلك العلمى تأملى وهو فى نفس الوقت

تنبؤى، ومن الجوهرى أن نسلاحظ أن المبادى، المنظمة للعلم لم تعط له عن طريق هيئة خارجية، بل إن إعداد معايير الصلاحية ومناهج البحث تشكل جزءا جوهريا لتطور المعرفة العلمية ذاتها (Encyelopedia Universaalis Corpus 20, 1993)، ومن هنا فإن عملية إنشاء علما ليست عملية مرتبطة بالنيات الحسنة، ولكنها عملية إعداد وتنظيم وتحكم وتنبؤ وتفسير، ترتبط جميعا بالمنهج الذي يعتمد على أبنيته الأساسية: الوقائع والمفاهيم والفروض والقوانين والنظريات (راجع د. صلاح قنصوة، فلسفة العلم، دار التنوير، ط٢، ١٩٨٣، ص ١٦٥)، وبالتالي ليس من شأن العلم ولا من أهدافه القيام بادوار سياسية أو أيديولوجية كحصار الاطراف للمركز أو غيرها.

ويختتم حنفي مؤلفه بخاتمة يحاول فيها أن يبرز أهم الانستقادات التي يمكن أن توجه إليه بخصوص هذا العمل، ومحاولة الرد عليها فيما أسماه بمحاولة في النقد الذاتي، وتتلخص هذه الانتقادات في أولا التـذبذب المستمر بين التحليل والمادة العلمـية، وثانيا في صعوبة التصنيف والاخــتيار، وثالثاً في التذبذب بين العصــور والتأريخ بالقرون، ورابعا في اختلاف أساليب الفصول لدرجة عدم التجانس، وخامسا في تحليل الوعي الحضاري للأنا أو للآخر دون أساسه التاريخي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تكون فيه. ويحاول حنفي أن يرد على هذه الانتقادات جميعا، ففيما يخص الانتقاد الأول فهو يرغب في أن يفيد هذا الكتاب عدد كبير من المتخصصين ومن الجمهور العادى، بالإضافة لهدفه في أن يكون عمله هذا هو مجرد توجيه للبحث الذي سيقوم به الباحثون، ولكي يرد على الانتقاد الثاني يبرز حقيقة تداخل المذاهب الفلسفية الغربية لدرجة يصعب معها الفصل بين المذاهب أو الشخصيات، بينما يرد على الانتقاد الثالث حينما يوضح أن اهتمامه كـان منصبا على المذهب لا العصر، بالإضافة من جهة تعدد وتنوع المذاهب وبينها من يشذ عن وضعه داخل إطار أو تصنيف، ومن جهـة أخرى لتفـاوت الفلاسفـة في الأعمار، حـيث لم يكن يبغي حنفي سوى الرؤية العامة أو «البانوراما» على حسباب الوقائع الصغيرة أو الأسماء الفردية. ويرد على الانتقاد الرابع حينما يحاول أن يرجع ما حـدث بطبيعة كل من الحضارتين العربية الاسلامية أو الأوروبيـة الغربية ذاتها فالتراكـمات التي تمت في الوعي الأوروبي ليست على نفس المستوى أو الدرجة في الاشتداد، خاصة في نهاية (القرن العشرين) وقد أراد الافصاح عن هذه الاعتمالات الأخيرة في الوعى الأوروبي وهي كشيفة لدرجـة كبيرة، إضافة إلى

طبيعة الحضارة الأوروبية ذاتها وهى ذات طبيعة طردية بعكس الطبيعة المركزية لـلحضارة الإسلامية. وردا على الانتقاد الخامس والأخير والذى يُقدر حنفى وجاهته يرى عدم قدرته عليه حيث يحتاج لجهد تاريخى بالاضافة لتكوين مزاجى ليس له، لذا آثر ترك هذا الباب مفتوحا لباحثين آخرين بعد أن مهد لهم الطريق.

ويضيف حنفي إلى جملة انتقاداته الذاتية هما يصيغه بصيغة الجمع إذ يجعله هموما فيما يسميه بهموم قصر العمسر والذى يسند إليه أسباب بعض الانتقادات السابقة وإليه يحيل إسراعه بإنجاز كتابه في صياغمته الأولى، إذ «هو الذي دفعني إلى الاكتفاء بالكليات تاركا الجزئيات لأجيال أخرى قادمة. أحدد المعالم، وأضع الأسس، وأترك لغيرى وضع البناء» (ص ٧٨٦)، وإلى قصر العمر أيضًا يعزو متحاولته إعطاء حتصيلة وجهة نظره في تاريخ الفلسفة الأوروبية كلها ومرة واحــدة حتى يستــحيل إلى ذات ويحول الآخر إلى مــوضوع للحكم والدرس بحيث ينزع من الأنا الرهبة التي تتملك نفسه كلما تعرض للآخر حيث "إن سرد قصة الوعى الأوروبي دليل على اكتماله في وعي الأنا واحتواء الأنا له. . ٣ (ص ٧٨٧) على الرغم من أن عملية تتبع روافد الفكر الغربي في فكرنا المعاصر عملية هامة، إلا أنه نظر لقصر العمر يحيل حنفي هذا العمل على عاتق الجميع، ولنفس الهم يحبل عدم تضمن عمله هذا على جانبه النظري منفصلا عن الجانب التطبيقي كما في جبهته الأولى، ويبقى على الرغم من كل هذه المقدمات المتقنة السؤال مازال ماثلا وملحا على ذهن حسن حنفي «كيف استعمل تراث الآخر كعلوم للوسائل، واستعمل تراث الأنسا كعلوم للغايات، كيف أعيد صياغة علوم الغرب كمعلوم العجم وأعيد صياغة علوم الأنا كعلوم للمعرب، كيف تستطيع الأنا أن تكون بؤرة أو نظرة كليـة تجمع عليها شتـات الآخر وتبعثره حـولها وتجزأه فيها؟ ولعل عائق قصر العمر أستطاع أن يتحمل أوزارا كثيرة، إلا أنه لم يستطع هنا أن يلغى السؤال السبابق والملُّح، وذلك السؤال الذي يظهر كسخلفية تبسرر كل هذا العمل، بل وتمنحه القدرة على الاستمرار، وتظهر لحد كبير روح التشفى والانتقام من هذا الغرب.

بعد هذا العرض سنحاول إثارة الملاحظات السريعة والتي نراها مهمة وأساسية:

١ - اقستصار حسن حنفى فى رؤية غروب الحضارة الأوروبية على متابعت لحظة اشبنجلر، وفوكو، ودريدا والمعروف أن هؤلاء هم الذين تنبأوا بموت الحضارة الغربية، إلا أن هناك كثيرين من الفلاسفة الغربيين سلكوا مسلكا آخر يؤكد على أن الحضارة الغربية

مازالت تؤدي دورها ولم تنطفيء بعد ومازلت مؤثرة وستظل. ومما يؤكسد ذلك يكفي إلقاء نظرة على أحد المفكرين الغربيين المعاصرين، فهذا هو مشلا آلان تورين يرى: إن نجاحات العقل التقني لا ينبغي أن تنسينا إبداعية الموجود البشري. إن عملية العقلمنة وعملية تحقيق الذات Subjectivatis تبدوان في نفس الوقت كالنهضة والإصلاح الديني اللذين يتعارضا، إلا أنهما يتكامسلان كثيرا أيضا. فسالعالم سوف لا يعد له من وحسدة بمعزل عن المحاولات المتكررة للنزعة العلمية، فالإنسان بالتأكيد ينتسب للطبيعة وهو موضوع للمعرفة الموضوعية، ولكنه أيضا ذات وذاتية، ويضيف تورين أن المفهوم الكلاسيكي «الثوري» للحداثة لم يحتفظ سوى بتحسرير الفكر العقلاني، ومسوت الآلهة واختفاء النسزعة الغائية. وأن مأسساة حداثتنا (الحداثة الغربية) هو أنها تطورت في النضال ضد نصفها الآخر، عندما عملت على تصيد الذات باسم العلم، طارحة كل صلة بالنزعـة المسيحية التي عـاشت أيضًا في ديكارت وفي القرن الذي أعقبه، مدمرة باسم العقل والأمة ميراث النزعة الثنائية المسيحية ونظريات الحق الطبيعي التي تولد عنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن بمعنى أننا دأبنا على تسميته حداثة لكل ما هو تدمير لجزء جوهري من الحداثة ذاتها، ويؤكد تورين أنه ليست هناك حداثة إلا بالتعامل النامي للذات وللعقسل وللوعي وللعلم، أريد أن يفسرض علينا فكرة أنه ينسغي الاستغناء عن فكرة الذات من أجل أن نجعل العلم ينتصر، وأنه ينبغي خنق الشعور والتخيل من أجل تحرير العقل، وأنه كان ضــروريا سحق الفئات الاجتماعية المتــماهية مع الانفعال.. . والنساء والاطفال، والعاملين والمستعمرين تمت تحت طائلة النخبة الرأسمالية المتـماهية مع العقالانية . إذ إن تورين يرى في نهاية المطاف أن الحداثة تنتصر مع العلم، عندما يكون السلوك الإنساني مضبوطا بالوعي، مهما كان هذا يسمى أو لا يسمى بالنفس، وليس بالبحث عن التطابق مع نظام العالم، فالمذات هي إرادة فرد في التسحرك وفي أن يكسون معترف به كسفاعسل. (Alain Tourexine, Crit Crtique de la modernite, Foyard, معترف به كسفاعسل. Paris 92, P. 240).

٢ ـ إن الانتقادات التي نراها كل يوم تنصب على أوروبا على الفكر الغربي عموما من خيرة أبنائه من الفلاسفة والمفكرين، هذه الانتقادات تعد في ذاتها مركز قوة للحضارة الغربية أكثر من أن تكون ضعفا أو خمولا، فالحضارة التي يجمع ابناؤها على فكرة واحدة وأسلوب واحد ولا يحيطها التنوع والاختلاف من كل جانب هي الحضارة الأقرب إلى الموت، بينما الحضارة التي تثير التساؤل والاختلاف وتدفع للحيرة في كل عصر هي حضارة مازالت على الأقل تدب فيها الروح.

٣ ـ والسؤال الذى لايزال مطروحا قبل وبعد علم الاستغراب هو: كيفية تحقيقنا للنهضة؟ وما هى وسائلنا العملية والمادية التى إامكانها دفعنا نحو تحقيق هذا الحلم؟ خاصة ونحن نعاين فى واقعنا العملى الوسائل التى يسيطر بها الغرب على مقدرات العالم من وسائل إعلامية، وسياسية واقتصادية، ومعلوماتية، وجيوش مجهزة بأحدث أجهزة الدمار.. الخ، نطرح هذا لنسهم فى الخروج من حيز النظر إلى حيز العمل، ومن إطار التجريد إلى إطار الواقع العملى، فالنظريات الثورية المجردة لا تستقيم فى الواقع بدون أضحاب المصلحة الحقيقية فى التغيير فالافكار لا يمكنها وحدها أن تغير الواقع أو أى من شروطه القاسية.

٤ ـ كما أنه علينا أن نناقش من جديد، بل ونؤكد على الشروط التي تجعل من "علم" الاستمغراب هذا ليس انغلاقا على الذات، في مقابل ما يحدث هذه الأيام عندما فقدنا مقدرات حياتنا ومصائرنا لصالح الغيرب، أو أنه ليس صرخة ألم عفوية تعبر عن ذلك الانسحاق الحضارى والدونية التي يشعر بها البعض منا هذه الأيام تجاه الغرب.

٥ ـ علينا أيضا دراسة عصر النهضة العربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين دراسة مفصلة وعميسقة حتى نضع أيدينا على تفصيلات مشاريع الاحياء العربية والأسباب التي أدت إلى إخفاق معظمها، بالإضافة إلى العوامل التي أسهمت في ألا تحدث عملية تراكم لهذه المشاريع، حتى أصبح معظمها يشكل جذور منعزلة في محيط واقعنا الثقافي والفكري، وأصبح كل مشروع بداية جديدة، ورؤية مفتقدة الجذور. وما أدرانا أن «علم» الاستغراب نفسه هو أحد هذه المشاريع التي انتهت بمجرد انتهاء المرحلة (الشعور بثقل النكسات السقومية). ولنا أن نتساءل هيل أستطاع «علم» الاستيغراب البيحث عن جذوره البحيدة منذ المعتزلة وابن رشيد، وجيذوره القريبة عيند حسن السعطار، والطهطاوي، والأفغاني، ومحمد عبده، وإسماعيل مظهر، وكلها أجيال أسهمت على حد علمي والافغاني، ومحمد عبده، وإسماعيل مظهر، وكلها أجيال أسهمت على حد علمي وأن تصبح لديهم فكرة استعارة حداثة الغرب ليس معناها الذوبان فيه أو التيقيد الأعمى وأن تصبح لديهم فكرة استعارة حداثة الغرب ليس معناها الإيجابي معه دون أن ينبهر به مع الغرب دون عقد أو إحساس بالدونية، وحاول التعامل الإيجابي معه دون أن ينبهر به مع الغرب دون عقد أو إحساس بالدونية، وحاول التعامل الإيجابي معه دون أن ينبهر به ودون أن ينبهر به ودون أن ينبهر المع ودون أن ينبهر المه ودون أن ينبهر أله وأسه المهرة المهر المهرة المهر المهرة ودون أن ينبهر المهرة ودون أن ينبهر المهرود ال

7 ـ وبنفس القدر من الجدية علينا دراسة عصر الترجمات الأولى التى بدأها المأمون فى دار الحكمة وكيف استطاع العرب المسلمون أن يبدعوا عقب هذه الترجمات، إبداعات مازال التاريخ يحفظها، لأن القول بأن الفرق بين حال العرب المسلمين الآن وحالهم بالأمس كبير، وأن قوة العرب العسكرية فى عصر المأمون اسطاعت أن تلعب دورا كبيرا فى الإسهام بالإسراع فى هذا الإبداع، بينما أزمتنا الحالية وعقد النقص التى أصابتنا تعيقنا منذ قرنين من الترجمات على الإبداع، على الرغم من صحة هذه الفكرة، إلا أنها تظل قاصرة على أن تعطينا إجابات شافية أو أسبابا كافية لما أصابنا، فهناك إلى جانب هذا عديد من الأسباب الأخرى، والتى لم تدرس حتى الآن وعلينا الوصول إليها واكتشافها. ولنا أن نلاحظ أن العرب قد سموا علومهم التى ابتدعوها والعلوم التى نقلوها عن اليونان «بعلوم الأوائل»، العرب قد سموا علومهم التى ابتدعوها والعلوم التى نقلوها عن اليونان «بعلوم الأوائل»، بينما وجدنا هذه التسمية قد تلاشت فى عصور انحطاطنا الحضارى فاسميناها «العلوم الدخيلة» أو «علوم العجم».

فى نظره بقطيعة ابستمولوجية، وبنقسد جذرى للعولم الإنسانية (الكلمات والأشياء ـ ١٩٦٦)، بينما نجد أن لويس التوسيسر (١٩١٨ ـ ١٩٩٠) الذى دعا لقراءة علمية لماركس خاصة رأس المال بعيدا عن تلك القراءات الأيديولوجية، وقد قادته دراسة المفاهيم النظرية خلف المصطلحات لقطيعة فيما بين أعمال الشباب ورأس المال، واضعا فى مواجهة الخطاب الايديولوجى ابستمولوجية ناقدة للنزعة التجريبية (من أجل ماركس، قراءة لرأس المال، بالاشتراك مع إيتان باليبار، ١٩٧١).

ولعلنا نجد أن هذا الخلط، ربما كان مقصودا، وهو محاولة لإلغاء الاختلافات والتنوع ليبدو الغرب أمامنا وكأنه يمثل فكر واحد ووحيد، وهى محاولة توازى أيضا ما قام به من الغاء الخلافات والتمايزات الموجودة في الأنا لجمعله يعبر أيضا عن فكر واحد ووحيد، وبالتالى يصير الأنا أمام الآخر كتلة واحدة أمام كتلة أخرى واحدة بينهما هوة يصعب مع هذا التكتل تجاوزها وردمها. وسنناقش هذه النقطة كمنهج لحسن حنفي فيما بعد.

ومع ذلك تظل هناك تساؤلات أخرى كثيرة ومتعددة حول الموضوع، فهو موضوع يثير للأفكار ويحفز الهـمم، ويدفع إلى الدراسة والبحث والتأمل، وهذا ما يـجعلنا نتوقف عند بعض الأفكار التي أثيرت فهـهذا المؤلف: \_

الأنسا والآخر: يشكل موضوع الأنا والآخر حجر الزاوية في مشروع "علم" الاستغراب، لدرجة يمكن القول معها أنه إذا غيرنا اسم الكتاب بدلا من علم الاستغراب إلى الأنا والآخر لن يشير هذا أى تغيير في المحتوى. والواقع أن القبول بالأنا يفترض دائما وجود الآخر، والعكس صحيح، فتصور الأنا دون آخر تصور غير منطقى، ولا واقعى، وينسحب الحديث على الأنا الثقافي بأبعاده المختلفة، والآخر دائما هو الدخيل والأجنبي والمخالف، وهو آخر بالنسبة لى، كما أنى آخر بالنسبة له. تتحدد هذه العلاقة وتتبلور على محك آخر هو الذات والموضوع، وهي علاقة بين موجب وسيالب، فالذات هي ذات عارفة بالنسبة لموضوع تضعه موضع البحث والدراسة وهي بهذا تكتسب صفة إيجابية، بينما تتحول الأنا ودراسة، ويظل هذا السطرح الذهني للأنا حبيس تصورها، وربما إرادتها كمعياينة أحادية الجانب، حيث أن تحويلي الآخر إلى موضوع للبحث يتم وفق معاييري وتخيلاتي، وليس معناه بالضرورة أن الآخر قد تحول تحيول فعلى إلى موضوع، خياصة إذا كانت اهتماماته معناه بالضرورة أن الآخر قد تحول تحيول فعلى إلى موضوع، خياصة إذا كانت اهتماماته

منصبة على موضوعات أخرى تتعدى ما وصلت إليه الأنا، ومازالت له تطلعاته ونشاطاته المختلفة وحتى طموحاته على كل الأصعدة. وحتى تمارس الأنا تفوقها لابد من وجود الآخر، ولا شعبور بالذات أو التفوق بانعدام الآخر، لأن الأنا متفوقة دائما بالنسبة لآخر يمكن حساب إبداعات الأنا قياسا على إبداعاته، فالجندى القوى والشبجاع لا يمكن أن يدعى ذلك، ولا يمكن لمراقب أن يصفه بذلك دون أن يقيس شجاعة وقوته قياسا بشجاعة وقوة جندى آخر، والشخص السليم الخالى من العاهات لا يمكن أن يعرف جسده كذلك إلا بمضاهاته بآخرين من ذوى العاهات أو الخالين منها. لذا يصبح القول بأن صيرورة التاريخ تؤدى إلى تبادل الأدوار بين الأنا والآخر قولا يحتاج لبرهان، فكون الآخر يتحول لموضوع سبواء في تقديري أو في الواقع أو في الاثنين معا، أو كون الآخر يفقد حيبويته لوضوع سبواء في تقديري أو في الواقع أو في الاثنين معا، أو كون الآخر يفقد حيبويته لوضوع شعني كل ذلك أن الأنا سيكون الوارث الشرعي والطبيعي له بشكل آلى أو تقائى، فالتاريخ عودنا بأنه مليء بآلاف الاحتمالات والفروض.

إما الغرب المتقدم أم الشرق المتقدم: هذه الفكرة تعود إلى مسدأ التنازع على البقاء، وهي فكرة انتـشرت في الغرب كـما في الشــرق على أثر انتشــار نظرية دارون في التطور، وتبناها مثقفون من الطرفين «التنازع على البقاء وهو مبتـغى كل أنا في العالم اليوم وهو ما يسميه السياسيون والاجتماعيون بالتنازع في هذا الوجود والتزاحم في كل هذا العالم لتنال كل أمة قسطهما من التاريخ وحظها أو شقائها» (أبونصار العربي، تنازع البقاء بين أوروبا والإسلام، جمريد الشعب، العمدد ٢٧٥ الصادرة في ٥ يناير ١٩١٣، ص ٢٤١)، فـفكرة التنازع والصراع استبعدت أي حوار، وأصبح القضاء على الغرب وحضارته أملا يراود مثقبفونا منذ فترة طويلة ولمو عن طريق المعجزة الدعوا العمصر الجليدي يستمحوذ على قارة أوروبا مرة أخسري، ويدور الدور الفلكي بمفعوله وتأثيره، ويسجعل الحياة في هذا الأقليم متعذرا كما كان أولا، وانظروا إذ ذاك إلى نهضة الشرق ـ خصوصا متى تغير شكل الحكم في أهله ـ فترون الشرق قد عـاد مشرقا بالعلماء زاهرا بحقائق العلوم، مثبــتا مقررا لكل ما هو نافع ويصلح أن يبقى أثرا. (وتـلك الأيام نداولهـا بين الناس) (مـحمـد المخـزومي، «خاطرات جمال الدين الافغاني الحسيني، دار الفكر العربي، لبنان، ط٢، ١٩٦٥، ص ١١٨).، كما ترددت هذه الأفكار كثيرا في أوساط رواد النهضة العرب، وهي فكرة جاءت كبرد فعل على منا تعبرض له الشبرق الإسلامي من نكسسات ونكبات متكررة على يد مستعمريه من الغربيين.

والحق أن التاريخ يشهد على هذا مرتين: الأولى عندما كان الشرق العربى الإسلامى يملك زمام البحار ويشق عباب الآفاق بالقوة العسكرية الضاربة، مؤسساً لحضارة استقرت فى وجدان أبنائه وأعدائه على السواء كحقيقة تاريخية حتى اليوم، فى الوقت نفسه كان الغرب يرزح فى ظلامية تامة يقودها الإقطاع بالتحالف مع الكنيسة. والثانية التى نعاصرها اليوم غرب متقدم بإمكانات مادية ووسائل حديثة ومتقدمة فى مقابل شرقنا العربى الإسلامى الذى يرزح فريسة لإخفاقاته ونكساته المتكررة، ومازال فى نقطة البداية، يبدأ ثم سرعان ما يعاود البدء من جمديد. هكذا يشمه التاريخ، إلا أن السؤال الذى نطرحه: هل هذه المعادلة حتمية؟

إن هذا السؤال ـ فى نظرى ـ جدير بأن يجد إجابة، هل نحن فى حاجة إلى معجزة تقضى على الغرب، ومن هنا يصبح اندثار الغرب هو شرط تقدمنا، وإذا لم ينته سواء بالمعجزة أو باهترائه الداخلى ومواته، هل سنظل ابد الدهر ننتظر أن يموت لنحيى نحن؟! ألا نستطيع قبول التحدى وتشكيل حضارة يمكن بقوتها أن تتحول لمركز، ويكون فى العالم اكشر من مركز حيضارى، واشعاع ثقافى، بحيث يتحول الصراع والمنافسة إلى تعايش سلمى وتعاون؟

بين العلمى والايديولوجى: عانينا كثيرا من خلط الابستمى بالأيديولوجية، ولقد لعب الغرب منذ تسلم راية الحضارة لعبة الخلط تلك وبرع فيها، بحيث سرب لنا كثيرا من أغاطه الاستهلاكية، ومعايير ثقافته الخاصة، وأخلاقه وكثيرا من مفاهيمه التى ترتبط بتذوقه ورؤيته الخاصة للكون وللإنسان وللسياسة والاجتماع، ومن جهتنا قمنا بتبنى كثير من هذه المفاهيم باعتبارها علما محايدا، وتعصبنا لها، ودافعنا عنها كدفاعنا عن علوم الطب والهندسة (وبالطبع يخرج عن هذا المناهج الغربية الحديثة التى ندرس بها موضوعاتنا)، وبعد أن ضعفت لحظة الانفعال والاندفاع، وراجعنا موقفنا عقب اخفاقاتنا ونكساتنا القومية، واكتشفنا مواقع الشراك التى نصبت. والحقيقة أن القول بالحياد العلمى والموضوعية العلمية هو قول يظل خال من المعنى، ولا أسساس له فى الواقع، لذا "فعلم" الاستخراب مهما حاول أن يكون موضوعيا باعتباره "علما" ـ كما يدعى ـ فلن يستطبع آداء تلك المهمة غير الواقعية والـتى لا تتفق مع الحقيقة والواقع، ود.حسن حنفى يعى هذه الحقيقة غير الواقعية والـتى لا تتفق مع الحقيقة والواقع، ود.حسن حنفى يعى هذه الحقيقة غير الواقعية علم لانها تقوم على تحليل الواقع بأكبر قدر محن من من الحياد والموضوعية،

والعلم الدقيق أيديولوجيا لأنه ضد الأحكام المسبقة والمواقف الانفعالية؛ (ص ٩٥). ومع التسليم بعدم إمكانية الحياد العلمى إلا أنه علينا ـ مع ذلك ـ أن نفرق على مستوى وعينا ومناهجنا بين ما هو علمى وما هو أيديولوجى حتى لا نقع فى أى خلط كان.

منهج كتاب علم الاستغراب: ينبغي أن ننوه بأن هناك منهجا بلف كتاب حسن حنفي ونعتقد أنه يتخلل أفكاره وثنايا موضوعه، ألا وهو منهج الـتوحد والتشابه والتجانس ـ كما لاحظنا من قسبل بشكل فرعي ـ إذ إن حنفي يبحث عن الكلي والواحد، مسهمـــلا الجزئي والمتكثر، يبحث عن الانسسجام والتشابه تاركــا التكثر والتعارض. لذا فالأنا لديه مــتجانس ومتشابه، لا يعبأ بما فيه من التفصيــلات أو الجزئيات أو الاختلافات، كل ما يهمه هو العام والكلي، وهو يطبق هذا المنهج على الوعي الغربي أيضا فهو لديه وعي واحد ومستجانس، يهمل منا فيه من تفصيلات أو جزئيات أو تنوعنات، وكل ما هو عنرضي، وإذا تعرض للعرضي أو التنفصيلي فهنذا لكي يستنتج وحدة الوعي الغربي وتجانسه، إلا أن هذا المنهج الذي يقف كخلفية وراء كتاب حسن حنفي يضبط لديه التوجه، وهو بمثابة البوصلة فالبحث في الأنا، وإبراز التشابه والتسركيز عليه، هو في نفس الوقت الذي يؤكــد اختلاف الأنا عن الآخر، وتعميق هذا الاختلاف، خاصة بعد إبراز التشابه الذاتي للآخر وتتناغمه، وفي نفس الوقت تعارضه، بل وتناقضه مع الأنا، وقد عاينا هذا منذ هذا منذ قليل ووجدنا كيف أن هذا المسلك قد أدى إلى الخلط لديه، إلا أننا نضيف الآن إلى هذا أن حسن حنفي المسلك حاول الحكم على إشكاليات ليست حقيقية في الفكر الغربي، بل هي كانت مجرد إسقاطات الأنا على تراث الآخر، مما يعقد مهمة الأنا الباحث العلمية، إلا إذا أراد أن تأتى نتائجه غمير معبرة عن الواقع الموضوعي بل معبرة عن زهو الأنا المتعالمة، والتي تبدأ بحل الإشكالية المطروحة عليها بما يحقق لها هذا الزهو قبل أن تشرع في عملية البحث ذاتها.

وفى الختام أتساءل هل من الممكن أن أنهى هذا الموضوع على عكس ما يحاول علم الاستغراب تأكيده من تفكك الغرب وأفوله، مستندا على خط آخر وصوت آخر أيضا من الغرب يحاول أن يقول أن الغرب قد فهم مأساته ومزالقه وهو عازم على استيعاب الدرس، وتفادى الأفول، وربما يكون لنا في هذا أيضا درسا تعليميا إضافيا، ورحم الله فيلسوف العرب الكندى الذى قال: «وينبغى ألا نستحى من إستحسان الحق واقتناء الحق من أى أتى، وأن أتى من الاجناس القاصية عنا والأمم المباينة (لنا)» (الكندى، كتاب الكندى إلى المعتصم في الفلسفة الأولى، دار إحياء المكتبة العربية، ١٩٤٨، نشر أحمد فؤاد الأهواني). إذا

يقول آلن توريس واضعا يده على أخطاء تسطبيقات الحداثة الغربية والتى جعلت البعض يستنتج منها اقتراب الحضارة الغربية من لحظة الأفول: «نقد الحداثة يود تخليصها من تراث تاريخى يختزلها فى العقلنة، ويقدم لها مسطلح الذات الشخصى، وعملية تحقيق الذات Subjectuivition. فالحداثة لا تستند على مبدأ وحيد ولا أيضا على الهدم البسيط للعقبات فى عمكلة العقل، لقد أنجزت من حوار العقل والذات. بدون العقل تنغلق الذات وفى هوس هويتها؛ وبدون الذات يسصبح العقل آلة السلطة. فى هذا القرن عرفنا فى نفس الوقت ديكتاتورية العقل والانحرافات الشمولية للذات؛ هل من الممكن لوجهى الحداثة الذين تقاتلا (A. Tousnaine Ibid,).



# 

## دكنور صلاح فنصوه 🌣

يحدو الكتـاب شعور نبـيل بكبرياء الذات الدينيـة أو القوميـة أو الوطنية أو كل ذلك جميعا، ورغبة مشبوبه في إعلاء شأنها إزاء استعلاء الغرب وسعيه لالتهام خصوصيتنا.

ويغمر الكتـاب طموح غلاب لإعادة الاعتبار لمن هـمشتهم ثقافة الغرب، فـباتوا عالة عليها يقتاتون فتاتها.

وكتاب بمثل هذا الحجم الكبير، سواء بعدد صفحاته، أو بقيمة مؤلفه، لابد أن تتعدد قراءاته وتتباين الآراء حوله.

وما نحن بصدده اليوم هو بسط لإحدى قراءاته التى قد تبدو قراءة غير مىألوفة أو متوقعة. ولعلنا نسهم، بذلك الاجتهاد، في اجتلاء بعض جوانبه الثرة والخصبة.

وأعترف بأن محاولتي تلك، التي أقدمها بين أيديكم، كانت نتيجة لما حاولت أن أجيب به على ما يفجره النص من أسئلة. فقد تبينت أن الإجابات التي تثيرها الأسئلة لا تفي النص حقه وجدارته. وسرعان ما ومضت في ذهني فكرة، وهي أن ما أصنعه على هذا النحو، ليس هو ما ينبغي أن أتعامل به مع الكتاب، ولابد أن أبحث عن نهج آخر مباين تماما لما نسميه بالخطاب الاستدلالي الذي يعتمد الحوار القائم على معارف معينة ومنطق صارم. فتحولت إلى مقاييس أو معايير خطاب آخر وقع في ظنى أنسها أصلح ما تكون في كشف قيمة الكتاب وأهميته التي يستحيل إنكارها.

 <sup>(\*)</sup> عمد المعهد العالى للنقد الفنى.

وربما يشفع لنا فى الخروج عن القضبان الحديدية للخطاب الاستدلالى أن الكتب المقدسة، على علو قدرها، والقياس مع الفارق بطبيعة الحال، لا تناقش بمعايس ذلك الخطاب، لأنها تستهدف العظة والاعتبار، وليس المعرفة أو البرهان.

فلا يقدح إذن في شأن الكتاب أن ننصرف عن مقاييس الخطاب الاستدلالي إلى مقاييس مجال آخر لا يقل أهمية عن المجال الاستدلالي.

وهذا المجال الآخر هو الفن أو الدراما بوجه خاص. وقبل أن أبرهن على صحة تلك الدعوى التى تمثل الآن أمام عدالتكم، أقدم «شهود النفى» لملاءمة الخطاب الاستدلالي حتى يصفو لنا وجه هذا العمل الكبير. وتنجلي لنا قسماته في نهاية الأمر.

فإذا ما التزمنا بقواعد الخطاب الاستدلالي فعلينا أن نضع أيدينا على أطروحة الكتاب الأساسية وهي من الوضوح بحيث يمكن إيجازها في القول بأن بحثنا ودراستنا لإبداعات الغرب الفلسفية، إذا ما تمت تحت عنوان «علم الاستغراب» فإن الغرب أو الآخر، كـما يحب أن يسميه المؤلف، سيغدو موضوعا يذعبن للأنا بوصفه مفعولاً به وخاضعاً رغم أنفه لآدوات بحثى. ولا ريب أن ذلك انتـصار ساحق عليه، وإزالة لأثار عدوانه الـسابق عندما جمعل من الأنا موضوعها للاستشراق. وحمان دور الأنا لكي يجعله موضوعها لعلم الاستخراب. وحينذ تسقط هيبة الغرب في أعينهنا ونحس بالاستعلاء عليه. وعلى الفور نتسلم شعلة الحضارة، ونتولى زمام أمورنا، بل ونقود العالم كله، وخاصة بعد إعلان بعض مفكري الغرب سقوطه وأفوله. وقد آن الأوان لحل مشكلات الأنا بأن نضم كل تاريخ الفكر الغربي في مجلد واحد أو عدة مجلدات. والقضية الرئيسة لهذا الكتاب هي أن المذاهب الفلسفية الغربية جـميعا تنشأ في ظروف خاصة، وأنها تتوالد فيمـا بينها طبقا لقانون الفعل ورد الفعل، ثم محاولة الجمع بين النقيضين في مذهب ثالث (ص٧٨٦) وأن هذا التسراث الغربي بأسوه ليس تراثا إنسانيا عام يحتوي على نموذج التجربة الشرية، بل هو فكر بيثي محض نشـــاً في ظروف معينة هي تاريسخ الغـرب، وهو نفســه صـــدي لهـــذه السظــــروف (ص ٣٦ ـ ٧). ولنحاول الإجــابة عمــا تثيره الأطروحــة من أســئلة، في نطاق الخطاب الاستدلالي.

السسوال الأول: هل تنشىء دراسة الفكر الغربى كموضوع للبحث علما جديدا؟ الإجابة لا، فالمكتبات الجامعية والعامة متخمة بدراسات مستفيضة عن مذاهب الغرب الفلسفية، وحسبنا أن نلقى نظرة سريعة على مقرارات أقسام الفلسفة بالجامعات.

السوال الشاني: هل عجز الباحث (الأنا) من قبل عن إدراك النسبية التاريخية والجغرافية للمذاهب الفلسفية الغربية؟

الإجابية: كلا، فقط أصبح من الكليشهات الشهيرة في كل رسالة تتعمق مذهبا أو فكرا غريبا معينا أن يفرد فصل لبيان هذا الفكر «في تيار عصره» وقد أصبحت عبارة مكرورة تنبيء بأن الباحث يوثق هذا الفكر أو ذاك بكل معطيات عصره التاريخي. بل وكثيرا ما نتداول الخصائص الجغرافية برد هذا الفكر أو ذاك إلى أقاليم معينة مثل الفلسفة الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية، مما يعني اهتماما بالفروق بين المناطق المكانية المختلفة في إنتاج فكرها.

كما أننا لسنا فى حاجة إلى علم جديد يدرس علاقات الفكر الفلسفى بالأوضاع والمصالح الاجتماعية والسياسية، فهناك «علم اجتماع المعرفة» الذى يقوم بهذه المهمة خير قيام. بل إن كثيرا من الفلاسفة الغربيين قد أشار بجلاء إلى أن الفكر لا يتولد عن الفكر بقدر ما يعكس مصالح معينة فى الواقع الاجتماعى التاريخى والجغرافى. وقد سبقهم إلى نحو ذلك «ابن خلدون» فى مقدمه. إذن فليس هذا جديدا فيما بين أيدينا من علوم.

السؤال الشالث: هل نحن في حاجة إلى علم جديد لكى يذكرنا بأن المذاهب في الغرب تتوالد فيما بينها طبقا لقانون الفعل ورد الفعل، ثم محاولة الجمع بين النقضين في مذهب ثالث كما يقول المؤلف.

الإجابية: أولا حكاية الثالوث الجدلى مستعارة مباشرة من فكر غربى هو الجدل الهيجلى. وليس لنا فيضل فيها سوى ترديدها. ثانيا. هذا الثالوث مشكوك فيه لتبسيطه الآلى الساذج الذى يغازل كسلنا عن دراسة التنوعات والتعبقيدات الهائلة التى لا يكفى فيها أن نلتقط من مذهب ما أمرا معينا، ثم نبحث عن نقيض هذا الأمر في مذهب آخر لنجعل من المذهبين بأسرهما نقيضين، ثم نفتش في مذهب لاحق عما قد يبدو لنا توفيقا أو تلفيقا بين الأمرين لنجعل من ذلك المذهب الثالث تأليفا بين النقيضين فهذا عمل هين يسير يلجأ إليه كشير من أبنائنا من الباحثين في الماجستير والدكتوراه. وحتى إذا ما صدقت هذه الدعوى، فإنها دليل على أن الفكر الغربي ليس وعيا متجانسا وحيد الجانب أو الاتجاه بحيث علينا أن نواجهه صفقة واحدة.

وحتى إذا ما سلمنا جدلا بأن الفكر الغربى يكشف عن وعى واحد مستسرك. فإن فيلسوفاً غربيا معاصرا هو «جاك ديريدا» يفكك بنية هذا الفكر أو الوعى بتنوعاته المختلفة، وينكر مركزية الغرب. إذن فهذه دعوى قد استغرقت أعمال رائد التفكيكية بأدواته ومفاهيمه المبتكرة، ولا ينبغى علينا أن نكررها، ولكن بطريقة تستنسخ مصطلحات وأدوات الفكر الغربى الذى نحاول أن نتغلب عليه ونثبت فساده. فكتاب الاستغراب حافل بمصطلحات الغرب مثل الأنا والآخر، الذات والموضوع، مركب، العظمة، عقدة الخوف، الأيديولوجية، الطبقة، البنية، الوعى، اليمين واليسار، القطيعة المعرفية وغيرها وغيرها عالا نعثر عليه في تراثنا القديم، أو يكون إبداعا ينسب إلينا اليوم.

#### الســـوال الرابـــع: من هو الأنا ومن هو الآخر؟

الجسواب: لم يحدد المؤلف تخوم «الأنا» فبدأ كأنه تجميع لعناصر من هنا وهناك. بيد أننا يمكن أن نستخلص عبر استعراضه للتراث المختار أن الأنا ينتمى فحسب إلى العرب المسلمين. ومن ثم يستبعد أصحاب الديانات الأخرى. وأصحاب الحضارات العريقة كالمصرية والرافدين والفينيقية والفارسية وغيرها. كما يدعم هذا الاستنتاج أن المؤلف عند تحقيبه للتقدم والتخلف للأنا يبدأ من نقطة الصفر في القرن الأول الهجرى.

وقد يعترض علينا بأن المؤلف قد أشار إلى بعض المؤسسات التى أنتجها «وعى الأنا» مثل الزنجية. الوجدانية، الوحدة الإسلامية، القومية العربية. الاشتراكية العربية، الاشتراكية الأفريقية، لاهوت التحرر في أمريكا اللاتينية، حركات ماو ماو، وهي كما هو واضح تتجاوز كثيرا العرب والمسلمين. ويرد على ذلك باحتمالات ثلاثة:

ا ـ فـإمـا أن يكــون هذا الأنـــا دون هويــة مـحــدة، وهــو مـحض أمــشــاج وأخـــلاط من هنا وهناك.

٢ ـ أو هـ و مـجرد حاصـل جـمع لكـل من وقـع تحــت اسـتغـلال الاستـعمـار الغربـي دون تمييز.

٣ ـ أو أن الأنا عـودة إلى فكرة المركـز والأطراف. فبينمـا يشكل العـرب المسلمـون المركز، يصبح ماعدانا من العالم الثالث أطرافـا. ويؤكد هذا الاحتمال تسمية المؤلف (فــى صفحة ٧٣٣) لشعوب أمريكا اللاتينية «بالمؤلفة قلوبهم الجدد»! إذن فتبشيره بميلاد عصر جديد "لحضارة الأطراف» (ص ١٠٧) في مقابل حضارة المركز الأوروبية لا يعنى دفاعا عن التراث

الإنسانى العام والتجربة البشرية بل هو تكريس للتسمييز العرقى والدينى الذى أشعله الغرب ولكن على نحو مقلوب أو معكوس، بمعنى أننا نستولى كعرب مسلمين على المركز ونجعل من الآخرين جسميعا أطراف نلحقهم بسنا. أى علينا أن نواصل مسيرة القهر ولكن على غيرنا. . فالمسألة ليست سعيا لإنسانية شاملة أو تحررا من تبعية . بل هى رغبة لاهثة فى صنع ما صنع الاستعمار بنا ولكن مع تبادل الأدوار.

ويحدد لنا المؤلف الوسيلة الستى نقلب بها الأدوار أو نعكسها. وتصيبنا الدهشة عندما نعرف أنها شديدة البساطة ولا تكلف شيئا. فما علينا إلا أن نحول الفكر الغربي إلى «موضوع للبحث».

ولكن، هل يكفى مثلا إذا ما جعلنا الفكر الصهيونى موضوعا لبحث الأنا أن تتقلب موازين المقوى لصالحنا؟ إن صدق هذا فلابد أن نفتح أقساما كثيرة للفكر الصهيونى بجامعاتنا كما ينبغى أن ندعم أجهزة المخابرات لأنها الوحيدة الكفيلة بقهر العدو لأنها تجعل من كل أنشطة إسرائيل موضوعا لبحثها.

وأرجو أن يأذن لى الدكتور حسن أن أصرح بخاطر طرأ على ذهنسى. وهو أن معاملة الأعداء على الورق، بالهجوم عليهم والإزراء بهم إنما تشبه ممارسة إنسانية بدائية معروفة هى السحر. فكأن فكر الخصم الذى نسحقه على الورق، بديل فعلى للانتصار على وجوده المادى بأسره، أو هو على الأقل مؤذن بذلك الانتصار.

ولسنا في حاجة إلى القول بأن السحر قـد دالت دولة منذ قديم وغدا البديل هو القوة المادية القائمة على العلم والتكنولوجيا.

والآن، وقد تجلى لنا قصور الأسلوب الاستدلالي في الكشف عن قيمة الكتاب الحقيقية، ينبغي علينا أن نحول اهتمامنا إلى أسلوب آخر، وهو الأسلوب الفني الدرامي.

ولعل ما دفعنى دفعا إلى إعادة قراءة الكتاب على هذا الوجه الفنى، أن الكتاب لا يقدم مشروعا يمكن مناقشته بالوقائع أو المنطق، فهو لا يحدثنا عن برنامج أو خطوات بعينها يتوجب اتباعها لكى نبلغ تحقيق الهدف، بل هو إثارة للانفعالات والمشاعر ازاء إنتاج الغرب الفلسمى، وبالتالى إزاء الغرب كله بوصفه شخصا علينا أن نخشاه أو ننبهر به، بل علينا أن نزدريه، ونحجمه، ونعتقله في زنازين علم الاستخراب فهنا يحدث التطهير

الأرسطى من الخوف من الغرب، ومن الشفقة على أنفسنا. فالعمل يعتمد على الصراع بين البطل (الأنا) وخصم البطل (الآخر) Antagonist وقد اختار المؤلف مسرح الأحداث والصراع مما يألفه ويتقنه وهو الفلسفة الغربية، كما صنع نجيب محفوظ في اختياره للحارة القاهرية ساحة لمعظم ابداعاته الروائية.

والنص كما هو معلوم، منظومة أو مجموعة من العلامات. والعلامة لها وجهان، الأول هو «الدال» وهو الجانب المحسوس من العلامة كما يتمثل في الألفاظ. والثاني هو «المدلول» الذي ينشأ في ذهن المتلقى أو القارىء. فيمنح العلامة معناها لأنه الجانب المفهوم، أو المتصور، أو المعقول منها.

وفى النصوص الاستدلالية يشير الدال لدى القارىء مدلولا وحيدا يتصل بالمحتوى المعرفى والمنطقى. أما فى الفن، وكتابنا ينتسمى إليه، تنطلق الدالات من هذا القيد بحيث تتعدد مدلولاتها وتخلق كثافة دلالية أو ما يمكن تسميته "بفائض المعنى" عن طريق ما يعرف بالإيحاء أو التضمين الذى يتخطى الدلالة الإشارية الوحيدة التى يلتزم بها الدال والمدلول فى الخطاب الاستدلالي. ومن ثم يكون النص نسقا من الدالات يثير محتوى أو مضمونا لدى القراء وهو مجموع المدلولات التى تتخلق لديهم.

والفن وحده من بين الممارسات الإنسانية الذي يجمع بين طرفين هما المبدع والمتلقى، لأن العمل الفنى لا يكون كذلك إلا إذا استهلكه أو تداوله متذوق. فالرواية التي لم تقرأ لم تكتب. فلهذا يحرص المؤلف المبدع الدكتور حسن على استقطاب أكبر عدد من المتلقين على الرغم من اختلافهم في كل شيء، فقد تحدث المؤلف عن كل المؤسسات الأهلية والحكومية، والاتحادات الاقليمية لدى جميع سكان العالم الشالث. وأنني على التعددية، كما أبدى إعربابه بتجربة الحزب الواحد، والانقلابات العسكرية، كل ذلك، على صعيد واحد دون تفرقة أو تميز لأن الهدف الذي يهم المؤلف هدف فني هو تكثير قاعدة جمهوره واتساعها. ويتجلى ذلك مشلا في امتناع المؤلف عن تحديده للأنا بوصفه دالا لابد له من مدلول، وذلك لكي يسوعب كل القاهرين والمقهورين، والحكام والمحكومين في العالم مدلول، وذلك أنا وأنت وهم، كأفراد وأشخاص مما من شأنه أن يفضي إلى تعدد المدلولات التي تؤدي بدورها إلى فيض المعان والدلالات.

وتتبين العناصر الدرامية في الكتاب بجلاء ناصع. فنجد مشلا ما يسمى «بالعدالة الشعرية» التي تعنى الثأر من الشرير وهو الآخر، وانتصار البطل وهو الأنا. وكذلك امتطاء الخيال الجامح الذي لا يتقيد بالوقائع التاريخية، وخاصة في رؤية المؤلف الأسطورية النبيلة لتعاقب السلطة والغلبة للحضارات كل سبعة قرون هجرية. فقد حان دورنا، في هذا النص المثير، لتسلم الشعلة بعد أن تسلمها منا الغرب منذ سبعة قرون ماضية.

كما استخدم النص ما يسمى «باللقطات الاسترجاعية» (الفلاش باك) في حديثه عن التراث العربي الإسلامي، هنا وهناك.

وقد أقيم النص على البنية السردية من خلال الراوى وهو المؤلف، مما جعل النص ملحميا ومشبعا بالعناصر الدرامية والتي ينسجها في عرضه للمذاهب كصراع، وفعل، ورد فعل، وحبكة، ثم ذروه درامية تختتم العمل كله بانتصار الأنا على الآخر بعد أن تحرر من عقدة الخوف منه.

وبعبارة موجزة، يمكن أن نعد النص نوعا من الدعوة والتحريض التي تستلهم أسلوب الكتب المقدسة التي تصطنع المجاز، والقص، وإثارة المشاعر.

وأرجو في الختام، أن أكون قد وفقت إلى التنبيه إلى بعض لاليء الكتاب التي تخفيها أصداف الخطاب الاستدلالي.

# التغيير والثورة قراءة في مفهوم حسن جنفي للماركسية

## د. أنور مغيث 🖜

تتعدد وتتنوع إسهامات حسن حنفى فى مسجالات الفكر فمن قسراءات وتأملات فى القديم والحديث ومن إشتباك فى القضايا الأنية الملحة فى واقعنا المصرى والعربى إلى اهتمام بتجارب معاصرة لشعوب أخرى فى آسيا وأمريكا اللاتينية.

يسعى حسن حنفى أن ينظم كل هذه الإسهامات فى إطار فكرى متماسك وهو ما يسميه مشروع التراث والتجديد، الذى يسعى لتوحيد العلوم فى علم واحد يكون مرادفا للحضارة كلها. ولكننا نرى أن هناك مفهوما مركزيا ينظم كل هذه الإسهامات ويربطها عند حسن حنفى، هو مفهوم الثورة فهو الباعث الاساسى لدراسة الفكر الغربى وتبق المحصلة التى ينتهى اليسها تأويل التراث (من العقيدة إلى الثورة) وهيى المهمة التى تطرحها دراسة الواقع المباشر. إن مفهوم الثورة يمثل بالنسبة لكتابات حسن حنفى على اختلافها الدافع والمبرر والغاية فى آن. •

ومفهوم الثورة لا يستخدم استخداما مجازيا للتعبير عن طريقة جديدة في النظر للعالم أو عن منهج جديد في تفسير الظواهر بل هو بالاساس يشير إلى ثورة اجتماعية بالمعنى المتعارف عليه تستهدف تغيير شكل الحكم وإرساء العدالة وتحرير الأرض.

 <sup>(</sup>۵) مدرس الفلسفة بآداب حلوان.

#### الشورة وثقافسة الهويسة

يقول ماركس في الأطروحة الحادية عشرة عن فيورباخ «الفلاسفة لم يفعلوا سوى أنهم قاموا بتنفسير العالم بطرق شتى ولكن المهم هو تغييره، ونجد في إلحاح حسن حنفي على ضرورة دخول المفكر في معركة تغميير الواقع تمثلا كماملا لهذا النداء الذي صاغمة ماركس ويبرز في كتابات حسن حنفي هذا الدور الهام للفكر في عملية التغييــر الاجتماعي، وهي عملية معقدة تتداخل فيها القوى السياسية والامكانيات الاقتبصادية ولكن يظل عند حسن حنفي أن الدور الثقافي هو الابقى وهو الاقدر على الحفاظ على مكتسبات الثورة السعربية المعاصرة. . الثورة الشقافية هي الثورة الدائمة التي تغيير مجرى التاريخ، التي تنبع من روح التاريخ وتنبثق من تاريخ الروح»(١) ويستوقفنا هنا تعبير «تاريخ الروح» إذ ينبغي على الفكر الهادف لتغيير المجتمع أن يعي أمرين أساسيين في أي مرحلة تاريخية نعيش؟ وعن أي روح نعبر؟ ويرجع فشل كل محاولات التغيير السابقة إلى غياب إدراك واضح لهذين الجانبين، ويرى حسن حنفي أن غيباب «الوعمي التباريخي بالموقف الحبضاري هو سبب كسبوة الإصلاح؛(٢) وهو أيضا سبب موت الفلسفة لدينا، لأن غياب الوعي التاريخي هو الذي أدى إلى وجود أجيال تتـوزع بين «الرضوخ» للسلفية جملة وبين التبني الكامل للمـاركسية العلمية «فـالسلفية والماركسية بالرغم مـا بينها من تعارض ظاهري إلا أنها في حقـيقة الأمر يشاركان في خطأ واحد هو التنكر للحظة الحاضرة والمرحلة الستاريخية التي تمر بها الشعوب فلا يمكن الانتقال من الخرافة إلى العلم دون عقلانية أو تنوير. . أو من الاقطاع إلى الشيسوعية دون المرور بالليسبرالية والسعدالة الاجتسماعيسة والاشتراكيسة الدينية أو الخلقسية ثم الاشتراكية العلمية (٣).

ودون هذا التصور يتبنى حسن حنفى رؤية خطية للتاريخ تفترض أن له غاية محددة سلفا ومراحل ضرورية ينبغى المرور بها للوصول لهذه الغاية كما يتبنى رؤية لعلاقتنا بالغرب تقوم على الانفصال التام فلا تلاقى ولا تفاعل وكأننا راكبين يسيران فى نفس الطريق. . لكننا متخلفون. وطبقا لهذه الرؤية يأمرنا الداعى للوعى التاريخي بالموقيف الحضارى أن

<sup>(</sup>١) حسن حنفي، دراسات فلسفية، مكتبة الانجلو، القاهرة، ١٩٨٨ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٨٨

نقتفى أثر الغرب خطوة خطوة وأن لا نحــرق المراحل. . وينطبق علينا إذن ما يقوله ماركس بأن «البلاد المتخلفة ترى في البلاد المتقدمة صورة لمستقبلها القادم»(١).

إن هذه ليست إلا قراءة مبتورة ومتسعجلة لمفهوم حسن حنفي عن الوعي التاريخي لأن لديه مفهوما آخر يعكس الآية وهو مفهوم الروح أو الذات الحضارية. وهذا المفهوم لا يطلق لتجديد مجموعة من العقائد والأفكار التي ترتبط بمجتمع معين لتمييزها عن عقائد أخرى لشعب آخر فحسب، بل يسعى حسن حنفي لتأصيله باحثا له عن أسس سيكولوجية عبر مفاهيم مـثل «المخزون النفسي عند الجمـاهير» و«الشعور الجمـعي» و«الذات تدرك ذاتها في مواجهة الآخرين وقد أسهم التاريخ والجغمرافيا والرسالة الدينية في تشكيل الذات الإسلامية الشرقية في مواجبهة الذات الغربية المسيحية وهذه العلاقبة التي يسودها الاختلاف والصراع يعبر عنها حسن حنفي بتعبير «العلاقة بين الأنا والآخر» وهو تعبير يتسم بالوضوح ولكنه يفتقر إلى الدقة إذ لا يقدم لنا أي مسوغات للانتقال من إطلاق كلمة الأنا على الذات الفردية الواعية بنفسها إلى مستوى جمعي يجمع ملايين النفوس الفردية. فحتى إطلاق الأنا وما يتضمنه من شمعور بالهوية على النفس الفردية تعرض في تاريخ الفكر لانتقادات كبيرة على المستوى المعرفي من هيـوم إلى فتجنثتاين وعلى المستـوى النفسي من فرويد إلى لاكان وقد عبر الفيلسوف الفرنسي مونتاني عن شكه في إمكانية تعبير الأنا عن الذات الفردية قائلا «أنا»... هذا الكائن الآخر الموجبود لدى الآخرين(٢) وقديما اعتببر أفلاطون أن الهوية هي جمعية بين الذات le Meme والآخر Outre !! (٣). إن مصطلحات مثل الذات الحضارية والأنا وروح الأمة تفرض نفسمها في أعمال حسن حنفي كمسلمات تتمأرجح بين الاستعارة الأدبية والأداة المعرفية الصارمـة. . والمشكلة التي تنشأ من التسليم بمثل هذه المصطلحات هو أننا نجد أنفسنا منضطرين لأن نتبني معيارا للتمييز بين الأفكار من أجل قبولها أو رفضها يقوم علسى تحمديد انتمائسها أولا فنكون أكشر تسامحا وتواطؤا مع أوهامنا وأشداء على هفوات غيرنا.

وتتميز ثقافة الشرق الإسلامي لدى حسن حنفي بدورانها حول الوحى. هذا الوحى لا يمثل سمة فكرية فحسب بل إن له بعدا انطولوجيا أصيلاً باعتباره منطقاً لوجود هذه

<sup>(1)</sup> karl Marx, Manifeste Communiste, Oeuvres I, Paris, Galimard, P. 165

<sup>(2)</sup> montaigne, Oeuvres Copleles, Paris, Golimard, Puris

<sup>(3)</sup> paul Ricoeur, Sai - mene Cimne Un Autre, Paris; Seuil, 1990, P. 17

الحضارة وهذا ما يحدد لمشروع التراث والتجديد مهمته "تحويل الوحى إلى علم شامل يعطى المبادىء العامة التي هي في نفس الوقت قوانين التاريخ وحركة المجتمعات". فالوحى منطق الوجوود" (۱). إن عدم تحديد إقامة مفهوم الوحى في السماء المتافيزيقية لحضارة ما من الحضارات وربطه بقوانين التاريخ وحركة المجتمعات يجعل له طابعا ديناميكيا وجدليا ومتطورا. وكأننا أمام الروح في التاريخ كما عند هيجل دون الزعم بكونية هذه الروح. ولكن إتسام الوحى بالحركة التطور تجعله ينبذ مبدأ استبعاد الثقافات الأخرى ويتبنى مبدأ الاستيعاب والمتمثل لأن كل حركة أو تطور ما هي إلا انتقال من حالة إلى أخرى، انتقال من مكان لآخر، انتقال للآخر، ولكن لكي يتم هذا المسار لابد أن يظل الموحى هو مركز الحضارة وإلا فلن يكون هناك حركة ولا تطور وإنما أقنعة تتوالى على ما هو ثابت وجامد.

الجانب الشانى فى تحديد ثقافة الهوية يعتمد على تحديد الآخر. والآخر مباشرة هو الغرب لأنه هو الذى فرض نفسه كآخر ولم يسمح لنا بتجاهله أو المتعامل معه بهلامبالاة وجوهر هذا الآخر هو السيطرة بالسلاح والثقافة، وأولى خطوات التحرر هى المقاومة ليست لسيطرته العسكرية فحسب ولكن لسيطرته الثقافية. إلى هنا ونحن بإزاء خطاب تحررى تقف عند حدود التعبئة السياسية، ولكن البعد الأعمق الذى يضيفه حسن حنفى لتحديد طبيعة ثقافة الآخر هو أنها ليست مجرد وسيلة للسيطرة أو أحد عواملها المساعدة بل إن السيطرة هى جوهر الشقافة الغربية، السيطرة على الطبيعة وعلى الإنسان. إن هذه السيطرة ليست مجرد استخدامات استعمارية للثقافة كما كان يحلو لنا أن نقول، وأنها يمكن أن تستخدم فى سياق آخر ولغايات أخرى - إنها الأساس المعرفي لهذه الثقافة وإلغاء طابع السيطرة عنها معناه نفيها كليا. انطلاقا من هذا المنظور يمكننا أن نفهم ميل حسن حنفي إلى اعتبار الفروق بين الاتجاهات المختلفة فى الثقافة الغربية فروقا ثانوية وليست جذرية فاصلة: "كل تراث يعبر عن وضع اجتماعي ومصالح معينة، مع ذلك هناك سمات جذرية فاصلة: "كل تراث يعبر عن وضع اجتماعي ومصالح معينة، مع ذلك بين تراث عامة مشتركة تتخلل كل هذا النتاج التراثي بالرغم من تعدده، لا فرق في ذلك بين تراث الغرب الرأسمالي وتراث الغرب الاشتراكي. . فكلاهما سيطرة وهيمنة، بين تراث الطبقة المسيطرة وتراث الطبقة المسيطرة وتراث الطبقة المسيطرة وتراث عنصري)(٢). مقاومة هذا التراث لا

<sup>(</sup>١) حسن حنفي، التراث والتجديد، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٠، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية، القاهرة، ١٩٩١، ص ١٠٢.

يه أن تتم إلا من خلال ثقافة أخرى لا تكون السيطرة أساسا معرفيا لها، متخلصة من العصرية والنزوع إلى الهيمنة، ثقافة متسامحة تطرح علاقة أخرى بالطبيعة والإنسان ولكن لكى تستطيع أن تؤكد ذاتها في مواجهة الآخر السائد لابد من النزوع إلى السيطرة تكتيكيا.

حسن حنفي عندما يحاول تحديد موقفنا من التراث الأوروبي فهو يطرح المهام التالية:

- ١ ـ السيطرة على الوعى الأوروبي
  - ۲ ـ دراسته على أنه تاريخ
- ٣ ـ رد الغرب إلى حدوده الطبيعية وإنهاء الغزو الثقافي
  - ٤ ـ القضاء على أسطورة الثقافة العالمية (١).

وهنا يمكننا أن نحدد الركنين الأساسيين لشقافة الأنا وهما تأسيس العلوم على الوحى ومواجهة الثقافة الغربية باعتبارها ثقافة هيمنة وسيطرة.

#### الماركسية وثقافة الأنا

انطلاقا من هذا المفهوم لثقافة الأنا نجد أن الموقف من الماركسية في أعمال حسن حنفي شديد الاستباك والتعقيد فسهو لا يكتفى بالسرفض الواضح والنهائي ولا بالقبول الصريح والبسيط. لا يوجه حسن حنفي عناية خاصة إلى النظرية الماركسية فهو لم يهتم بترجمة أحد أدبياتها ولم يعكف على شرح وتبسيط مقولاتها ولم يعلن عن تبنى منهجها في دراسة ظاهرة من الظواهر. ولكننا أيضا لا نجده يدخل معها في مجال لإثبات خطأ تصوراتها وفشل تنبؤاتها كما تفعل الكتابات ذات الطابع الديني أو القومي، إنه فقط يتصورها كأحد مكونات ثقافاتنا المعاصرة والذي لم يفرض وجوده في ساحتنا الثقافية إلا لأننا في حاجة إليه: "لا تعنى الشقافة الوافدة هنا ما تروج له الدوائر الرجعية في عصرنا هذا من اعتبار الماركسية خاصة ثقافة وافدة، لأن الماركسية وإن ظهرت في واقع معين إلا أنها نظرة علمية للواقع، وتعبر عن متطلبات البلاد النامية لا عن طريق الرموز بل بتحليل واقعها المعاصر» (٢) يبدو أن مشروع التراث والتجديد لا يمنح الماركسية استثناء من حملته على التراث يبدو أن مشروع التراث والتجديد لا يمنح الماركسية استثناء من حملته على التراث الأوروبي. ويتخذ هذا الاستثناء شكل الاعتراف بالأبوة الما ما يبدو وكأنه صادر لا محالة الأوروبي. ويتخذ هذا الاستثناء شكل الاعتراف بالأبوة الما ما يبدو وكأنه صادر لا محالة

<sup>(</sup>۱) حسن حنفی، دراسات فلسفیة، ص ۳۹ ـ ۲۰.

<sup>(</sup>٢) الراث والتجديد، ص ٢٠٩.

عن حضارة أخرى سواء فى اللغة أم فى المفاهيم أم فى المناهج، وكان الأمر كذلك، فإن ذلك كله له أصول فى التراث وله واقعه فى واقعنا المعاصر أما من حيث المطلب أو من حيث الثقافات الشائعة المتداولة فى ثقافتنا المعاصرة. لقد أصبح ذلك كله جزءا من وجداننا المعاصر، ولم يعد دخيلا عليه (١).

تجد ثقافة الآنا نفسها في مأزق أمام الماركسية فهي لا تستطيع قبولها لآنها نشأت داخل الثقافة الغربية وفي إطار نظرتها ومفاهيمها كما لا تستطيع رفضها لأن هذا يعنى التنكر لمطلب هام يفرضه الواقع وتجاهل لشقافة شائعة ومتداولة في ثقافتنا المعاصرة ولا يكفى هنا الادعاء بأنها موجودة في تراثنا ولكن لا نعلمها.

وعندما يتعرض شخص ما لمثل هذا الموقف فإنه غالبا ما يلجأ إلى حيل نفسية لا شعورية تحفظ له نوعا من التوازن والشعور بالهوية وتسمى الظهور المقنع، تميل الانا الحضارية إلى حيل مماثلة تحفظ لها توازنها ومزاعمها في الهوية فتلجأ إلى ما يسمى التشكل الكاذب، وهو يعنى التعبير عن مضمون الفكر بلغة جديدة. . ويبرع حسن حنفى في إنجاز هذه الحيلة الدفاعية فنجد المفاهيم الماركسية ترتدى اثوابا إسلامية،

الحاكمية لله تعنى تحقيق الوحى كنظام اجتماعى وإنشاء الدولة التى تعبر عن الكيان السياسى للأمة. وذلك عن طريق المؤمنين وهم الحزب الطليعى أو بمعنى معاصر الحزب اللبروليتارى» الذى يقوم بتحقيق الأيديولوجيا فى التاريخ» (٢) ويدعو للتضامن مع حركات التحرر الوطنى في أمريكا اللاتينية باعتبارهم المؤلفة قلوبهم (٣). وتتبنى الذات الحضارية مقولة لينين الخاصة بضرب الرأسمالية العالمية فى الحلقة الأضعف ولكن بعد التعديل الذى يوجبه الاستيعاب والتمثيل، أمريكا اللاتينية هى جزء من بعدنا الجنوبي. . . أو على الاقل هى الغرب الجنوبي بالنسبة لنا في حين أن الغرب التقليدي بالنسبة لنا هو الغرب الشمالي أو الشمال فإذا ما أمكن إتحاد الشرق والغرب الجنوبي (أمريكا اللاتينية) ضد الشمال (أوروبا) أمكن حصار الأطراف للمركز من نصف الكرة الجنوبي إلى مركزها الشمالي وبالتالي يتحقق الهدف الاقصى من علم الاستغراب» (٤)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٠٤

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

<sup>(</sup>٣) علم الاستغراب ٧٣٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٧٧٧.

المعاصرة والتي يقدمها لنا الماركسيون المحليون تتسم بالتقليدية والمحافظة تؤدى إلى نفور الشعب من قاموس السياسة لاغراقها في استعمال المفاهيم الغربية إنها قراءة لا تتعرف فيها الذات الحضارية على أى ملامح لها. إنها تدخل تحت ما يسمى بالاستغراب معكوسا أى قراءة الذات للتراث الغربي من وجهة نظر الغرب أو تبنى المفهوم الغربي للفكر الغربي. ويأخذ حسن حنفي على مثل هذه القراءة بعض التحفظات المعرفية منها: أنها اختيار جزئي من التراث الغربي، تراث الآخر في أحد مذاهبه: الشخصانية، الماركسية، الوجودية. . المخ، كما أنها نزع لهده الأجزاء خارج بيئتها مع أنها نشأت كرد فعل على مذاهب أخرى فالماركسية رد فعل على المثالية والوضعية»(١).

إن استخدام منطق التشكل الكاذب لا يعنى فقط تغيير المصطلحات والمفاهيم التى تنتمى إلى البيئة الأصلية للماركسية واستبدالها بأخرى تنتمى إلى الذات الحضارية ولكنه يعنى بالأساس تقديم قراءة مسختلفة للماركسية. يقدم حسن حنفى لنا نموذجا لهذه القراءة في دراسة المنشورة بالإنجليزية: «ماركس ناقدا للدين: قراءة إسلامية».

#### القراءة الإسلامية لماركس

يظن عادة أن هناك بعض نقاط التقاء بين الإسلام ومفهوم ماركس عن الاقتصاد والمجتمع. ويظن أيضا أن ما يمنع أى إمكانية للتقارب هو نقد ماركس للدين. وخلافا لما هو سائد يتجه حسن حنفى بالتحديد إلى النقد الماركسي للدين ليجعله أساسا للقاء بين ماركس والإسلام فأولا هناك بينهما اتفاق من حيث المبدأ وهو نقد للخبرات الدينية السابقة على الإسلام واتفاق على نقد الطقوس كتعبير مظهرى يتضمن نوعا من النفاق في التعبير عن الشعور الديني ويرتكز نقد ماركس للدين أساسا على اعتباره منتجا اجتماعيا يعكس تطور المجتمع وتنعكس فيه آمال وإحباطات الإنسان ولذا فهو يهتم بتجديد الأصول الاجتماعية الكامنة خلف تطور اليهودية والمسيحية في الغرب، ويبحث عن الصلة الضرورية بين مسيحية العصور الوسطى ونمط الإنتاج الاقطاعي. ويرى حسن حنفي أن هذا التصور لا يختلف عن الإسلام الذي لم يحتبر الدين كيانا في حد ذاته إذ أنه يهدف لتحقيق السعادة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٧٤.

والعدالة على الأرض. وعندما يتحقق الغرض لا يكون للدين أى وظيفة ولكنه يعاود الظهور كلما رجع المجتمع إلى طبيعته الظالمة. . وهذا ما يسمى بتاريخ النبوة الوحى في الإسلام يأتى استجابة لمواقف واقعية تسمى بأسباب النزول، من هذه الوجهة يتفق الإسلام مع الماركسية في أولوية البراكسيس (الممارسة العملية) على النظرية.

وعلى الرغم من هذه الخصائص التى تتيع اللقاء التى يشدد عليها حسن حنفى إلا أن ماركس قد اعتبر الإسلام دينا كغيره من الأديان ويفسر ظهوره بأسباب تجارية وزراعية أى باعتباره تعبير عن نمط إنتاج معين وهو نمط الإنتاج الأسيوى، هذا بالإضافة إلى المفاهيم الشائعة التى استقاها من أباء المستشرقين الغربيين وبالتالى يكون من المنطقى أن يطبق ماركس على الإسلام استنتاجاته عن الأديان الأخرى دون وعى بأن اليهودية أو المسيحية ليست إلا جزءا من الدين وليست الدين كله.

خلف هذه الصور من سوء الفهم أو سوء التفاهم يحاول حسن حنفى أن يبحث فى الجوهر، عن الوحدة الداخلية بين الماركسية والإسلام. وتبدأ عملية تأسيس هذه الوحدة الداخلية عن طريق إنكار انطباق نقد ماركس للدين على الإسلام، ويحتج الدكتور حسن حنفى بكون ماركس قد رد الدين إلى البيشة الاجتماعية والاقتبصادية التي يوجد فيها، وبالتالى فهو ينطبق على المسيحية الغربية وليس على الإسلام وعلى الرغم من أن ماركس اعتبر الإسلام دينا للشرق وليس رسالة كونية أى أنه ربطه بالبيئة التي نشأ فيها ولم يلتفت إلى تميز الإسلام الذي يعادل مرحلة العلم عن المسيحية التي تعادل مرحلة الميتافيزيقية وعن اليهودية التي تعادل مرحلة الدين حسب التقسيم الثلاثي لأوجست كونت أن النقد الماركسي مؤسس على مثل إسلامية مخالفة للخبرة الدينية الغربية الجزئية.

والخطوة الثانية لتأسيس الوحدة بين الإسلام والماركسية هي إظهار احتواء الإسلام لكل اللحظات الهامة في تطور الفكر الغربي حتى وأن بدت متناقضة فيما بينها فالبروتستناتينية ثورة إسلامية على مستوى الفكر وعلى مستوى التاريخ (٢) كما أنه طبقا للإسلام يعتبر «التنوير خطوة نحو فهم الدين طبقا للعقل (٣) ثم نصل إلى اعتبار الإسلام «دين اشتراكي بناء على معظم اختياراته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (٤).

<sup>(1)</sup> Hassan Hanafi, Islam In The Modern World, Vol II, Cairo, The Anglo - Eoyptian Book, Shop, 1995. P. 384

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 400

<sup>(3)</sup> Ibid, P. 404

<sup>(4)</sup> Ibid, P. 416

ونصل أخيرا إلى الخطوة الثالثة التي يقرر فيها حسن حنفي اقتران الماركسية بالإسلام ويصل إلى نوع من التماهي بينهما قائلا «إن الماركسية دين إسلامي كما أن الإسلام أبديولوجيا ماركسية» معززا فرضيته باعتباره أن المجتمع الإسلامي هو غالبا مجتمع بلا طبقات يسعى إلى عدم تركيز الثروة والسلطة في ايدي النخبة ويعطى للدولة دورا هاما يقوم على تحديد الاسعار في السوق وفرض الضرائب التصاعدية(١).

ولو نظرنا إلى هذه الخطوات الثلاثة لوجدنا أنه فيما يخص الخطوة الأولى حول نقد ماركس للدين: نجد أن هذا النقد لا يقتصر فقط على رد الدين إلى البيئة الاقتصادية والاجتماعية ولكنه أيضا يشمل نقدا مستمدا من العقلانية الغربية في عصر التنوير حيث كان ينظر للدين على أنه مجموعة من الخرافات ونقدا آخرا مستمدا من انثروبولوجيا فيورباخ يهدف إلى تاليه الإنسانية واستعادة صفاتها المغتربة في الذات الإلهية؛ أي أنه نقد لا ينصب فقط عن تعبير الدين عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بل يمتد إلى الدين كبنية تشمل الله والشيطان والحياة الدنيا والحياة الآخرة ومن هذه الزاوية يصعب تأسيس النقد الماركسي للدين على أصول إسلامية.

وفيما يتعلق بالخطوة الثانية نجد أنه لا يوجد في الفكر الغربي تعايش آمن بين كلا من البروتستناتية والتنوير والاشتراكية فكل مرحلة تعتبر نقيا للسابقة عليها وتجاوزا لها على مستوى الوعى ولا نرى ما هي الحيثية التي تجعل كل هذه المراحل متجاورة بلا خلاف ولا تناقض داخل الإسلام.

أما بالنسبة للخطوة الثالثة فنحن أبعد ما نكون عن تصور ماركس للمجتمع الذى ينتهى فيه اغــتراب الإنسان حيث يخــتفى فيه السوق والســعر وكذلك الدولة وتقســيم العمل وما يقدمه الدكــتور حسن حنفى من إجراءات اقــتصادية فى الإسلام ليس إلا صورة لرأســمالية الدولة أو اشتراكية الدولة تختلف كثيرا عن راديكالية ماركس.

#### في البحث عن ماركسية بديلة:

يعتبر حسن حنفى الماركسيين فصيلاً مهمًا من قوى التغيير فى الأمة لكنه يأخذ على الماركسية الوضعية التقليدية التى يتبنونها العديد من التحفظات منها عزلتها عن الجماهير وكونها رجعية ومحافظة لأنها أممية وليست وطنية كما أنها لم تتخلص من المفاهيم والمصطلحات المنتمية لثقافة الآخر، ولذا فهى تعتبر مظهر من مظاهر الاغتراب الثقافي.

<sup>(1)</sup> Ibid, P. 416

ولكن لما كانت الماركسية عنصر أساسى من ثقافتنا المعاصرة ومطلب يفرضه واقع البلاد النامية لذا حاول حسن حنفى البحث عن مصادر مختلفة يمكن أن نستقى منها صيبغة للنظرية الماركسية اكثر تناسبا مع واقعنا واكثر ارتباطا باللحظة التاريخية الراهنة وقد سار هذا البحث في ثلاث اتجاهات مختلفة:

#### المحاولة الأولى: الماركسية النقدية

يتبنى حسن حنفى تقسيم الماركسية إلى ماركسية تقليدية شائعة وهى الماركسية الوضعية الداروينية التي تتخـذ من مناهج علوم الطبيعة أساسا لها، وهـذه هي الماركسية التي أوضح لوكاتش من قبل جاذبيتها الخاصة لدى مثقفي الدول المتخلفة اقتصاديا لأنها تجعل من التطور التاريخي أمرا حتميا كالتطور البيولوجي والتي وجدت بالطبع أنصار لها بين المثقفين الروس مما جعلها تفرض نفسها عالميا بعد نجاح الثورة البلشفية، يبحث حسن حنفي عن صيغة للماركسية تتجاوز المثالية دون الوقوع في الوضعية الساذجة ويجدها في «مدرسة فرانكفورت التي ابرزت الحاجة إلى ماركسية نقدية، وتضمنت رفضا للوضعية والمادية الفظة التي تدعى التجرد من حكم القيمة مع التأكيد على بقاء الهيجلية والمثالية في ماركس ١١ إن الماركسية النقدية بابتعادها عن الارتباط بعلوم الطبيعة ونبذها للمادية الأحادية قلد اهتمت بمشكلة الجوهر ومشكلة الوجـود الإنساني وبذلك اقتربت من روح القرن العـشرين لذا فهي أنسب أشكال الماركسية الجديرة بأن يكون لها تفاعل خصب مع الواقع، والجديرة بأن نلعب دورا أساسيا في تغيير العالم كما كان يأمل ماركس ولذا يقرر حسن حنفي: "أقرب الاحتمالات، لو كنت أوربيا، هو التحول من المشروع المعرفي في الفلسفة الحديثة في القرنين السابع عشر والثامن عسشر إلى المشمروع العملي في القمرنين التاسع عسشر والعشمرين، مرحلة اليسار الهجيلي الذي قام بنقــد الدين، شتراوس ونقد المثالية، فيــورباخ، ونقد الايديولوجيا، باور وشترنر، ونقـد المجتمع، كارل ماركس وهي المرحلة التي قــامت فيها الثورة الليبــرالية بعد الشورة بنصف قبرن، ثورة ١٨٤٨، مبرحلة مباركس الشباب، المخطوطات الاقتبصبادية الفلسفية. وبعد أن أقوم بتطهير الفكر ونقد الواقع أكون ماركسيا، ليس داروينيا بالضرورة بل ماركس جديد، يأخذ في الاعتبار الاتجاهات الفلسفية في القرن العشرين وأقربها مدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية، ماركسية البناء الفوقى والتنظير المباشر للواقع»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) مقدمة في علم الاستغراب، ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ۱۸۸

يميل حسن حنفي إلى الماركسية النقدية نظرا لكونها تنحو إلى نقد البناء الفوقى وتكشف كافة اشكال الاغتراب على المستوى النظرى في المجتمع الرأسمالي وهو ما ينسجم مع تقديره الكبير للدور الثقافي في عسملية التغيير واعتباره أن الثورة الثقافية هي الثورة الدائمة التي تغير مجرى التاريخ وهذا الدور الحاسم للفكر هو أيضا مصدر تحفظاته على الماركسية الوضعية الدراوينية التي تعطى اهتمامها الاكبر لتغيير آلبات الإنتاج في المجتمع ولكن ما يقف دون تحول حسن حنفي الكامل لهذه الماركسية النقدية هو أن هناك مهمة للنظر الفلسفي ينبغي أن تسبق هذا التحول وهي تطهير الفكر ونقد الواقع وهذه المهمة لا تستطيع أن تمثل الماركسية النقدية إطارا نظريا لها كما أن الماركسية الوضعية هي أبعد ما تكون عنها ولكن الإطار المناسب لها هو مرحلة ماركس الشاب إبان انتسابه لحركة الهيجلين الشبان التي وجهت سلاح النقد النظرى لجميع مظاهر الروح في المجتمع .

#### المحاولة الثانية: استلهام حركة الهيجيليين الشبان:

حركة الهيجيليين الشبان حركة قسصيرة العمر إذا لم تدم سوى عقد من الزمان إلا أنها حركة ثرية وخسصبة، مليئة بالصخب والعنف، في غضونها لم يعرف النقد حدودا وامتد مدفوعا بحيوية الشباب ورغبته في التغيير ليطال كل المقدسات فشكك شترارس في الوجود التاريخي للمسيح واعتبر أن اللقاء بين الألوهية والإنسانية الذي تحدث عنه هيجل لا يعقل أن يتجسد في شخص واحد وهو المسيح ولكن يتجسد في تاريخ الإنسانية كلها، وانتقد باور كل تواطؤات هيجل مع الحكم الملكي البسروسي مطالبا بليبرالية جذرية يكون محورها هو الإنسان الحر.

وانتقد فيورباخ الوعى الدينى باعتباره اغترابا وطالب الإنسانية باستعادة صفاتها المستلبة فى الذات الإلهية. أما شترنر فقد وجه نقده إلى النزعة الإنسانية الموروثة من عصر التنوير والتى تحتكر جمهود الفرد ورغباته من أجل الدفاع عن قضايا باسم الإنسان الذى يعتبره شترنر وهما لا وجود له، فلا وجود إلا للأنا المفرد. وأراد ماركس الانتقال من السماء، التى انتقدت بما فيمه الكفاية منذ كانط، إلى نقد الأرض فوجه أصبع الاتهام إلى العلاقات الاقتصادية التى تفرض الاغتراب على الإنسان وهي الملكية الخاصة والاستغلال الرأسمالي.

أما الجيل المثانى، الذى انضم للحركة بعد ١٨٤٢، والذى يضم فريدريك انجلر وريتشارد فاجنر وميشيل باكونين فقد كان دائب النشاط من أجل تحقيق مهمة شديدة الإلحاح وهى الثورة.

يمكننا أن ندرك مدى السحر الذي تمارسه هذه الفترة على فكر حسن حنفي فليس تعدد كتاباته وتنوعها إلا محاولة لإعـمال النقد في مختلف مجاولات الروح من دين وفكر سياسة؛ محاولة لأن ننجز في تاريخنا ما أنجزه المهيجيليون الشبان في تاريخ الفكر الأوروبي. إن الوعي بلحظتنا المتاريخية وبموقفنا الحضاري يجعل من استلهام حركة الهيجيليين الشبان، من وجهة نظر حسن حنفي أمرا لا غنى عنه إن اكتشاف الهيجيليين الشبان باور وفيورباخ وشيترنر في جيلنا هو في نفس الوقت اكتشاف للحلقية المفقودة في تطورنا وتأصيل لما نحاوله منذ فجر نهضتنا القومية من تشكل وإزدهار(١). إن الحلقة المفقودة التي يشير إليها الدكتور حسن حنفي تتمثل في الانتقال مباشيرة من الفكر إلى تغيير الواقع دون المرور بنقد الفكر. في فكرنا العربي قيفزنا من هيجل إلى مباركس دون المرور بهذه المرحلة الانتقالية التي يمثلها الهيجيليسون اليساريون. وهي مرحلة التسحول من الفكر إلى الواقع، دون نقد الدين كما فعل فيورباخ، أو نقد الفكر كما فعل باور أو نقد الأنا كما فعل شيترنر، وكأن النقد الاجتماعي عند ماركس وانجلز ما هو إلا حصيلة مجهود طويل في نقد الأسس النظرية للبناء الاجتماعي في الدين والفكر والشعور، مازلنا في فكرنا العربي المعاصر متأرجحين بين هيجل وماركس، بين المثالية والواقعية دون الانتقال من أحدهما إلى الأخسري على نحمو طبيعي وأغفلنا التبازيمخ وحركمته لغيماب البعد التباريخي في وجداننا المعاصر(٢).

لكننا على الرغم من إلحاح حسن حنفى على ضرورة استلهام الهيجيليين الشبان، لو نظرنا إلى تصوره لخصائصنا الحضارية وملامح ثقافة الأنا التى تتميز بمركزية الوحى وشمول الإسلام واستيعابه لكل أشكال تطورنا التاريخي لوجدناه أقرب إلى اليمين الهيجلى منه إلى اليسار الهيجلى.

إذ أن من القضايا الأساسية التى انقسم بشأنها تلامذة هيجل إلى يمين ويسار هى غموض موقف هيجل فى مسألة التاريخ وهل هو دنيوى أم مقدس؟ فقد كان الهيجليون الكبار ينظرون للتاريخ باعتباره تحققا للروح وأن للتاريخ غاية معينة هي اتحاد الإلهى بالإنسانى وبالتالى فالتاريخ لا يمكن فهمه خارج إطار المسيحية ومن هنا فمسار التاريخ مقدس. أما بالنسبة للشبان فإنهم يرون أن هيجل عندما تحدث عن تطور التاريخ تحدث عن

<sup>(</sup>١) دراسات فلسفية.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

ثلاث مراحل هي: الفن والدين والفلسفة، وبالتالى فالتاريخ لا يفهم في التحليل الأخير بواسطة الدين ولكن بواسطة الفلسفة وليس للروح أي واقع آخر سوى أشكال التاريخ العينية. فالمسار التاريخي هو هذه الأشكال للروح وليس الروح نفسها... ولم يكن هناك سبيل للتوفيق بين وجهتي النظر خاصة وأن الهيجلين الشبان قد بدوأ في الدخول في معركة ضد الدين باسم الشقافة العلمانية والفلسفة أو في آخر الأمر باسم مسار التطور التاريخي نفسه (۱).

استهل الدكتور حسن حنفى حديثه عن الماركسية النقدية بالجملة الشرطية «لو كنت أوروبيا» لينفى \_ باعتباره ليس أوروبيا \_ إمكانية تبنيه لهذا الاتجاه ولكنه فى معرض حديثه عن مرحلة الهيجبلبين الشبان وجدواها لفكرنا العربى مع المعاصر لا يبرز هذا الشرط وذلك لتشابه المرحلة التاريخية التى نمر بها الآن مع المرحلة التى عاشها الهيجبلييون الشبان فى ألمانيا كما يسعى حسن حنفى للتقريب بين إنتاجهم الفكرى وثقافتنا الخاصة إذ يعتبر أن «الإصلاح الدينى وفلسفة التنوير حتى فيورباخ والهيجبليين الشبان ما هى إلا محاولة للاقتراب من إنسانية الإسلام وواقعيته (٢) هذه الرؤية لفكر الهيجبليين الشبان تتعارض مع تقييم ماركس لهذه التجربة إذ إن أحمد محاور نقده لهذه الأيديولوجية هو أن الهيجبليين الشبان «غارقون فى وحل القومية الألمانية» (٣) وكان التخلص من هذا الإطار القومى الضيق هو ما ميز فكر ماركس إذا «تجلى تميزه واستقلاله عن الحركة الهيجبلية فى ثلاث سمات:

أولا: الخسروج بالصسراع الفسكرى من كونه صراعها بين الهيجبيلية والمسيحية إلى دائسرة أوسم.

ثانيا: الكف عن اعتبار الشخص الألماني بتراثه الفكرى نموذجا للإنسان الكوني ووضع الإنسان المنتج محله.

ثالثا: الكف عن المراهنة على الطبقة الوسطى الألمانية: التعويل على الطبقة العاملة على مستوى أوروبا والعالم كله (٣) وفي نظر حسن حنفي لا تجعل مزاعم ماركس في الكونية نظريته أقرب لثقافتنا الخاصة من الفكر القومي للهيجبيليين الشبان ويظل مطروحا أمام الذات اكتشاف إطار جديد يسمح لها بتمثل واستيعاب نظرية ماركس وهو ما يسعى إليه حسن حنفي من خلال دعوته للاهوت التحرير.

<sup>(</sup>١) أنور مغيث، الهمجبيليون الشبان والحالة السياسية والفكرية في المانيا، قضايا فكرية، الكتاب التاسع والعاشر، ١٩٩٠، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) علم الاستغراب، ص ٤٤٥.

Karl Marx, Oeewres (\*)

#### المحاولة الثالثة: لاهوت التحرير

يبرز لاهوت التحرير كثمرة للقاء بين مشاعر الجماهير الدينية ورغبتها في التحرر والعدالة، وهذا اللقاء من وجهة نظر حسن حنفي ليس ممكنا فحسب بل واجبا أيضا ولا ضرورة لأن يقطع النشاط الثوري صلته بالدين؛ لأن «الدين حركة تقدمية في التاريخ لإذكاء الوعي واكمال العقل واستقلال الارادة وهو قادر على الدخول في عصر العلم والمدنية لأنه يوفي بمقتضياتها»(١) وقد وجدت بعض الحركات الثورية المعاصرة في أمريكا اللاتينية وإيران في الدين منبعا لها. وهذه الطاقة الثورية الموجودة في الدين تدفع إلى اللقاء بالماركسية باعتبارها التعبير النظري عن مطالب الثورة المعاصرة» قضية إعادة الثروة في مواجهة التفاوت الطبقي. . وهي قضية قامت من أجلها الأحزاب الماركسية والاشتراكية . . هي قيضية مثارة في أصل الوحي وفي نظرية الاستخلاف ونقد تكديس الثروة في يد حفنة من الاغنياء»(٢) .

ولكن ما يقف معرفيا في وجه هذا اللقاء هو موقف ماركس من موضوع الدين فقد اعتبره أفيون الشعب، ويرى حسن حنفى أن ماركس قد حدد للدين وظيفتين الأولى هو أنه أفيون للشعب يقوم بتسكين آلامه ودفعه لقبول واقعه الردىء، والوظيفة الثانية هي أن الدين صرخة المضطهدين كما قال ماركس ولكن الماركسيين التقليديين سعوا إلى إخفاء هذه الوظيفة الثانية والتي تجسدت تاريخيا في نشأة الأديان وثورات الفلاحين على الإقطاع خلف المصلحين الدينيين مثل توماس مونزر وكامبا نيلا ويأتي تنكر الماركسية التنقليدية لهذا البعد الثورى في الدين حرصا على النزعة الوضعية المادية التي ترفض كل ما هو غيبي، ويرى حسن حنفي أن النزعة الوضعية في جوهرها نزعة محافظة هدفها الابقاء على ما هو قائم أما نقد الاوضاع السائدة فهو يستند دائما على الدين واليوتوبيا. "مازالت الاشتراكية الطوباوية تكشف عن قوة فلسفة التنوير والتثوير وغلبتها على المادية الداروينية التي قامت عليها الماركسية بعد ذلك . . . إن نجاح الماركسية على مستوى العمل نظرا لتعلمها من فشل الثورة الفرنسية وثورة ١٨٤٨ في تحقيق العدل الاجتماعي لا يعني بالضرورة سلامة الأساس النظرى والذي كان مجرد الفلسفةالسائدة في عصرها أعني الداروينية الاجتماعية (٢).

<sup>(</sup>١) دراسات فلسفية، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) علم الاستغراب، ص ٢١٦.

إن هذا التشكك في سلامة الأساس النظرى للماركسية الوضعية يقدمه حسن حنفي ليفسح المجال ويقدم المنفذ المعرفي لبلورة ماركسية بديلة وليخلق صلة وثيقة بين المحاولات الثلاث التي قدمها أي تبنى الماركسية النقدية واستلهام الهيجبيليين الشبان ولاهوت التحرير.

ولكن يظل لاهوت التحرير هو الاختيار الأكثر انسىجاما مع المقدمات النظرية التي ينطلق منها حسن حنفى؛ وهى تأكيد ثقافة الهوية ومواجهة هيمنة الآخر. ولكنه ليس بالضرورة الأكثر صحة والأكثر إنسجاما مع نزوع الإنسان إلى الثورة والتحرر لانه يتضمن في داخله مخاطر الانزلاق إلى النظرة الدينية للسياسة والتي تفتح الباب أمام مصادرة حرية الأفراد السلوكية والروحية وتتميز هذه النظرة الدينية بعدة سمات منها: الادانة الاخلاقية للمجتمع ومركزية الدين وتعالى السلطة(۱). ولنتأمل معا هذه العبارة للدكتور حسن حنفى: ولاية الفقيه تأصيل للثورة في الدين، ودور العلماء في قيادة الشعب وحكم الأمة وتطيبق الشريعة وتقنين الثورة»(۲). نجد في جملة واحدة لا تتجاوز السطر مفردات مثل (ولاية، قيادة، حكم، تطبيق، تـقنين). موكب هائل من مفردات التسلط في عبارة تدعو للتحرر! هذا فضلا عن أنه لو نظرنا لفكرة ولاية الفقيه الغربية عن تراث الإسلام (السني على الأقل) والتي تؤدى إلى تولية أمور السياسة لمن يتـفقه في الدين لساورنا القلق على نصيبنا من التحرر.

لكننا في النهاية لا نجد أنفسنا إزاء محاولات حسن حنفي الثلاث للبحث عن ماركسية بديلة أمام انساق جاهزة ومذاهب متكاملة. إننا بالأحرى أمام ذرائع يستخدمها حسن حنفي ليطرح على أذهاننا أسئلة العصر الكبرى. ذرائع لها أيضا فضل توجيه انتباهنا إلى ثراء الثقافة العالمية، وقد كان حسن حنفي من القلائل الذي أشاروا إلى تنوع وخصوصية الفكر الماركسي خارج الإطار الستاليني الذي طرح به علينا، إن موقف حسن حنفي تجاه الفكر الماركسي يعتبر نموذجا لما تمثله كتابات حسن حنفي من تعامل مع الفكر الغربي. إنه ليس موقف رفض وليس موقف تبنى. . إنه موقف تفاعل.

<sup>(</sup>١) انظر مقالنا: المثقفون الكاثوليك في فرنسا بين الدين والسياسة، قضايا فكرية، الكتاب الرابع عشر، ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٢) مقدمة في علم الاستغراب، ص ٧٤٢.

# القسم الثالث الموقـــف مــن الواقـــع قـــراءات «نظريــة التفسـير»

## عقلانية حسن حنفي ومكانتها في خارطـة الإنجاز الفلسـفي العربــــي المعاصـــر ٠٠

د. على حسين الجابري (\*\*)

شكلت النشاطات الفلسفية لعدد من الناشطين العرب، خلال العقد الأخير، القاعدة القومية لتأسيس الجمعية الفلسفية العربية.

وإذا كان المؤتمر الأول<sup>(١)</sup> المنعقد في عمان عام ١٩٨٣ قد طالب بقيام جمعية فلسفية للعرب لتوحيد جهودهم الفكرية. فإن المؤتمر الفلسفي الثاني<sup>(٢)</sup> كان قد انعيقد عام ١٩٨٧ تحت مظلة الجمعية الفلسفية العربية؛ التي اتخذت لها من عمان مقرا إداريا، مثلما شكلت لها هيئة إدارية عربية قوامها خمسة من نواب للرئيس يتوزعون على عدد من الإقطار، إلى

<sup>(</sup>ه) هذا الجهد: خيط يمتد من بغداد الرشيد إلى قساهرة المعز يعزز أصرة الاخوة بين قلب العسروبة النابض وجناح الامة الشرقى، وهو يحتنى بالعبد الستينى للدكتور حسن حنفى مؤكداً حضوره بالرغم من ظروف الحصار. والفضل فى كل ذلك يرجع لهيئة الاحتفاء بالمكرم من أصدقاننا فى قسم الفلسفة (آداب الفساهرة) ولاسيما صديقنا الدكتور احمد عبد الحليم عطية. نحن نتمنى لهذه الروح أن تنمو وتثمر تقاليد جليلة تقوم على احترام رجال الفكر، فجميعهم يكونون بناء شسامخا يكمل بعضه بعضا وهو (الفكر العربي)، لقد جاءت مفردات هذا البحث المتواضع، تعريفيا بدور الجمعية الفلسفية العربية فى مداً الجسور فيسما بيننا ومن بينها إسهامات الدكتور حنفى على صعيدى المنهج والمكر سنعرض لهما فى هذه الوريقات التى جاءت من وطن محاصر ومواطن حمل حسروفه خارج الحصار ليقول (مرحبا) فعسانا نفذا. يغداد فى كانون الثاني/ ١٩٩٥م

<sup>(</sup> ۱۹۵ ) جامعة بغداد \_ العراق

<sup>(</sup>١) راجعه في كتاب «الفلسفة في الوطن العربي» منشورات الجمعية الفلسفية العربية، مركز دراسات الوحـدة العربية، ببيروت ١٩٨٥ صــ١٣ ـ صـــ٢ ٣ وما تلاها.

 <sup>(</sup>۲) الذي نُشرت أبحاثه ضمن كتاب «الفلسفة العربية المعاصرة» منشورات الجمعية الفلسفية العربية «مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 19۸۸ صـ۲۵ ـ صـ۲۵ .

جانب هيئة المقسر (الأردنية) لغسرض إدارة عمل الجمعية وعقد المؤتمسرات وإصدار المجلة الفلسفية ومنشورات الجمعية، وبحوث مؤتمراتها، وغير ذلك من فعاليات (قومية).

وإذا كان لابد من وقفة عند \_ الجمعية الفلسفية العربية \_ فى هذا المقام فأقول: مهما كانت أهمية قيام مثل هذه الجمعية لغرض لم شمل المشتغلين فى الحقل الفلسفى من العرب على محاور تقربهم إلى بعض؛ خدمة لحياة العرب المعاصرة، تبقى الفضيلة الأولى لمثل هذا التجمع فى إخراج (مجموعة) النشاطات الفلسفية اللاحقة، إلى القراء \_ بعد أن نبتت واستقام عودها وأعطت أكلها، فى ظل هذه (المؤسسة المعرفية غير الحكومية) ومن خلال مؤتمراتها ونشراتها، وصلة الوصل التى أقامتها بين رجال الفلسفة العرب فى المشرق والمغرب.

ولما كان توحيد الجهود العربية هدفا مشروعا للمشتغلين فى الحقل الفلسفى ووسيلة عملية لتخطى العقبات المصطنعة أو الحقيقية فى حياتنا العربية، والوصول بالموقف الفكرى إلى مستوى القادر على تحقيق تراكم معرفى معين، يكون شهادة على (إبداع العقل العربي) وقدرته على تأكيد ذاته وحضوره وهويته، وإثبات وجوده فى عالم صاخب دائم الانتاج، وكثير التجاوز والتخطى لما هو مألوف وقائم، كانت الجمعية على الطريق الصحيح.

أن المتتبع لفعاليات (الجمعية الفلسفية العربية) \_ ومقترباتها (١). \_ فى العقد الأخير (٢). يكتشف حقيقة الأهداف المعرفية السنبيلة لدعاة (مد الجسور) بين المفكرين العرب ولم الشمل على (محاور) فكرية تتسيح لأكبر عدد منهم فرصة التسعرف على (الذات) وعلى (الآخر)،

<sup>(</sup>١) وأعلى بها الفحاليات الفكرية العربية، التي تتستكل في اندوات ومؤتمرات يتمخض عنها ابحدوث منشورة أو على شكل دوريات فلشية تنضمن بحوثا فلسفية لعدد من الباحثين العسرب ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الندوات الفلسفية حول العسقلانية في الفكر العربي ـ تونس ١٩٨٧) والمنشورة في المجلة الوحدة المغربية عدد ٥١ ـ الرباط ١٩٨٨ صـ٨ ـ صـ١٦٣١. و دراسات مغربية التي نشرت مجموعة أبحاث لمفكرين عرب عن الدكتور محمد عزيز الحبابي «الرباط ١٩٨٨». والملتقى الفلسفي في تونس حول حاجة العرب للفلسفة الونس ١٩٨٧ وغيرها كثير في الشمال الأفريقي. والمشرق العربي، منها بحوث «المجلة الفلسفية المصرية» العدد الأول ١٩٩٢ وبحوث المجلات الفلسفية في المغرب وتونس ومصر وليبها والعراق.

<sup>(</sup>٢) وفي مقدمتها محوث المؤتمر الفلسفي العربي الثالث. المنعقد بعمان في ١٩٩٦ والذي تناول ثلاثة محاور «الأول» الموقف من النراث. تحدث فيه الدكاترة: عبد القسادر بشته، وطه عبد الرحمن، ومحمد الصباحي، و«الثاني» عن دور العلم والشقافة في تقدم المجتمع العربي تحدث فيه الدكاترة سالم يقوت، وصلاح قنصرة، وكامل عمران و«الثالث» عن مشكلات الحياة العربية المعاصرة، تحدث فيها «كاتب هذه السطور» والدكاترة سلامة كيلة، وناهض حتر، وفيصل دراج، وأحمد طاهر، ومروان قدوحي، وعادل ضاهر، وحسن حنفي، وفائن حمدي. وأخرها «ندوة تموز الفلسفية الأولى» لعام ١٩٩٤ في عمان عن فقيدي الفكر العربي الدكاترة «محمود والحباني» قدمت فيها أكثر من «٢٠» بحثا ودراسة. إلى جانب ندوة الجمعية الفلسفية المصرية عن مدرسة الإسكندرية.

وترسم العلاقة الواجب قـيامـهـا بين أبناء أمة واحـدة في هذه المرحلة من تاريخ العـرب المعاصر؛ لاسيما وأن (الآخر) في عرفنا يتوزع على (آخر الذات) و(ذات الآخر):

الأول: هو الآخر من حيث المفهوم الزماني (نحن في الماضي والتراث).

الثانى: من حيث المفهوم المكانى (المعاصر) هو الفكر الغربى والعالمى بعامة، ونقول هذا مع علمنا أن (الذات) العربية واحدة وإن اتسعت ساحتها عى الصعيد الجغرافى العربى، فالهموم واحدة والدوافع مشتركة، والغايات الشريفة تلتقى على الأهداف الكبرى لهذه الأمة فى التحرر والتوحد والفاعلية. نعم، واحدة وإن اختلفت أسماء الأقطار العربية وألوان أعلامها وفلسفتها السياسية وطريقة معالجتها للمشكلات، شأنها شأن أقطار الدائرة.

إن قيام (جمعية فلسفية قومية) \_ عقلانية نقدية \_ تأخذ على عاتقها تحقيق هدف من أهداف المرحوم ذكى نجيب محمود (ت ١٩٩٣) وأعنى به «لم شمل الباحثين العرب في الحقل الفلسفى على مائدة بحث واحدة»(١) لتبادل الرأى حول (المصير العربي) ولتأكيد حضور الفلسفة في ساحة الحياة والصراع ولإعلان جدواها العملية، بعد ان ظن البعض سوءاً بالفلسفة حين رهنوا الفلسفة (بالترف الفكرى والتعالى عن هموم الإنسان) والانشغال عباحث (المتافيزيقا) والتجريد.

إن السياق التاريخي ـ الحضارى العربي ـ وخصوصياته، تفرض على المستغلين في الحقل الفلسفى منهجا ومعرفة ومنظورا (عقلانيا) ـ نقديا ـ يأخذ بشبكة العوامل والأسباب، ولا يكتفى بالظاهر أو السطحي منها ولا القريب المباشر، بل يغوص عميقا وراء الظواهر والأسباب المباشرة، لكى يكتشف جوهر المشكلات ـ وسبل معالجتها وبذلك يتيح لأبناء مجتمعه فرصة التقاط الحلول العقلانية للمشكلات التي يعاني منها مجتمعنا، والتي تختلف قطعا عن مشكلات الفكر الآخر، وحلوله. وبهذا نعين مجتمعنا على تجنب السقوط في مغبات الانفعال والتقليد والمحاكاة أو الانغلاق على الذات والانقطاع عن روح العصر.

هكذا بدأت محاولات رجال (اليقظة) ورجال الفكر العربى التحررى فى القرن العشرين، بل هكذا أراد رجال الفلسفة أمثال فؤاد زكريا والأهوانى ومصطفى عبد الرازق وعلى سامى النشار ومحمود قاسم وبدوى ومحمد عابد الجابرى وحسام الآلوسى وناصيف

<sup>(</sup>١) محمود. الدكتور زكى نجيب محمود فحوار مع جريلة الجمهورية البغدادية!! يوم ٨/٦/ ١٩٨٣ أجراء معه ممدوح عبد الرحمن.

نصار وماجـد فخرى وعبد الكريم اليـافى وعبد الله العروى وأحمـد ماضى وجلال العظم ومحـمد ثابت الفندى وياسين خليل وعـبد القادر بشتـه وطه عبد الرحمن وسـالم يفوت، وغيرهم، بل هكذا اراد حسن حنفى فماذا وجد (على الجابرى) فى كل ذلك.

لقد وجد الباحث عن (عقلانية حنفى النقدية ومكانتها فى خارطة الإنجاز الفلسفى العربى المعاصر) من خلال نشاطات الجمعية الفلسفية العربية ومقترباتها. . . إن السؤال الأهم بين جميع الأسئلة التى شغلت وتشيغل بال (المفكرين العرب) اليوم لم يكن سؤالاً كونيا، بل (أخلاقيا) ولم يكن مجردا بل (واقعيا) يجمع السياسة إلى المعرفة والأيديولوجيا إلى الفلسفة والاجتماع إلى الدين والأخلاق إلى العلم، والتراث إلى المعاصرة، والفكر إلى الواقع . . ومن أجل ذلك اختلفت الأجوبة الفلسفية باختلاف مناهج أصحابها ومنطلقاتهم .

نعم: إن الدوافع والغايات ـ التي تجمع المفكرين العرب اليوم ـ واحدة، لكن الوسائل والسبل مختلفة، من أجل ذلك بقي معامل خارطة الفكر العربي وجغرافيته الفلسفية يشير إلى علامة (+) التي فتش عنها الدكتور زكى نجيب محمود (۱) . والحبابي وغيرهما، كهدف مشترك للجميع، يستحضر (التراث والآخر) بالكيفية التي وضحناها في الصفحات السابقة، لتسم الفعاليات الفكرية العربية وتخرج بذلك (الكم) الهائل من المنجز الفلسفي إلى ساحة الرؤية الواضحة! لأن مثل هذا الكم إذا لم يرافقه الوضوح والجلاء في دقبة المصطلح والمنهج، يبقى سيف ذو حدين، حده السلبي ذلك التفاوت والاختلاف والتكرار والتقاطع، الذي يدعو إلى الغثيان؛ ويشغل الفكر العربي، ويرهق العقل العربي، بمشكلات (مفتعلة) أو (ثانوية) مع أنه مطلوب منه أن يلتفت للجوهري من هذه المشكلات. وبهدف تجاوز هذه (الفوضي) في تكوين العقل العربي عمدنا في اكثر من دراسة إلى الحديث عن ثلاثة محاور رئيسية في الفكر العربي (عني بها:

<sup>(</sup>١) راجع عنه في ندوة تموز ١٩٩٤ بحوث كل من:

<sup>.</sup> ماجدة حمودة: «قضية التراث لدى زكى نجيب محمود، د. خديجة العزيزى: التراث والقيم عند د. زكى نجيب محمود، الجابرى، د. على حسين: زكى نجيب محسمود بين العقلانية والنقدية والنزعة الحيادية صـ١ ـ صـ٣٤ إلى جـانب بحوث الدكاترة على حنفى وعبد الجليل كاظم وفاتنة جميل حمدى، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) وهي كثيرة من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

د. على حسين الجابسرى: فلسفة التاريخ في الفكر العربي المعاصسر ق/1 بغداد ١٩٩٣ الباب الثاني والقسم الثاني بأجسمعه (تحت الطبع)
 كذلك: منطق الصراع في الفكر العربي ومعيقات النهضة العربية المنشور في ملف معهد الدراسات القومية والاشتراكية في ندوة نحو فهم عربي لفلسفة التاريخ بغداد ١٩٩٣ صـ٥٧ ـ صـ٠٠ . ا.

- ١ ـ محور الفكر المغترب زمانا ومكانا: وهو فكر منفعل مقلد بجميع مسمياته.
- ٢ ـ محور الفكر المنغلق (قطريا أو قوميا عنصريا أو أعميا) بسبب عجزه وتقوقعه.

٣ ـ محور الفكر السعقلاني النقدى ـ المتفاعل والمتفتح والمناطح والمتفوق على تصور المحورين الأول والشاني ـ وهو ما عـولنا عليه في هذه الدراسة ـ وفي سابقاتها من الدراسات(١) .

هذا وغيره يدهونا لمنتباول عقلانية (حنفى) النقدية فى خارطة الفكر الفسلسفى المعاصر وبذات المعاييس التى يتمحور حولها نشاط الجمعية الفلسفية العربية، وشقيقاتها من الجمعيات (الوطنية).

### أولا: الدكتور حسن حنفي ونشاطاته الفلسفية على الصعيد العربي

حين نضع جانبا الأجوبة الفلسفية التي انطوت عليها بحوث المفكرين العرب في ظل فاعليات جمعياتهم الفلسفية وفي مقدمتها الجمعية العربية في العقد الأخير ونتأمل إسهامات الدكتور حسن حنفي، وهو يفحص الماضي والحاضر والمستقبل، و(الأنا والآخر) من خلال نظريته في (الانتقاء) بعد أن رسم لنا خطوط التيارات الفكرية السائدة على الساحة العربية (الآن) ورسم بعضها بالانفعال والتلفيق، لاسيما (المقلد منها والمجدد)، لأنهما يدخلان في باب (الاغتراب). وتلك مسألة طال الحديث عنها والوقوف عندها كثيرا، في السنوات الأخيرة، وتكاد تشكل. . . (إشكالية) في الفكر الفلسفي العربي تتعلق بموضوعة العلاقة بين (الأنا والآخر) و(الأصالة والمعاصرة) لم ينج منها كاتب هذه السطور، حتى في هذه الدراسة عن صديقنا الدكتور حسن حنفي ونحن نحتفي بعيد ميلاده الستين أمد الله في عمره.

<sup>(</sup>۱) الجابرى، د. على حسين: «إشكالية الحرية في الفكر العربي المعاصر بين أزمة الديسمقراطية وغياب العقبلانية النقدية» ندوة المجمع العلمي العراقي الحريفية (كانسون الأول ١٩٩٤) بغداد ١٩٩٥ كذلك: «ام المعارك» من منظور فبلسفي حضارى (عـ١ ــ مسجلة أم المعارك الفكرية) كانون الثاني ١٩٩٥ صـ٦ ــ صـــ ١٩٠٠.

كذلك: العروبة والإسلام علاقة جدلية أم عضوية؟! ندوة الكوفة في التاريخ ـ جامعة الكوفة ـ النجف في ١٩٩٢.

كذلك: فلسفة الألوسي ومنهجه في الفلسفة والإنسان؛ في المجلة الفلسفية العربية (عُمان).

كذلك: العقل من المفهوم التشريحي إلى البحث المعرفي «ندوة كلية المعلمين الجامعة المستنصرية في ١٩٨/ / ١٩٩٥ صــا - صــ١٥. كذلك: الفكر العسربي ومعسركة التحــدي الحضاري ــ دراســة فلسفيــة ــ مجلة الامن القومي عــ٢ ســنة ١٩٨٨ صـــ٣١ ـ صـــ٦ (بغداد). وغيرها كثير . . .

لقد جاءت دعوة الأخ الدكتور أحمد عبد الحليم عطية لى بالمشاركة فى هذا الاحتفاء لتوفر لنا فرصة طيبة للحديث عن الجانب المرثى من فكره خيلال السنوات الأخيرة بعد أن شابت هذه العيلاقة (معنا موثرات الصراع الدولى على الجناح الشرقى لحدودنا طوال المدة «١٩٨٠ معلى والقت بظلالها على الكثير مما يجب أن نعرف عن هذا المفكر لولا وقوفنا على بحوثه من خلال منشورات (الجمعية الفلسفية العربية) ومؤتمراتها ومقترباتها، من جانب ولقائنا به فى بغداد من جانب آخر، وعملنا سويا فى (نيابة رئيس الجمعية الفلسفية العربية [هو فى مصر وأنا فى العراق] خلال الدورة «١٩٩٣ مـ ١٩٩٥». هذا وغيره كان وراء اختيارى للموضوع، وموافقتى على المشاركة فى هذا العمل العربي المشرف. لذلك سأقتصر فى بناء الدراسة على مجموعة أبحاثه ومنشوراته)(١) التى استنظلت بظل الجمعية الفلسفية العربية وما يقترب منها من نشاطات (متزامنة) معها فى مصر أو المغرب، تاركين لغيرنا فحص الجوانب الأخرى من عقلانية حنفى النقدية ـ طوال عمره الفلسفى ومن خلال منشوراته الكثيرة.

لهذه الأسباب سوف نقف في وريقات هذا البحث المتواضع عند (عقلانية حنفي النقدية ومكانتها في خارطة الإنجاز الفلسفي العربي المعاصر) (٢)، مع ذلك فإن أصداء (محاضرة) الدكتور حنفي التي قدمها في قسم الفلسفة (كلية الآداب ـ جامعة بغداد) قبل خمس سنوات مازالت تتردد في ذاكرة الحاضريين وكاتب هذه السطور واحد منهم؛ حين بسط الضيف منهجه وفلسفته وما اثارته هذه المحاضرة من اسئلة ومناقشات عززت (سمعة) حنفي ـ المعرفية ـ التي سبقته إلى العراق، وهي سمعة تنطوى على مضمونين الأول يشهد على (نقديته ـ ثوريته) والثاني (عقلانية، قومية) إنسانية؛ تؤمن بهضرورة تمتين العلاقة مع شعب العراق كساحة فكرية لها دور في خارطة المفكر العربي وهو موقف سيتصاعد في السنوات اللاحقة، بالاتجاه المعبر عن (الحلول) التي اقترحها (حنفي) لمشكلات الواقع العربي

<sup>(</sup>١) وفي مقدمتها حنفي، د. حسن: موقفنا الحضاري (منشور في ملف الفلسفة في الوطن العربي) بيروت ١٩٨٥.

كذلك: الفلسفة والتراث (منشور ضمن ملف الفلسفة العربية المعاصرة). بيروت ١٩٨٨.

وكدلك: الفكر العربي بين الجمود والتجديد (مقدم إلى المؤتمر الفلسفي العربي الثالث ـ عمان ١٩٩٢).

كذلك: تاريخية علم الكلام (المجلة الفلسفية المصرية) عـ ١ ـ القاهرة ١٩٩٢.

<sup>(</sup>٢) وأن تمنى علينا الاخ الدكتور أحمد عبد الحليم عطية توسيع دائرة البحث، لكن مثل هذا التسمنى صعب التنفيذ في ضوء ظروف البحث والباحث والباحث و(الحصار المعرفي) المفروض على العراق. وصلت رسالتان من الدكتور أحمد عبد الحليم في الأولى دعوة للمشاركة بتحسرير كتاب تذكارى عن الدكتور حنفي وصلت في تشرين ١٩٩٤. وفي الشانية أمنية بتوسيع مادة البحث المقتوح، في كانون الأولى ١٩٩٤ حاولت هنا التوسع في البحث قدر الإمكان ليأتي حلا وسطا.

(المريض) الذى لا سبيل إلى شفائه إلا بالعمل (الثورى ـ الإسلامى) المعبر عنه بمفرادت الأدبيات (العالمية) للإسلام كما عرفتها تلك الحقبة، (مفرادت الفكر الماركسي المتعلقة بالجانب الاجتماعي والطبقي ـ الفكر الديني).

أما نحن فكان للعلاقة المباشرة التي ترسخت في ظل العمل الفكرى ـ للجمعية العربية في ما بيننا أثر كبير في توضيح منهج (حنفي) وفكره، وهو ما سوف نتحدث عنه في الصفحات القادمة فعسانا نوفق في (تكريم) الصديق العزيز ـ بمناسبة ذكرى ميلاده الستين. وهي مناسبة، واحتفاء، يفصحان عن الروح الأخوية والعلمية التي تحكم علاقة المشتغلين في الحقل الفلسفي داخل مصر وخارجها متمنين على أنفسنا الوفاء بهذا الالتزام ـ وغيره من الالتزامات تجاه أساتذة وأصدقاء داعين للجميع بالتقدم والنجاح في حياتهم العلمية والعملية والشخصية.

#### ثانيا: حنفي ومنهج الخروج من التلفيقية إلى الانتقانية المتبعثرة

كانت مسألة العلاقة بين (التراث والمعاصرة) أو (الأصالة والحداثة) واحدة من مفاتيح البحث الفلسفي العربي، في قرننا هذا، للخروج بالفكر والواقع من وطأة (القرون) المظلمة، وآثارها السلبية على العقل العربي، إلى ساحة الحياة الجديدة التي تستطلب وعيا لمعادلات الوعي والقول والفعل على الصعيدين (الخاص) و(العام)، لذلك وجدنا (حنفي) حكما هو شأن المفكرين الباحثين في إشكالية (الأصالة والمعاصرة) كمدخل لبحث العلاقة بين (الذات) و(الآخر) ـ معنى بإيجاد الموشر الإيجابي (+) بين تجربة حضارية (سابقة) مشرقة وبين (تجربة إنسانية) مشعة هي الأخرى يرافقهما تفاوت ومفارقة بين حيثيات التجربة ومفارقة الفكر والواقع. فكيف السبيل إلى تجاوز مثل هذه المفارقة، إلى علاقة تحفظ (للأنا) العربي هويته وخصوصيته الثقافية، وتترك (للآخر) حق التعبير عن وجهة نظره، في ضوء العربي هويته وخصوصيته الثقافية، وتترك (للآخر) حق التعبير عن وجهة نظره، في ضوء والانحطاط؛ وصولا إلى واقع جديد يعبر عن التقدم والنهوض والارتقاء لمجتمعنا الذي يشكو عوامل ضعف داخلية كثيرة أيضا؛ لقد جاءت إجابات (حنفي) في ضوء منهجه مفصحة عن موقف يحفظ للتراث إشراقته، وللعلم الغربي بريقه من غير أن يترك (العربي) اليوم مفصحة عن موقف يحفظ للتراث إشراقته، وللعلم الغربي بريقه من غير أن يترك (العربي) اليوم مأخوذا) بذلك الإشراق والبريق مقلدا، أو منفعلا: أو ساعيا إلى تلفيقية لا تحقق اليوم مأخوذا) بذلك الإشراق والبريق مقلدا، أو منفعلا: أو ساعيا إلى تلفيقية لا تحقق اليوم (مأخوذا) بذلك الإشراق والبريق مقلدا، أو منفعلا: أو ساعيا إلى تلفيقية لا تحقق

شروط النهضة والتقدم وقد نتفق مع (حنفى) فى ما ذهب إليه أو تختلف لكن جوهر التجربة الفكرية وغايتها كفيلان بتزكية هذا الموقف الفلسفى الذى سنعرض له بشىء من الإيجاز فى الصفحات الآتية..

#### ١ خارطة الفكر العربي كما يراها حنفي:

إذا كان ابن خلدون (ت ٨٠٨ هـ/ ١٠٤٦م) قد قسم إشكالية (الانحطاط والنهضة) (١) في ضوء منظوره (العلمي ـ العمراني ـ الفلسفي) حتى حين ربط حركة المجتمع بجملة العوامل التي تحكم علاقة الراعي بالرعية والتحديات السياسية بالعقيدة الدينية والدولة بالمجتمع، على أساس التفسير (العضوي ـ الجدلي) فإن رجال النهضة ومفكريها لم يكونوا بعيدين عن هذا التفسير الذي تعثر بسبب ضغط عاملين (داخلي وخارجي)، شكل الأول ضعفا باسم الإسلام (العثماني) الذي سخر الدين لصالح السياسة، وسخر الثاني (ثورة العلم) لصالح نموه التوسعي لغرض سيطرته عي عالمنا (النامي) وتسخير موارده لصالح الاستعمار وكلا العاملين (الداخلي الإسلامي) و(الخارجي الأوروبي) قد أرهقا كاهل الفكر العربي والحقا أذي بالمجتمع العربي وحركة النهضة، ونجم عنها مشكلات فكرية وحيوية العربي والحضاري باسم الإسلام السياسي.

والثانى: سخر (العلم) و(العلمانية) لمواجهة (الدولة الغائبية) مع أن (جوهر الإسلام) غير الإسلام العثمانى والصفوى السياسيان. جوهر الإسلام عقيدة وحياة تشييع العدل والأمن والخرية بين العالمين، لهذه اللعبة الغربية ضد فكرنا وهويتنا ظاهرا فى خطرين:

الخطر الأول: استنزاف العقل العربي بمشكلات مصطنعة مثل (العلمانية) و(المشروطية) و (الدولة الدينية) وغيرها من قضايا لا معنى لها في ظل غياب الدولة العربية والخطر الثاني: ترتيب الساحة (الفكرية والنفسية) العربية، لتقبل الوجبود الغربي الوارث لممتلكات الرجل المريض لاسياما في (الوطن العربي) الجسر الذي يوصل الشرق بالغرب. من هنا جاءت دراسة الدكتور حسن حنفي لمسألة النهضة وخطوطها الفكرية الثلاثة داخل المجتمع العربي \_

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: المقدمة (طبعة دار القلم) بيروت ١٩٧٨ صـــ ٤ ــ صـــــ ٤٣.

١- التيار الإصلاحي الديني: حركه عمليا جمال الدين الافغاني، الذي يمتد بجذوره الإصلاحية إلى (ابن تيمية ت ٧٢٦ هـ/ ٣٢٥: م).

لقد قاد الأفغانى حسركة الإصلاح الدينى داخل الدولة العشمانية، لأغراض ودوافع شابها نوع من التشويش انتهت به إلى النهاية المعروفة، بعد أن جر وراءه على صعيد الفكر العربى كل من الشيخ محمد عبده ورشيد رضا، ثم تابع خطاهما كل من حسن البنا وجماعته فى مصر، وعبد الحميد بن باديس وعلال الفاسى والسيخ بشير الإبراهيمى والطاهر بن عاشور فى المغرب العربى وربما تناغم معه بطريقة غير مباشرة، فى السودان (محمد أحمد المهدى)(١) (ت ١٨٨٥؟) وبعض الحركات الأخرى لكن \_ حنفى \_ يشير إلى مواقف وسطى بين (الإصلاحية الدينية والليبرالية العقلانية) فى مصر والالوسيان فى العراق، والشوكانى فى اليمن وغيرهم.

٢ ـ أما التيار (الليبرالي) ـ المتحرر ـ الذي قاده (رفاعة الطهطاوي) ت ١٨٧٨م فيرى سلفه ماثلا في (ابن رشد «ت ٩٥٥هـ») وفي (المعتزلة) متوسطين بينه وبين التيار الأول؛ مثلها وجدنا كل من أحمد لطفي السيد وطه حسين والعقاد، بمشابة الجناح اليساري لليبرالية، والوسط الذي يقر به من التيار الثالث (العلمي ـ العلماني) بنسب متفاوتة وهو اتجاه كشف عن أزمته من خلال مواقف خالد محمد خالد وغيره ممن بارك (الوجود الأجنبي) على الأرض العربية تحت ذرائع تبدو (إسلامية)(٢)! في مظهرها، يرفضها حنفي بقوة.

٣ ـ التيار العلمانى ـ اللادينى ـ الذى وجد بكتابات شبلى شميل خير من يمثل مرجعيته الغربية المطلقة، تابعه فيها كل من سلامة موسى ويعقوب صروف وزكى نجيب (الأول) وإسماعيل مظهر ونيقولا الترك والزهاوى بنسب متفاوتة وصولا إلى زكى نجيب محمود (الثاني). . . من غير أن يقدم وسطا يقف على اليمين بين العلمانية والليبرالية (العقلانية) ممثلا بآراء كل من زكى الأرسوزى وميشيل عفلق، اللذين حولا التيار: العلمى

العلمانى لصالح (القومية العربية). وعلى يساره يقف نشاط الأحزاب الشيوعية العربية (الماركسية) الفكرى، عثلا بكتابات عبد الرحمن الشرقاوى وعبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم وإسماعيل صبرى وفؤاد مرسى وصادق جلال العظم والطيب تيزينى وعبد الله العروى ورفعت السعيد وغالى شكرى، ومن مركب (الليبرالى \_ العلمانى) كان كل من مكرم عبيد ولويس عوض وشنودة وبدوى وزكريا إبراهيم. . . وغيرهم في زماننا هذا.

# ٢\_ الأنتقائيـــة الحنفيـــة:

إن هذه التيارات الثلاثة كما يراها حنفى (١) في تحليله لبنية الفكر العربى قد كشفت عن (توفيق) مفتعل، والتوفيق لا يعدو عن (تلفيق) والتلفيق: تركيب غير متجانس لا يليق بأصحابه، ونقص في الإبداع، يكشف عن جمود دعاته وقطيعتهم المعرفية.

والفكر العربى لا يمكن أن يتقدم إلا إذا تجاوز الجمود تجاوزه لنزعات (التجديد) بمعناها القاضى بتقليد الفكر الغربى الوافدة وذلك عن طريق (الانتقاء)(٢) المتبصر، الذى هو عند (حنفى) «العملية العقلية المركبة القائمة على حساب المصلحة» مصلحة العصر (٣).

إن مقياس الانتقاء هذا القائم على فكرة الانتخاب الواعى للنافع والمفيد والصالح العام يعالج مشكلاتنا، من غير ان يتغافل ـ الدكتور حسن حنفى ـ عن عيوب هذه (الانتقائية) (٤) التى اختارها منهجا له مادامت تفضى إلى إعادة بناء الفكر العربي» (٥) وفق عملية عقلية متوازنة لا تخل بشروط النهضة القائمة على جدل مع التراث ومع الآخــر ومع الواقع.

ويرى (حنفى) أن التحـدى الأكبر أمـام المفكرين العرب<sup>(١)</sup>هو كيـفية فـك ارتباط بين ايديولوجيتين لصالح النهضة، ويعنى بهما:

- (أ) أيديولوجية السلطة التي ترى نفسها فوق كل المقاييس والنواقص.
- (ب) أيديولوجية الاستسلام. التي تريد اختراق سدود الوعي العربي ومرتكزاته.

<sup>(</sup>١) د. حسن حنفي: «الفكر العربي المعاصر بين الجمود والتجديد ؛(المؤتمر الفلسفي الثالث ـ عمان ١٩٩٢) صــ٣ ـ صــ٥ .

<sup>(</sup>٢) أيضا صـ٤، وصـ٦، وصـ٨.

<sup>(</sup>٣) أيضا صـ٤، وصـ١١.

<sup>(</sup>٤) أيضا صـ ١١، وصـ ١٢.

<sup>(</sup>٥) أيضا صـ١٣.

<sup>(</sup>٦) أيضا صـ٧.

وبعد عملية فك الارتباط هذه. تأتى عملية إعادة بناء الفكر العربي، وصياغته من جديد لصالح المجتمع العربي ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحويل الأمر (قبله) من أيديولوجية (سلطة) إلى أيديولوجية (جماهير) ترفض الاستسلام وتحقق أدوارها المنشودة ومن بينها:

- ١ ـ تحرير الأرض والإنسان.
- ٢ ـ ضمان الوطن وقراره المستقل.
- ٣ ـ تحقيق العدالة الاجتماعية لعموم المواطنين.
- ٤ \_ حشد الجماهير في عملية البناء وتوظيف الطاقات كافة لصالح النهضة.

ومعنى هذا: أن حنفى يُرى ضرورة ربط عملية تحرير الوعى بتحرير الأرض والأراضى والمجتمع من عوامل القهر والإعاقة، ووضع الفرد في مجال عمله الحر لكى يطلق طاقاته البناءة ويخدم مسيرة النهوض والتقدم والارتقاء.

ومثل هذا الهدف (الكبير) لا يتحقق بالشعارات السياسية ولا البيانات الرسمية، بل يتطلب عملا جادا يقوم في ظل مناخ حقيقي لا وصاية فيه إلا لسلطة العقل والعلم والوجدان (الإيمان) والضمير الحي.

ومثل هذا (الوضع) يبدأ من (الفكر والمفكر) ويمتد إلى (طرق التفكير والبحث والإنتاج المعرفي) وينتقل إلى (المجتمع والناس) بكيفية تجعل (الجميع) على معرفة بأدوارهم العلمية والعملية والسياسية والاجتماعية والدينية عند ذاك يمكن الحديث عن (الخطوة الأولى) الصحيحة على الطريق الصحيح، الذي يتيح لإنساننا فرصة التقدم في زمن لإثبات فيه إلا للأقوياء في علمهم وعقولهم وقراراتهم وسلوكهم وناسهم.

ومثل هذا (التغيير) يتطلب جهدا مشتركا لرجال الفكر والدين والسياسة والعلم والمجتمع والاقتصاد والتربية... الخ.

يعملون كفريق عمل يتحرك عبر وسائل متنوعة لتحقيق أهداف مشتركة ونبيلة دفعت (بحنفى) إلى الحديث عن (علم جديد) للكلام يكون موضوعه (معاصرا) مثلما هو موضوع (الفلسفة) التى يريدها (انتقائية) واعية، لا تنطلق من فراغ ولا تنغلق على نفسها ولا تضيع فى متاهات التقليد والمحاكاة، وبذلك فقط يكون رجال الفكر العرب فى مكانهم الصحيح

ويكون المجتمع العربى فى موقعه الصحيح، فى حركة النهضة وخارطة الفكر والعلم والعمل، فكيف عالج (حنفى) هذا الأمر من خلال نشاطاته الفكرية فى الجمعية الفلسفية العربية ومقترباتها؛ سؤال سنحاول الإجابة عليه لاحقا....

# ثالثا: عقلانية حسن حنفي النقدية:

وجد الاتجاه (العقلاني ـ الأصولي ـ الإصلاحي) إجابته المبكرة في وطننا العربي على الصعيد العملي عند محمد أحمد المهدى (١٨٤٠ ـ ١٨٨٥) وتجربته الإصلاحية في السودان (١٨١ ـ ١٨٩٩) حين أقام نظاما سياسيا ـ إسلاميا ـ استحضر التجربة التراثية الإسلامية لمواجهة ظروف التخلف والانحطاط والاستعمار، لاسيما تلك التي يعيشها شعب السودان في تلك الأيام. متجاوزا (تعددية الأجوبة) ـ المذهبية ـ التي كانت وراء توزع المسلمين على مشارب متنوعة! مادام (القرآن ـ والسنة) يشكلان المعين الأول لجميع هذه المذاهب. واستعاض عن هذا (الاختلاف والتعدد) في موارد الشريعة، بكتاب واحد أعده، لتيسير شئون حياة الناس في مجتمع الدولة الجديدة. سماه بـ (الراتب)(١١). لكن هذه الاجسابة تعثرت بسبب الحرب (الانكليزية) التي أعلنت على الثورة المهدية في السودان وانتهت إلى شتات موزع على جبال كردفان وغيرها يتحدث عن العلمانية! وبريقها كما أن روح الانتفاض فكرى (عربي) شاع في مصر وغيرها يتحدث عن العلمانية! وبريقها كما أن روح الانتفاض والثورة ذات الصبغة الدينية (الأصولية) تجلت في العمليات المسلحة التي قامت في كل من الجزائر وتونس وليبيا، إلى جانب امتداداتها في مصر وبقية الاقطار المشرقية.

وعلى الصعيد الفكرى جاء كتاب الشيخ محمد بخيت المطيعى النعنون (حقيقة الإسلام وأصول الحكم) \_ القاهرة ١٣٤٤ هـ / ١٩٢٥م) لمواجهة الآراء التي جاء بها الشيخ عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم»(٢) وعلاقة ذلك الجدل بمسألة الشورى الإسلامية. وكيف تناغم هذا المشروع، مع دعوة محمد رشيد رضا (ت ١٩٣٥) لإعادة تكوين الدولة الإسلامية (المنتظرة) على أسس جديدة تترجم عملية الإصلاح ببعديه الديني والسياسي. بخاصة بعد إلغاء الخلافة العثمانية وسقوط المشروع الهاشمى الكبير في إقامة مملكة

<sup>(</sup>١) راجع دراستنا في بحثنا عن الثورة المهدية في السودان (الثقافة الجديدة). عـ٧١ ابغداد؛ ١٩٧٥ صـ٨١ ـ صـ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الشيخ على عبد الرازق: «الإسلام وأصول الحكم» (ط1 ـ القاهرة ١٩٢٥) طبعة بيروت.

موحدة... جميع هذه المناقشات والمشروعات والتصورات عن (الدولة الإسلامية) وجدت صداها عند مفكر اصولى هو (حسن البنا<sup>(۱)</sup>)وتبعه لاحقا عبد الـقادر عودة<sup>(۲)</sup> وسـيــد قطب<sup>(۳)</sup>. وغيرهم، متخذا سبيله الحركى السياسى من خلال (الإخوان المسلمين).

رافق هذا المسعى الفكرى \_ الحركى، تحركًا سياسيًا جـ ماهيريًا ذا صبغة دينية محافظة، جاء ردا على الوجود الاستعمارى من جـانب، والمشروع الصهيونى فى فلسطين من جانب آخر لمواجـهة خيبـة الأمل التى أصابت العرب مـن جراء المشروعات التـجزئية، وممهـداتها (الفكرية والمادية) التى انتهت إلى سياسة (التنكر) للحقوق الطبيعية للعرب والتفريط بحقهم فى الحيـاة المستقلة، لذلك صرحت الحركات السياسية كـافة ومنها الحـركات ذات الطابع المدينى (الأصولية)(٤) عى ضرورة قيام سلطة تكفل للشعب العربى: ــ

- (أ) تأمين الأمن الداخلي والدفاع ضد العدوان الخارجي، بجميع الوسائل المتاحة.
  - (ب) إقامة دولة العدل، لرعاية الحقوق وحفظها وتحقيق المساواة والحرية.
    - (جـ) تحقيق الكفاية المالية والاقتصادية للفرد والمجتمع.
  - (د) إحياء مبادىء: الإسلام وشعائره، والدفاع عنها من الانحراف والاستفزاز.
- (هـ) قيام أهل (الكفاية والأمانة) بمهمة الوظائف العامة للدولة وشؤونها لكى تكون فى خدمة المجتمع حسبما أوصت بها الشريعة السمحاء.

بهذه الوسيلة، يخرج مجتمعنا العربي، من فترة الانحطاط \_ إلى عصر (النهضة)، من غير أن يكون لهذا الخروج طابقا (قوميا عربيا) لأن مثل هذا المفهوم (القومي) يتقاطع \_ في ظن الإصلاحيين الأصوليين \_ مع الحل الديني، فيعرف محمد المبارك الأمة بأنها «مجتمع إنساني يقوم على أساس العقائد المشتركة»(٥). لذلك دعا إلى نبذ التجمعات والدعوات

<sup>(</sup>١) حسن البناء: مجموعة رسائل الشهيد (الرسائل الثلاث نحو النور) طـ٧ (المؤسسة الإسلامية ـ القاهرة ١٩٨١).

<sup>(</sup>٢) عند القادر عودة: «الإسلام وأوضاعنا السياسية ـ القاهرة ١٣٧٠هـ).

 <sup>(</sup>٣) مند قطب: الإسلام ومشكلات الحفارة (البقاهرة ١٩٦٢). كنذلك: «العندالة الاجتماعية في الإستلام طه ما القناهرة ١٩٥٣م.

<sup>(</sup>٤) د. فهمي جدعان. «نظريه التراث» (دار المشرق) عمان ١٩٨٥، صـ٨٤. صـ٨٥.

<sup>(</sup>٥) محمد المبارك فنظام الإسلام». «الحكم والدولة (دار الفكر) طع، بيروت ١٩٨١ صــ ١٠٠ وما تلاها.

(القومية) لأنها تتعارض مع هذا المفهوم وتابعه في ذلك النبهاني<sup>(۱)</sup> وهو يؤسس - حزب التحرير في القدس - على أسس فلسفية دينية، لم تكن بعيدة عن أفكار سابقيه، تحدث فيها عن الكون والحياة، والإنسان والقيم، والمهمة التربوية والأخلاقية (التأديبية) لدولة الإسلام، المنشودة، لكى تأتى هذه الدولة مشابهة لدولة الإسلام الأولى مفسرا انحطاط العالم الإسلامي على أساس روحي، فلابد والحالة هذه ان يكون النهوض روحيا<sup>(۱)</sup>. قال هذا وهو يعلم أن وضع (الوطن الفلسطيني) الشامل للجميع لا يستقيم إلا وطنيا وقوميا، وليس دينيا بسبب التعددية المعروفة عن فلسطين.

هذا وغيره شكل مقدمات الجواب الأصولي (الإصلاحي ـ الشوري) الذي نظر منه الدكتور حسن حنفي إلى طبيعة المرحلة، وفي هدى خارطة الفكر العربي، (مثلثة) الاتجاهات، ومسدسة (الأجنحة) التي رآها بين هذا الاتجاه وذاك فقرب بين اتجاهي (الإصلاح الديني) و(العقلانية ـ الليبرالية) بطريقة تضعه في دائرة هذا (الخط)، لاسيما حين أشر ملامح أزمة هذه الاتجاهات المعاصرة كما أظهرتها حلقاتها الأخيرة ممثلة بالجماعات الإسلامية في المغرب العربي ومصر، كما جعل عنوان أزمة الاتجاه الليبرالي الإصلاحي (خالد محمد خالد). مثلما جعل د. زكي نجيب محمود عنوان الاتجاه (العقلاني ـ العلماني)(٣). . وأزمته فإذا نظر الشيخ محمد عبده إلى مشكلات العقيدة والمجتمع في زاوية معتزلية معاصرة (٤).

فإن أجوبة (الكواكبي) والزنجاني<sup>(٥)</sup> ومالك بن نبي<sup>(١)</sup> شخصت طبيعة المرحلة آنئذ وأدركت (جوهر الإسلام الأخلاقي) و(روح الشورة) لمواجهة التيارات المغتربة (لاسيسما

 <sup>(1)</sup> النبهائي، تقى الدين: «الدولة الإسلامية» (مطابع المنار) القدس ١٣٧٥هـ/١٩٥٢م وله أيضا: «نظام الحكم في الإسلام» طـ٢ ـ
 القدس ١٩٥٣ صـ٣ ـ صـ٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر تعليق جدعان في انظرية التراث، صـ٨٤ ـ صـ٨٥.

<sup>(</sup>٣) د. حسن حنفي: «الفكر العربي المعاصر بين الجمود والتجديد» (المؤتمر الفلسفي في المغرب الثالث) عمان ١٩٩٢ صــ٦ ــ ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) الشيخ محمد عبده: ﴿رسالة التوحيد؛ (القاهرة. صـ٧٧ ـ صـ٧٩.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن الكواكبي: الأعمال الكاملة. دراسة وتحقيق د. محمد عمارة ـ بيروت ١٩٧٥ صـ ١٠ ـ صـ٢١٣.

يقول الكواكبي فغالعروبة: أعرق الأمم في أصل الشوري وفي الشئون العمرمية والعرب أهدى الأمم لأصول المعيشة الاشتراكية والعرب هم الوسيلة لجمع الكلمة صـ٣٣.

 <sup>(</sup>٦) لشيخ عبد الكريم الزنجاني (العراقي) دروس الفلسفة (جزء/١) مطبعة الأدب ـ النجـف الأشرف ١٩٤٠ صـ٥ ـ صـ٥٠ كذلك:
 رحلة الإمام الزنجاني: مجـموعة خطب القـاها في بلاد الشام وفلسـطين ومـصــر جمـعها مـحمـد هادى الدفـترى ـ بغـداد ١٩٤٧ صـ٣٠٦.

الماديسة منها)؛ من جانب، والانظمة القطرية وسياساتها المتناغمة مع المشروع الاستعمارى ـ الصهيونى، القائم على تشويه الهوية العربية، والإساءة للتراث الحضارى والروحى العربى ـ الإسلامى، واختراق البنية الفكرية العربية بهدف البيقاء على حالة (الضياع) والتبعية الفكرية (المنفعلة) من جانب آخر.

فى مثل هذه الأجوبة (الأخلاقية ـ الـتحررية ـ العقـلانية ـ النقدية) تداخلت مفاهيم (العروبة الإنسانية) و(الإسلام الثورى) من أجل تحقيق صورة (النهضة) التى ينشدها العرب اليوم، وفق منظور العصر وأدواته ومنطقه، كما يراه (حنفى)(١) فكيف كان له ذلك وكيف نظر للواقع العربى، وما هو الحل؟

يرى حنفى (٢) ابتداء: أن وضع العرب اليوم، غير وضعهم بالامس فى ظل دولة الإسلام الأولى حين كان العرب أمة منتصرة والتعريب يسرى، والإسلام ينتشر، والآن تغيرت الظروف وتبدلت الاحوال، ولم تعد المرحلة التاريخية الاولى قائمة. . . تبدلت الأمور من نصر إلى هزيمة، ومن فتح إلى احتلال، ومن وحدة إلى تجزئة، ومن علو فى الارض إلى استكانة، ومن عزة إلى ذلة . . . الارض محتلة والحريات ضائعة، والناس تموت جوعا وقحطا وغرقا بمئات الألوف، والامة مسجزأة مقطعة الأوصال لا تسيطر على مواردها وتابعة فى غذائها وسلاحها (للآخرين) . . . والهوية مغتربة، والجماهير لا مبالية . . . وهذا

<sup>(</sup>۱) د. حسن حنفى: •فيض المؤلفات والبسحوث التى بدأ بنشرها منذ عام ١٩٦٥ •بالفرنسية» عن تكوين الباحشين الوطنيين، وجدل الدين والثورة •بالإنجليزى، (القاهرة ب١٩٧٧) •وماذا يعنى أسباب المنزول، (ووزاليوسف ١٩٦٦هـ) و•فى فكرنا المعاصر، (القاهرة ١٩٧٦) ووالجذور التاريخية لأزمة الحرية والديمقراطية فى وجدائنا المعاصر، (مجلة المستقبل العربى لسنة ١٩٧٩ عدد ٥٥، •ولسنج تربية الجنس البشرى، (ترجمة وتعليق دار الشقافة الجديدة) القاهرة ١٩٧٧، ووالمال فى القرآن، (تحليل مضمون)، وقضايا عربية، عـ١ لسنة ١٩٧٩ إلى جانب عشرات الدراسات والبحوث والمؤلفات حتى عام ١٩٩٤ سنشير لها فى مكان آخر من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>۲) في جل مؤلفاته السابقة واللاحقة من بينها موقفنا من التبرات الغربي (قضايا معاصرة) والفكر العبربي المعاصر (دار الفكر العربي التامية المستديرة)، حيول التراث والتمسرد ـ الرباط ۱۹۷۹ والضباط الأحرار أو المفكرون القاهرة ۱۹۷۷) ومن التسقاليد إلى التحرير (المائدة المستديرة)، حيول التراث والتمسرد ـ الرباط ۱۹۷۹ والضباط الأحرار أو الفكرون الاحرار (قسضايا عربية عده تمسوز ۱۹۸۱) والتراث والتجديد، موقفنا من الستراث الغديم (المركبز الغربي للبحدوث ـ القاهرة ۱۹۸۰) والتراث والتبغير الاجتماعي (شئون عربية عده تمسوز ۱۹۸۱) ومدرسة تاريخ الاشكال الادبية (القاهرة ۱۹۸۱) والمدربي للبحدوث) القاهرة ۱۹۸۱، والتراث وأزمة العسمل السياسية (الرباط ۱۹۸۲) ومن العقيدة إلى الستورة (القاهرة ـ بيروت ۱۹۸۷) والعلم قبضية (الرباط ۱۹۸۳)، ومحسمد الشخص، والمبدأ وقضايا معاصرة عد وفي اليسار الديني (بيروت ۱۹۸۳) وكبوة الإصلاح الديني (ندوة الرباط ۱۹۸۳). ومقدمة في علم والاستغراب. . (القاهرة ۱۹۹۰).

يحتم على عالم الكلام الجديد أن يتوجه إلى مظان الخطر الجديد، مدافعا عن ثروات الأمة ومستقبلها»(١) أكثر من الانشغال بالصفات والذات.

وبهذا انتقل حنفى بالموقف الإسلامى، من الإصلاح إلى (النقد) والمقارنة. وخرج من دائرة (النص المقدس النظرى الذى تشبث به رجال الإصلاح إلى المضمون الاجتماعى والعدالة الاجتماعية) كما يراها الإسلام، بل وجد في محاولات التقليد ـ باسم الحرص على نقل التجربة الإسلامية، أو ترجمة العلم الغربي أسوة بعصر الترجمة العربي الإسلامي وجد في كلا الحلين قياس لا يصح، بسبب اختلاف الواقع التاريخي والاجتماعي والسياسي في تجربة الإسلام الأولى: وفي واقعنا المعاصر.

كل هذا يفرض على ذوى الرؤى الإسلامية نمطا من (العقلانية ـ النقدية) (٢) تتسيح للمشتغلين بالخطاب (الكلامي) الديني ـ الاجتماعي، قدرة كبيرة على مواجهة التحديات فعلم «الكلام الجديد هو مواكبة وجدان الأمة مع روح العصر حتى نتجاوز الفصام والنكد والازدواجية الشخصية بين تراث الماضي وتحديات الحاضر» (٣).

إن عقلانية (حنفى) \_ النقدية \_ تبدأ من مفهوم العقل العربى عنده: إذ يرى حنفى فى تحليله (للعقل العربى) وموقفه من (التراث) أو (الآخر) و(الحاضر) وغيرها من مشكلات، غربة مفاهيم (كالعقل العربى) و(تحديث العقل العربى) و(نقد العقل العربى) و(تكوين العقل العربى). بسبب (لا قومية العقل)! هكذا يظن حنفى وهو يجد \_ بالتالى \_ إن مثل هذه المفاهيم غريبة عن التراث، ولا تعبر عن حضارة، بل جاءت انسياقا وراء مصطلحات أوروبية عن العقل الألمانى والبريطانى والفرنسى ومن البيئة نفسها خرج (مصطلح) العقل العربى، تروج له الأوساط القومية والعنصرية فى الغرب، إذ راحت تعطى خصائص ثابتة للشعوب وطرق تفكيرها استئناسا لمفهوم العقل البدائسي في علم الانثروبولوجيا إبان للشعوب وطرق تفكيرها استئناسا لمفهوم العقل البدائسي في علم الانثروبولوجيا إبان للشاته الأولى»(٤).

<sup>(</sup>١) د.حسن حنفي: •تاريخية علم الكلام؛ (المجلة الفلسفية المصرية عـا ـ القاهرة ١٩٩٢ صـ٧٣.

<sup>(</sup>۲) د.حسن حنفي: «متى تموت الفلسيفة ومتى نحيا» (الكويت ١٩٨٤) كـذلك «موقفنا الحضارى» (ملف الفلسيفة في الوطن العربي المعاصر) بيروت ١٩٨٥. وكذلك «لماذا غساب مبحث الإنسان في تراثنا القديم» (دراسات إسلامية). كـذلك «لماذا غاب مبحث التاريخ في تراثنا القديم» (دراسات إسلامية).

<sup>(</sup>٣) د.حسن حنفي: اتاريخية علم الكلام، صـ٧٤.

<sup>(</sup>٤) د.حسن حنفي: «الفلسيفة والتراث» (ملف الفلسيفة العربية المعاصرة) بيروت ١٩٨٨ (أعسمال المؤتمر الفلسفي العسربي الثاني في عمان) صد ٣٧٠. انصسرف الدكتور حنفي هنا إلى المعنى (اللغوي) للعقل في هدفه الأبحاث (التشريحية)، و(الاركسولوجية) التي تربط العقل بالبدائية في جانب وبالدماغ وبالمفاهيم التشريحية المادية ذات النزعة العنصرية من جانب آخر علماً أن مفهوم العقل العربي هنا هو (الهوية) المعبرة عن ثقافة الأمة في صفوة آليات ثقافتها ولسانها ومشكلاتها وأهدافها المعاصرة

أن (حنفى) هنا غلب المصطلح على المضمون الفكرى المعبر عن (الهوية) ووسع حكمه ليسسمل الفكر القومى العربى كله ومنه (العنصرى القومى الخالص) وبهذا اضطرب الاستعمال واختلط المفهوم، ومهما كانت المسافة التى تفصل هذا الفهم (اللغوى) عن الفهم العقلاني الواقعى: فإن حنفى يرى ان أخطر مظاهر الازمة بين الفلسفة (يقصد بها الفكر الغربى المعاصر) والتراث تظهر فى الانفصال الواضح والمفارقة بين ما نكتب وندرس، وبين الواقع المعاصر، وإلا كيف نعبر عن قناعة (عقلانية) بين فكر أمة يريد التعبير عن هويته المستقلة فى الوقت الذى «أصبحت الامة محاصرة معتمدة على الآخرين فى غذائها وسلاحها وفى علمها وتنميتها وتخلت عن استقلالها الذاتي إلى تبعيتها (يجمع الدكتور حنفى بين الامة والحكومات) للآخر، أرضها محتلة فى فلسطين وسبته ومليلة، وبها قواعد عسكرية أجنبية أو داخلة فى أحلاف عسكرية مباشرة أو غير مباشرة. تحت ستار معاهدات عسكرية أونبية والتعاون، وودائعها فى الخبارج لتنمية القوى الغربية، شم تستجدى المعونات لدى المشتغلين بالفكر الفلسفى أو العاملين على تدريسه بسبب تدريسهم «علوما نشأت فى مرحلة الانتصار، ويعيشون فى واقع مرحلة الهزيمة» وهكذا «أصبح الانفصام أحد مظاهر منطق العصر كله» (١) بين تراث زاهر وواقع متخلف مؤلم.

وبهذا يريد (حنفى) من الفلسفة العربية اليوم أو من أرباب الفلسفة فيها. تحقيق الموازنة بين (التراث والمعساصرة) وبين (الفكر والواقع)! ولا يتم هذا إلا باستيعاب التسراث القديم باجمعه والإلمام بالتسراث الغربى لكى نعرف كيف مسخ الاغتسراب هويتنا، كما ندرك كيف يتوجب علينا أن نجعل من (الواقع) المعساش (المصدر الوحيد للتنظير العقسلي يتجاوز الأزمة الحضارية (التراث والمعاصرة) و(الفكر والواقع) يقتسرح علينا (حنفى) حسلا عمليا (عسقلانيسا) يقوم على (الانتقاء) أو (الاختسار الواعى) فهو وسيلتنا لتجاوز هذه الأزمة، ويقصد (بالانتقاء) «عملية عقلية متوازنة» تهدف «إعادة بناء الفكر العربي» (۱۳).

<sup>(</sup>۲) د. حسن حنفی: «موقفنا الحضاری» (مصدر سابق) صـ۱۳ ـ صـ۳۱.

 <sup>(</sup>٣) د. حسن حنفس: الفكر العربي المعاصر بين الجمعود والتجديد (المؤتمر الفلسفي العمربي الثالث) عدمان ١٩٩٢ صدة ـ صد١١٠ وصد١٢ ـ صـ١٠١ .

فالتحدى الأكبر أمام الفكر العربي اليوم هو: فك الارتباط بين (أيديولوجية السلطة) و(أيديولوجية الاستسلام) من جانب، وإعادة بناء الفكر العربي في ضوء المشروع القومي بتحويل أيديولوجية السلطة إلى أيديولوجية الجماهير<sup>(۱)</sup> من جانب آخر، من غير أن يحصر هذا التغيير في حدوده القومية العربية.

ولا سبيل إلى ذلك من غير (النقد الواعي) الذي يجنبنا سوء الطالع، يقول (حنفي): بسب ضعف الحقيقة الحضارية العربية عنا، يضرب بنا المثل للمجتمعات اللاإنسانية التي لا تعرف الزمان، وترسل إلينا لجان الأمم المتحدة لدراسة أوضاعنا بالنسبة لحقوق الإنسان، كما أننا خارج التاريخ نفتقر لحوار الأجيال وتراكم الخبرة بسبب حالة الإلغاء التي تشهاوى فيها التجارب والآراء والأفكار والحلول العربية.

المطلوب: وقف التغريب ومحو التفرقة بين الخاصة والعامة، وجعل التغيير الاجتماعي موازيًا لتغير ثقافي وجعل العمل السياسسي في سياقه التاريخي؛ بذلك فقط نتجاوز عقدة النقص تجاه المعجز الغربي ونحترم ذوقنا، عندها أدركنا الموقف من الواقع وعالجنا عقدتين: الأولى: تحرير الأرض من الاحتلال الأجنبي. والثانية: التوزيع العادل للثروة. وبهذا تتحقق الحرية والعدالة والديمقراطية والوحدة، وتتحقق فوق هذا وذاك: الهوية ووضعنا الإنسان في مكانه اللائق من العمل(٢). وبهذا تقدمنا خطوة إلى الأمام.

ومن أجل أن تكون (الفكرة) وليدة الواقع ومتفوقة عليه، يتألم حنفى للمضارقة بين حقيقة الأمة وواقعها، حقيقتها كما يجب أن تكون عليه أمة ذات تراث عريق، وتجارب حضارية مشهبود لها فى التاريخ، وبين واقع مجزأ وإنسان مستخل؛ ووطن مستلب، وأكثر من ذلك يتألم على (الفلسفة) وكيف استقامت عندنا اليوم مقطوعة الصلة بالهوية والهموم، ومنحازة للآخر وفى ذلك أزمة مركبة، طغت بسببها «على الفلسفة معارك ثقافية لسنا طرفا فيها، مثل المثالية الواقعية والعقلانية والحسية، والصورية والمادية» كل ذلك بسبب تحول العلاقة الفكرية مع الآخر إلى علاقة تبعية وتقليد ومحاكاة مع أن المطلوب هو حوار الحضارات وجدل أفكار (٢٠).

<sup>(</sup>۱) مرجع سابق. صـ۱۷ ـ صـ۱۸.

<sup>(</sup>۲) حنفی: «موقفنا الحضاری» صـ۲۰ ـ صـ۶۰.

<sup>(</sup>٣) حنفى: ﴿الفلسفة والتراث؛ صـ٣٧٥.

وعلى الرغم من غياب الإطار العقلاني \_ النقدى \_ (العربى القومى) عند حنفى بمعناه المعسروف بين رواد هذا الفكر، فإنه يحذر من خسروج السلطة عن حياديتها بين العالم وعلمه، والمفكر وفكره، بعد أن حملها مسئولية تحقيق (الحيادية) بين الاجتهادات المختلفة للعلماء والمفكرين وأربساب المذاهب «فالسلطة ليست حجة (ولا مرجعية) والمفكر ناصح، والسلطة سامعة \_ ليست للسلطة مفكروها \_ ولكن المفكرين يخاطبون الناس الذين يختارون عمثليهم (١)، وبذلك يكون للمفكرين سلطتهم التي هي سلطة العقل والحجة والاقناع.

خلاصة القول مسهما اقترب (حنفى) أو ابتعد عن (الخيط المركب) للاتجاهات المعاصرة في الفكر العسربي الذي تلتقى عنده جميع الخيطوط بزاوية رأسية تتبح للمفكرين حلولا (عقلانية) لأزمة الإنسان العربي، كان للاتجاه الإصلاحي (السياقي) حضوره (٢). مثلما كان له نقياده (٣) في خارطة الفكر المعاصر ومهما اختلفت وجهات نظر الباحثين، فلابد للعقل الفلسفي من وقفة نقدية تجاه نفسه، وتجاه غيره، وها هو الدكتور الألوسي يعتبر الدكتور حنفي من أتباع المنهج التجزيئي (٤) الذي لا يصلح لدراسة التراث ولا مشكلاته، شأنه شأن منهج زكي نجيب محمود وتزيني ومروة وعابد الجابري. وإن لم يكن أستاذنا الألوسي خارج هذا الحكم أيضا على الرغم من حديثه عن تكاملية العقل العربي (٥) في أبحاثه الأخيرة.

# الخاتمسية

هذا هو (حنفى) كما وجدناه فى بحوثه التى قدمها بواسطة (الجمعية الفلسفية العربية) ومقترباتها، مفكر عجن بطريقته (الانتقائية المتبصرة) ـ والتى نسميها (العمقلانية النقدية)، الذراك مسيسة (۱) ـ المفردة التراثية مع مفردة الآخر ـ والفكر مع الثورة (التغيير) والمصلحة و(العلم مع العمل)، (النظر مع التطبيق) ليخرج بهذا المجتمع من وطأة التفرقة والتجزئة

<sup>(</sup>۱) مرجع سابق. صـ٤٠٠.

 <sup>(</sup>۲) د. مروان قدومی: «أزمة الفییم فی العالم العربی» (بحوث المؤتمر الفلسفی العربی الشالث عمان ۱۹۹۲ صدا ـ صدا حیث أثبت صلاحیة الحل الإسلامی لجمیع العصور صد ۲ ـ صدا ۲

 <sup>(</sup>٣) د. عادل ضاهر: «اللاصعقول في الحركات الإسلامية المعاصرة» (بحوث المؤتمر الفلسفي الشالث ـ عمان ١٩٩٢) صــ ١ صــ ١٠ ســ ١٧٠٠ .
 سلامة كبلة: «إشكاليات القومية والدين في التاريخ العربي» (مجلة الوحدة ع ٣١ ـ الرباط ١٩٨٨).

<sup>(</sup>٤) د. حسام الالوسى: "إشكالية العبقلانية في الفكسر العربسي" (بحث مقدم إلسي نبدرة المجتمع العلمس العراقي "الخريفسية ـ بغسدادة ١٩٩٠).

<sup>(</sup>٥) د. حسام الألوسي: «الفلسفة والإنسان» (دار الحكمة) بغداد ١٩٩٠. صــ١٦٣ ـ صــ٧٨٨.

والاستلاب والاستغلال) وبذلك يحقق الموازنة بين ثرواته وفقره، وحجمه وواقعه وموقعه ودوره، ليكون له دور (حضارى) إنسانى كما هو دوره فى عمور الازدهار المقديمة والإسلامية، بحكم موقعه الجغرافى بين قارات المعالم، وبحكم ثرواته النفطية وثرائه التاريخى، وهو أمر ينسجم ومنطق الحياة، ومتطلبات القرن الحادى والعشرين الذى لا سبيل إلى مواجهته من غير قوة (بشرية ومادية وفكرية) تخرج بالمجتمع العربى من واقع الانحطاط والتبعية إلى مسرح النهضة والتقدم، وتلك هى النقطة المركزية لجميع المفكرين العرب الذين أدركوا المشروع النهضوى العربى المستقبلى.

 <sup>(</sup>١) مصطلح منحبوت من (الذرائعية والماركسينة والإسلامية) لا يشببه أي منها، بل يعبر عن وجبهة نظر حنفية تحتفظ بخصوصينتها المميزة.

# مشکل مصر بیس الشرعی (الدینی) والمدنی فی انظار جسن جنفی السیاسیة

د. عبد المنعم نليمهُ<sup>(ه)</sup>

(1)

رأيت أن أصوغ، بين يدى قراءة أنظار حسن حنفى السياسية، شيئا من الآراء والرؤى والاجتهادات، لا أدعى أنها أصول صحيحة تعرض عليها أنسظار الرجل، وإنما أرى أنها مهاد ينفعنى أنا فى قراءة هذه الأنظار، وربما صارت نافعة للقارىء ومعينا له على قراءة هذه القراءة.

۱ - ۱: التجربة المصرية في التاريخ البشرى مثال فريد يمكن أن يعين في درس حركات الصعود والخمود والنهوض في تجارب المجموعات البشرية - المسجتمعات والشعوب والأمم - منذ فجر التاريخ إلى يوم الناس هذا، ويمكن أن يعين في بيان العوامل الفاعلة في تلك الحركات وفي استخلاص العبر والدروس والنتائج. ودرس هذه التجربة المصرية نهضت عليه - وتنهض - جملة من العلوم والحقول الأكاديمية، وفرغ له - ويفرغ - آلاف العلماء عبر القرون الخمسة الأخيرة، ونشرت في نتائجه آلاف الأعمال العلمية الباقية. بل إن الجانب الآثاري من هذه التجربة تقوم عليه - وحده - أقسام علمية مستقلة في كبريات جامعات الدنيا. ولسنا - في مقامنا هذا - بمستطيعيس القول في كل ذلك ولا في شيء يسير

 <sup>(\*)</sup> رئيس قسم اللغة العربية بآداب القاهرة.

منه، لأن له أصحابه وأهله ومقاماته. إنما حسبنا هنا أن نقول فيما يتصل بما نحن بصدده، أى فيما نراه مفسرا لوحدة التجربة المصرية، لأن الوعى بهذا يقيل هذه الوحدة من مرضها الراهن، ويفتح السبل أمام عافيتها في المستقبل. إن لهذه التجربة قانونا وإن قانونها هو (التفاعل). التفاعل في ذاتها وفي علاقاتها، بين عناصرها المكونة لبنيتها الداخلية من ناحية، وبين أطراف عالمها الذي تنشط فيه من ناحية ثانية. وكان الأصل هو التفاعل بين عناصر الذات المكونة للمجموعة المصرية، فكان هذا التفاعل إذا صح صحت البنية المصرية الثقافية التاريخية ونهض المصريون بدورهم في التاريخ، وإذا مسرض وهنت البنية وتراجع دور المصريين. صحة الذات كانت شرطا لصحة العلاقات، ومن ثم كان نهوض مصر أحد شروط نهوض العالم.

وربما أوغلنا برفق فى بسط القول فى قانون التفاعل هذا. القول هنا إن التافاعل كان يهن، وربما يتوارى، وربما يحل محله نقيضه (النفى المتادل) عندما كان أحد عناصر الذات يطغى على العناصر الأخرى ويسعى إلى الظهور عليها، وربما إلى إنكار جذورها الثقافية والتاريخية ومن ثم إنكار وجودها الاجتماعى السياسى، لاحتكار إدارة شأن الجماعة وحده، وتوجيه هذه الإدارة لصالحه. فى تلك الحالات كانت البنية المصرية تضعف، وربما تتوقف، وربما تتخلف، وها هنا كانت علاقاتها بأطراف العملية التاريخية فى عالمها تفسد، ومن ثم كان ضعف مصر أحد النذر بضعف العالم.

۱ ـ ۲: لسنا فى حاجة إلى أدلة كثيرة تصادق على ذلك القانون الذى وصفناه وتشهد له، فكل ذلك مبذول يجده من يطلبه فى مصادره ومظانه. يكفى هنا ما انتهت إليه تلك المصادر والمظان، وما ينتهى إليه اجتهادنا فى النظر فيما جاء بها من مواد وما استخلصته من نتائم

كانت البنية الثقافية التاريخية المصرية أول بناء حضارى عرفه التاريخ البشرى المدون. تراكمت خبرات تقنية في التعامل مع الطبيعة، واستخلصت معارف علمية في تنظيم حياة البشر وفي صلاتهم بالكون، وتأسس تصور أسطورى للوجود، فلما نضجت البنية واستوت دقائق لغتها صاغت أول إيديولوجية شاملة للعالم.

صارت مصر ـ فـى صحة بنيتها وســـلامتها ـ تفكر للعالم. وكان عـــالم مصر فى ذاك الزمان، هو تلــك الأبنيــة الصاعدة فى التـــاريـــخ، أبنية عرقية قومية ثقـــافية وحضاريـــة،

هى الأبنية العربية والأشورية والبابلية والفينيقية والزنجية . . . الغ. عمل قانون التفاعل عمله وأثمر ثمراته الطيبات، فكان التأثير والتأثر والاعتماد المتبادل، وتشهد التواريخ العلمية بذلك، تاريخ اللغة وتاريخ العقائد وتاريخ الفنون وتاريخ الخبرات التقنية والمعارف العلمية . لقد شهد ذلك العالم في ذاك الزمان صعودا حضاريا فريدا كان المهاد الحضاري لما بعده من عصور وأزمان. كان تفاعل العناصر المكونة للذات المصرية صحيا، ومن ثم كانت علاقات مصر بعالمها صحية بانية . لكن ذلك العالم القديم أخذ ـ لأسباب كثيرة لها مصادرها يعرف التوازن المختل، وكانت آية الاختلال المباشرة الظاهرة خروج الاجناد في عمليات عسكرية واسعة ، للغزو والتوسع والفتح . كان هذا الأمر نذيرا بخطوات مبكرة لأفول ذاك عسكرية واسعة الثقافية المصرية إلى آفاق ذلك العالم القديم ، متفاعلة مع أبنيته العرقية والثقافية وخبراته الحضارية الصاعدة ، وكانت الثمرة ذلك العلم القديم كله: لغة وفنا وتقنية ومعارف . . الخ .

وعندما جاء الإسلام ورث ثمرات التفاعل في العالم القديم وقوى حركته وامتد به ليشمل أبنية ثقافية حضارية جديدة، حتى اتسع العالم الذى أداره الإسلام ليضم مساحات شاسعة من القارات القديمة الثلاث. لقد ضم عالم الإسلام ـ زمن ازدهارته ـ الثقافات والحضارات والاعراق قديمة وصاعدة ومستجدة، واعتمد التفاعل نهجا أصيلا. وكما كانت مصر واسطة العقد في تفاعل أبنية العالم القديم، فإنها ظلت في ذات الموقع في تفاعل أبنية العالم الذى أداره الإسلام في عصور صعود حضارته، ومن ثم صارت العناصر الكبرى المكونة للجماعة المصرية: الفرعونية والمسيحية والإسلامية.

لكن عوامل تاريخية كبرى ـ تلتمس في مصادرها ـ قد أخملت ذلك كله، فضاق عالم التفاعل الرحب، وخمدت حركته، بل لقد توقفت عملية التفاعل وقام مقامها نقيضها، عملية النفى. وبدهى في عملية النفى أن تكون الغلبة للغالب القوى، وكانت ديار الإسلام قد غلب عليها أقوام وقبائل غليظة، فقدمت هذه الأقوام والقبائل الإسلام في قراءتها الضيقة، وأنكرت ما عداه من العناصر المكونة للذات. جمدت الطاقة الغنائية المتفتحة، وجلت الطاقة الضيقة، فبرزت القراءة النقلية المتأخرة للتاريخ: قراءة تنكر وتوارى مدخر آلاف السنين من الفعل الحضارى، وحركة آلاف السنين من التفاعل الإنساني. ها هنا توقف دور مصر في ذاتها وفي علاقاتها، في داخلها وفي خارجها.

١ ـ ٣: والمسعى المصرى الجوهري في تاريخ النهوض المصرى الحديث أن يعود التفاعل إلى نشاطه وحركته، فسيعود التاريخ المصرى إلى وحدته بكل مراحلها الفرعونسية والمسيحية والإسلاميــة، وتعود الجماعــة المصرية إلى وحدتها بــكل عناصرها الثقافــية والاجتمــاعية. وتخلقت حول هــذا المسعى قوى اجــتماعــية وتيارات واتجــاهات ومدارس فكرية وإبداعــية وعلمية وسياسية. ورشح التساريخ المصرى الحديث أربع قوى تتمصدر هذا كله: قوى الليبراليين والاشتراكيين والسلفيـين والقوميين. ونازلت هذه القوى هيمنة الاجنبي واستبداد الحكم الداخلي. وراحت هذه القوى تصوغ برامج ومناهج ورؤى لتحقيق غايات النهوض. بيد أن تراث التأخر الطويل لايزال يعطل عمل هذه القوى: لايزال عملها في ظل النفي والإنكار وتبادل الأخطاء، ولا تزال كل قوى تعمل على أنها (الشعب) وعلى أن غيرها محدود الوجبود أو دخيل. وفي هذه السنوات الأخيرة من هذا القبرن العشرين أعلنت كل هذه القوى ـ بعد استخلاص العبـر والدروس من معارك التناحر والنفي التي ألحقت بالبلاد الهزائم والمصائب \_ ضرورة العمل المشترك والتفاعل الصحيح. لكن يعطل صحة التفاعل وسلامته أن كل قوة لاتزال على اعتقادها أنها (الوطن)، وأن التفاعل مــؤقت عابر، وأنه سينتهي إلى غلبتها وظهورها وانفرداها. لكن الحاصل أن الأمال قد تفتحت على تفاعل يفضي إلى ميلاد قوى جديدة بغير حصر، تقوم بعملها مؤسسات على أصول العصر، وهذا ـ يقينا ـ مستقبل مصر.

**(Y)** 

نشط حسن حنفی (۱۹۳۵ \_ ) عبر أربعة عقود يحدوه \_ في الفكر السياسي ـ سؤال كبير وغاية وحيدة:

أما السؤال فهو: في أية مرحلة نعيش؟

وأما الغاية فهي: التنظير المباشر للواقع.

كان السؤال يأخذه أخذا إلى آفاق فلسفات التاريخ والحضارة وتطور المجتمعات والفكر الاستراتيجى بعامة. وكانت الغاية تأخذه أخذا إلى حقول الاجتماع والمأثورات الشعبية وعلوم السياسة وأطراف من علوم الاقتصاد. . . . الخ. وحرفة الرجل الفلسفة، لكن سؤاله وغايته كانا ـ ولايزالان ـ يدفعانه دفعا إلى أن ينزل الفلسفة إلى الأرض ليعالج بأدواتها

مسائل التاريخ الوطنى (التراث)، كما كانا \_ ولايزالان \_ يدفعانه دفعا إلى أن يعلو بمسائل الواقع إلى أفق عال من التفلسف والنظر. أما عمله المهنى الاكاديمى فلم يخل يوما من أصداء الأمرين جميعا. والراصد لعمل الرجل وجهده الفكرى والعملى يراه يمتح من مصادر ثقافية وطنية وأجنبية عريضة، ومن إخلاص وطنى قوى، ومن عمل دائم ونظر دائب. كما أن الراصد لجهد الرجل لا يمكن أن ينأى به \_ كما سنرى فى هذه الصفحات \_ عما يسود فكرنا الراهن من ظواهر التجريب والانتقاء والتوفيق والانقطاع والتقلب. وهذا شأن موضوعى نراه فى جل إنتاجنا الفكرى حتى الساعة. وكلنا يجتهد لإقامة الأمر على نهج غير ذى عوج.

ويتصل بهذا الاجتهاد ما نقوم به هنا من تقويم لانظار حنفى السياسية، وأداتنا المحاورة بأدبياتها الأرفع، وغايتنا أن ينهض النقد المتبادل بوظيفة الصياغات الصحيحة.

٢ ـ ١: شغل حنفي قطعة عظيمة من عمله بتحديد المرحلة التي تعيشها أجيالنا الراهنة. وفي هذا التحديد لم ينف مفهوم النهضة والحداثة، بل إنه استخدم هذه المفهومات كثيرا بدلالاتها التاريخية والاجتماعية. غير أن التدقيق الفاحص في تحديده ينتهي إلى أن المرحلة الراهنية من مسراحل تطورنا في التباريخ، إنما هيي مسرحلة (الانبسعباث) أو (المد) الإسلامي. فهو لا يفكر في مصر وحدها بل يفكر في أوضاع المسلمين بوجه عام. كان الأصل \_ منذ البدء \_ هو الهوية الإسلامية، ثم جدت عوامل في العصر الحديث \_ عصر القوميات ـ أفضت إلى نهوض قومي عربي، فصار الأمر قطعة عظيمة من القرنين التاسع عشر والعشرين إلى جدل سياسي تاريخي بين النهوض القنومي العربي (الناشيء) والهوية الإسلامية (الثابتة). ونضج ـ لديه ـ النزوع الـقومي الفتي، فصـار سلطة، ثم صار ثورة، بقيادة الناصرية خاصة. بيد أن عوامل أخرى جدت انتهت بانحسار الثورة القومية العربية، ثم بهزيمستها الكاملة، ثم بالارتداد عن طريقها. لقد صاغت تلك الثورة القومية أضخم مشروع للتحرر العربي الحديث، لكنها هزمت من الداخل بأيدي بعض أبنائها كما هزمت من الخارج بأيدى أعدائها. وترتد الهزيمة ـ عند حنفي ـ إلى عوامل ثقافية في المقام الأول، ذلك أن سلطة الثورة القومية لم تفلسح في تغيير (نفسية) الجماهير كـما لم تفلح في صياغة عقيدتها بشكل جديد، وظلت قيم الجماهير ونظمها ثابتة في الوقت الذي تغيرت فيه الهياكل الاجتماعية. وثمة مخارج لدى حنفى: المخرج الأول في إعادة بناء التراث القديم،

بحيث تتجدد القوالب الذهنية للناس ففى هذا الأمر حماية للأمة وحماية لمصالحها ابتداء من إعادة بناء قيمها ومفاهيمها وتصوراتها وهذا هو شرط الثورة الدائمة، والمخرج الثانى فى أن يتخذ الانبعاث الإسلامى هوية وطنية، ففى هذا رأب للصدع بين العلمانية والسلفية، أى أن فيه وحدة الأمة.

إن الصفوة تلتمس هويتها في الثقافة الغربية، وتفتش عن جذورها في الثقافة العالمية، وهنا يقع رد فعل قوى لدى جمهور الناس ويقع اللجوء إلى السلفية، فينشأ الصدع وينقسم الصف. لابد \_ عند حنفي \_ من مفهوم جذرى للهبوية يحمل الثابت الإسلامي ويعبر في ذات الوقت عن حاجات الجهاد الوطني والتغيير الاجتماعي. إن الهوية الدينية وحدها دون مضمون وطني هوية فارغة بلا مضمون، هوية طائرة لا مستقر لها تلغى المكان والزمان والتاريخ. هي \_ الهوية الدينية بلا مضمون وطني \_ رد فعل على هويات غربية وخصوصيات مغلقة.

ولقد يفهم من السياق السابق أن الانبعاث الإسلامي كان قسيما للنزوع القومي ثم صار وريثا له مصححا لطريق متجاوزا هزيمته وانكساره، بيد أن هذا الفهم جزئي يقف عند الراهن والعابر، وليس شاملا يحيط بالثابت والكلى. الانبعاث الإسلامي لدى حنفي حدث ضخم في التاريخ البشرى، يعيد قيادة البشرية إلى الأمة الإسلامية، فهو بهذه المثابة والبديل التاريخي للحضارة الغربية الراهنة الآفلة. لقد مر تاريخ الإسلام في هذا التطور ببثلاثة أطوار كبرى، يستغرق كل منها سبعة قرون. يبدأ الطور الأول منها بالبعثة المحمدية وينتهى بنهاية القرن السابع الهجرى، ويسدأ الطور الثاني بالقرن المثامن الهجرى وينتهى بالقرن الرابع عشر. أما الطور الثالث فيبدأ في عصرنا هذا وسيسمتد إلى القرن الحادي والعشرين الهجرى، ولي هذا الطور الثالث سيحقق الإسلام والعشرين الهجرى، السابع والعشرين الميلادي. وفي هذا الطور الثالث سيحقق الإسلام والعشرين المنظمي الثانية وستكون الأمة الإسلامية طليعة البشرية الجديدة وقيادتها. ويرى حنفي أن هذا المد يطلب أن يسعى الفكر إلى فهم الغرب في إطاره وتطوره التاريخي حتى يمكن التحرر من هيمنته ومركزيته، وهذا المتحرر لا يكون إلا بالقضاء على أسطورة الثقافة العالمية التي جعل الغرب من نفسه مركزا لها، عندئذ فقط يمكن مواجهة هذا الغرب والتعامل معه. الغرب في هذا التصور عو التحدى الاعظم ليس في الأرض والزراعة والصناعة والاقتصاد فقط بل في الغزو الثقافي والروحي أيضا.

لابد لسعى الأمة أن تنقل الحضارة الإسلامية الحديثة من مرحلة التتلمذ على الغرب إلى مرحلة الانفصال والتحدى ثم الابداع والاحتواء.

الانبعسات الإسلامى .. فى نظر حنفى .. قانون تاريخى وضرورة حضارية وبديل موضوعى للمركزية الغربية الراهنة الآفلة هو .. المد الإسلامى .. مد تاريخى يحاول أن يقيم دورة ثانية للإسلام، الأمة الآن فى فجرها. هذا المد الإسلامى .. بهذا المعنى .. حتمية تاريخية إلا أن التاريخ لا يسير طبقا لقانون حتمى فقط إن لم يزدوج مع إرادة وحرية وعمل وجماهير وجهد حتى تلتقى الحتمية التاريخية والقانون التاريخي مع الارادة والوعى الإسابى والاجتماعى، وعندها تتحقق الثورة المنشودة.

والحق أن هذا التصور مرض إذا حملناه على الأمانى الناعمة، أما إذا أخذناه معروضا على حقائق الأشياء من شروط تاريخية، وعوامل ذات خطر فاعلة في هذا العصر، لافصح عن تناقضات واضرابات شديدة. ولن يتبدى هذا إلا إذا استكملنا إجابة حنفى عن طبيعة المرحلة بما يراه تنظيراً.

٢ ـ ٧ : تفتح حسن حنفى \_ فى فكره وفى عمله جميعاً \_ عبر أربعة عقود على كل ما يمور به الواقع من اجاهات وتيارات ومدارس، بل لقد تأثر بكل هذا وحاول جهده التأثير فيه. لم يصطنع الانكار يوما ولا النفى، وإنما وجهته سعة أفق وسماحة أليفة معجبة.

وخلص الرجل من تعامله ودرسه ونظره إلى أن بناء صرح النهضة الذى تم تشييده فى قرنين بجهود أربعة أجيال قد صار حطاما. وقد وجهته هذه النتيجة إلى أن التنظير المباشر للواقع، يطلب أولا نقد هذا الواقع:

رأى في الواقع تيارين:

أولهما (ثابت) وهو التيار الإسلامي.

وثانيهما (جديد) وهو التيار التحديثي الذي يتفرع إلى ماركسية وقومية وليبرالية.

يرى حنفى أن التيار التسحديثى \_ وسنقف بعد ذلك وفقة خاصة عند التيار الأول الإسلامى لجوهريته فى أنسظار حنفى السياسية \_ ثقافة صسفوة، لا تشمل الواقع كله ولا أن تصبح بديلاً عن الشقافة الموروثة، إنها \_ ثقافة الستحديثيين \_ غير معروفة أو مألوفة إلا للمثقفين من الصفوة المختارة التى أتيح لها الاطلاع عليها، أما عند الجماهير فإن الوافد لا

يزاحم الموروث أو الدخيل يعـجز أمام الأصيل. التـيار التحديثي ـ بكل فسروعه ـ ذو جذر غربي، وهو مزروع في تربتنا من الخارج. نقلته الصفوة المختارة التي أتيح لها قيادة الأمة والتعلم في الغرب، فنقلت المتخطيط القائم على فلسفة التطور من منظور مادي إحصائي خالص دون أن تركبه على الشقافة الشعبية وتدعو له الجــماهير، فجاء فوقياً غــربياً مفروضاً من الدولة التي بينها وبين المواطنين عــداء تقليدي منذ العصور الأولى وضياع البسيعة وأخذ السلطة بالشوكة كما نظرا فقهاء السلطان أو بالانقلاب العسكري كسما يفعل محترفوا السياسة. إن الجـذر الغربي \_ أصل الاتجاه التحديثي في فكرنا \_ في حـاجة إلى إعادة نظر، من كونه مصدرا للعلم إلى أن يصبح ثقافة محلية لشعب واحد في مرحلة تاريخية واحدة. الجذر الغربي في حاجـة إلى أن يعود إلى تربته التي نشأ فيها، ويرد إلى حجـمه الطبيعي، للجذر الغربي، ينشر ثقافته، ويروج لها، ويؤلف فيها، ويتمثلها، ويدعو لها. يفتح فجوات داخله، مجرد نوافذ يظن فكرنا أنه ينظر من خلالها إلى الغرب، والحقيقة أن الغرب ينظر إلينا من خلالها. هي ـ هذه النوافذ ـ مجرد وكالات فكرية على أقصى تقدير. لقد انتشرت في فكرنا المعاصر: العقلانية والمثالية والتجريبية والوضعية والتحلبلية والوجودية والبنيوية والبرجسونية والبرجماتية والماركسية والظاهراتية، طبقة هشة فوق فكرنا، لا رصيد لها في الواقع، عاجزة عن تغيير أي شيء فقاعات هواء، وإحساسا منها بالعزلة وسط ثقافة شعبية مغايرة وبالعجز عن تحريك الجماهير، فإنها قبد تتكيف مع الثقافة المحلية فبتصبح ماركسية عربية أو وجمودية عربية أو إنسانية عربية أو شخصانية إسلامية أو مثالية عربية أو ليبرالية عربية . . . الخ. ولكنها تظل محدودة نظرا لأنها تجتزىء من الغرب أحد تياراته طبقا للمزاج أو التعلم، ثم تجتزىء من التراث القديم أحد جوانبه، ثم تركب الأول على الثاني بناء على حاجة الواقع. والأجزاء لا توجد إلا وظيفيا في إطار الكليات التي تنتسب إليها، ولا يمكن فرضها على واقع لم تنشأ فيه.

أما التيار الأول ـ الإسلامى ـ فهو (الثابت) وله الغلبة في منتهى الأمر. إنما لجأنا ـ كما يرى حسن حنفى ـ إلى الاتجاه أو التيار التحديثي بفروعه في لحظة تاريخية كان ذلك التيار الدائم الأصيل قد جـمد تجدده وتجـديده. لجأنا في غياب البديل الإسلامي الشورى إلى الماركسية لحل قضية العدالة الاجتماعية، وإلى الليبرالية لحل القمع المسلط على شعبنا، وإلى

القومية لإنهاء حالة التشرذم، والرد على موجة التغريب هذه إنما تقوم على إعادة تأسيس العلوم الإسلامية وقراءة جديدة للتراث الإسلامي. ثم وقف حسن حنفي وقفة نقدية تقويمية لتطور هذا التيار الإسلامي في تاريخنا الحديث. ورأى أن هذا التيار بدأ قويا متقدما ثم مال إلى المحافظة والسلفية. فمحمد عبده أقل ثورية من جمال الدين الأفغاني، ورشيد رضا أقل في الإصلاح والتغيير الاجتماعي من محمد عبده، وحسن البنا أقل من رشيد رضا من حيث سعة الاطلاع والثقافة العامة، والجماعات الإسلامية أقل انفتاحا وحوارا وعقلانية من حسن البنا. يلزم عند حسن حنفي عادة صياغة المفسهومات واستئناف الإصلاح، الذي لا يعني الإصلاح الديني وحده، إنما يعني صلة الفكر بالواقع، صلة التغيير الاجتماعي والمساهمة في وضع أسس النهضة الحديثة، وهذه لديه عممة الإسلام الثوري، الإسلام الاجتماعي، الذي يلم الشتات، ويتحول إلى مظلة يستطيع من خلالها الثوري، الإسلام الاجتماعي، الذي يلم الشتات، ويتحول إلى مظلة يستطيع من خلالها كل وطني أن يعبر عن آرائه.

(٣)

لم تعتد أنظار حسن حنفى السياسية بقانون التفاعل الذى كان أصل التقدم الحضارى وتطور المجتمعات، والذى ينهض عليه السعى البشرى الراهن فى التأسيس على المشترك الثقافى الإنسانى، وإغفال أنظار حنفى السياسية لقانون التفاعل جعل هذه الانظار تلح على الصراع وتهدر الوحدة فى التاريخ، وتغلو فى تقديم الصراع حتى تصل بواحد من أطرافه إلى الغلبة والانفراد بقيادة التاريخ. يبدى هذا فى تحديد المرحلة التاريخية التى تعيشها أمتنا وصلة هذه الأمة بالعالم وموضعها فى التاريخ. كما يتبدى هذا فى تحديد القوى الفاعلة فى نهوضنا الحديث وأسس هذا النهوض ومسقبله. وها هنا أمران:

٣ ـ ١: يعرف حنفى قيمة الحضارات والأبنية الثقافية القديمة، ويؤكد هذه القيمة فى كثير من أنظاره، بيد أنه فى تحديده للمرحلة التاريخية يجعلها تبدأ بظهور الإسلام. إن الحضارة العربية الإسلامية ورثت تلك الحضارات والأبنية، وأسست على منجزاتها الباقية فى التقنية والابداع الفنى والعلمى. ولقد اتسع التاريخ الإسلامى ـ زمن ازدهارته العباسية ـ لثمرات التفاعل القديم، ثم اتسع لتفاعل جديد مع عالم مترام أداره حسب هذا القانون، فكان ما كان مما تحفظه واعية التاريخ. ولا تنكر، انظار حنفى كل ذلك، بل تذكره وتؤكده،

غير أنها تضيق التفاعل الحضارى وتقف به عند (الدين)، ثم تجعل الدين مركزا لهذا التفاعل، لتنتهى إلى مستقبل يظهر فيه الدين الإسلامي على ما سواه، وينفرد المسلمون بقيادة العالم. والحق أن هذا التصور يجمد التفاعل، بل ينفيه نفيا، ذلك لأن جوهر التفاعل أن تجادل الاطراف تجادلا حرا غير مسبوق بخطة الغلبة والظهور، لينتهى هذا التجادل إلى مركب جديد مختلف عن صفات كل طرف من أطرافه. وثمة جهة أخرى هامة من جهات القول، ذلك أن جعل (الدين) مركزا للتفاعل، إنما يعطل نضج (المدنى) في تحديد المرحلة وتأسيس النهضة.

ويعرف حنفى أيضا \_ وهو المفكر والدارس الموسوعى \_ ما عليه العالم من تناقيضات وصراعات تعكس تكوينات تاريخية وبشرية جمة، وهو يؤكد فى انظاره ذلك ويبسط القول فيه بسطا، بيد أنه \_ عند تحديد المرحلة التاريخية التى تحياها أمتنا \_ يميل بقوة إلى أنها مرحلة التحرر من الغرب ومواجهته لتصفية هيمنته على ثرواتنا ومقدراتنا الحضارية والثقافية. ويثبت هذا التصور لحظة من لحظات التاريخ، كانت حركة التحرر الوطنى طرفا وكان الغرب الاستعمارى طرفا ثانيا ولكن تاريخ عصرنا هذا يشهد عملية تاريخية عظمى؛ ينتهى الاستقطاب وتعدد مراكز القوة ويتبدى السعى دائبا إلى المحاورة الحضارية والالحاح على المشترك الإنساني في الثقافات والحيضارات. غير أن تصور حنفى يضيق حدود هذه العملية التاريخية العظمى، بل يعود بها إلى لحظة سلفت، فيجعل من هذا العالم طرفين متواجهين: العالم الإسلامي من ناحية، والغرب من ناحية ثانية. يضيق مجال العملية التاريخية، ثم يتسلل إليه (الدين)، فيضطرب التيفاعل اضطرابا شديدا وتختل موازينه وعلاقاته. والشأن في مستقبل البشرية، إنما ينهض على المحاورة التاريخية بين الحضارات والثقافات، والسعى إلى مركب جديد معبر عن المشترك الحضارى الثقافي، بل عن حضارة والثقافات، والسعى إلى مركب جديد معبر عن المشترك الحضارى الثقافى، بل عن حضارة جديدة تتغلب فيها عوامل الوحدة على عناصر الصراع.

٣ ـ ٣ : يعتد حسن حنفى ـ فى انظاره السياسية التى وقفنا عندها فى مقامنا هذا ـ بالقوى والتيارات والاتجاهات والمدارس الفاعلة فى واقعنا الراهن، منذ فجر النهوض أواثل القرن الماضى إلى أواخر هذا القرن العشرين. بل إنه يشهد أنه قد تخرج ـ وطنيا وسياسيا ـ فى المدرسة المصرية الحديثة بكل تياراتها، بل إنه يرضى لنفسه أن يوصف بأنه: إسلامى اشتراكى قومى. تتبدى هذه السعة فى فكره وعمله جميعا. وإنه لداعية إلى العمل المشترك وإلى برامج الحد الأدنى التى تتفق عليها القوى والتيارات الأساسية.

غير أنه يقيم استقطابا ثنائيا بين تيار واحد هو التيار الإسلامي من ناحية وكافة التيارات الاخرى التي يجعلها في تيار عام يسميه التيار التحديثي من ناحية ثانية. ويرحب بأن يعمل الجميع العمل العام المؤسس للنهوض والتقدم، بيد أنه يرى أن ما يسميه التيار الستحديثي منقول من الغرب ومزروع في تربتنا الوطنية، وتم هذا الأمر في غياب التيار الإسلامي الثورى. ويرى أن التيار الإسلامي الثورى بدأ منذ عقود، وأن قوته تتنامى، وأنه يمثل الثورى، ويرى أن التيار الإسلامي الشورى بدأ منذ عقود، وأن قوته تتنامى، وأنه يمثل (جوهر) تاريخ الأمة، ثم إنه يمثل مستقبلها. ونرى ها هنا أن حسن حنفي إذا طابق بين هذا التيار والدين الإسلامي فإن هذه المطابقة \_ تاريخيا \_ ليست بشيء، وإذا هو لم يطابق \_ وهو لا يطابق بالفعل في كثير من الأحيان \_ فإنه يجعل هذا التيار واحدا من تيارات ثقافية سياسية متعددة، يسرى عليه ما يسرى على سواه من قوانين الدفع التاريخي والاجتماعي. وفي هذه الحالة الثانية \_ عدم المطابقة \_ فإن القول بأن الأمر سينتهي إلى صدارة هذا التيار وقيادته، لا يستقيم، لأن التفاعل بين القوى الفاعلة في الواقع، إنما هو صائر إلى خلق قوى جديدة لا يعرفها الواقع الراهن.

لقد رشح تاريخنا الحديث أربع قوى أساسية، من حيث الأصول الاجتماعية والثقافية والسياسية، وهي: الليبرالية والاشتراكية والسلفية والقومية. ولا مخرج من الأزمة التاريخية الراهنة إلا باتفاق هذه القوى على برنامج إصلاحى شامل. ولا قيام لهذا البرنامج إلا بروح توحيدى صادق. ونهوض هذه القوى بهذا البرنامج، يعلو بالاتفاق، إلى التفاعل، وينتهى بالتفاعل إلى ميلاد قوى جديدة، تحدد مستقبل البلاد، وتصنعه.

# 

د. عصمت سيف الدولة (\*)

(1)

تمهيد

تفضل الأستباذ الدكتور حسن حنفي فأهداني موسوعت المنشورة تحت عنوان «الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ ـ ١٩٨١ من ثمانية أجزاء كل منها يحمل عنوانا خاصا:

٢ ـ الدين والتحرر الثقافي.

١ ـ الدين والثقافة الوطنية.

٤ ـ الدين والتنمية القومية.

٣ ـُ الدين والنضال الوطني

٦ - الأصولية الإسلامية.

٥ ـ الحركات الدينية المعاصرة.

٨ ـ اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية.

٧ ــ اليمين واليسار في الفكر الديني.

ويتضمن كل جنزء منها تحت عنوانه الخاص عناوين فرعية عديدة لمقولات أنشئت فى أوقات متفرقة عن موضوعات متفرقة تجاوز بعضها عناصر العنوان العام: الدين. الثورة. فى مصر. ١٩٥٢ ـ ١٩٨١ جميعا. أنها ليست موسوعة، وليست كتابا، ولا عدة كتب، انها حديقة غلباء غناء كما وصفتها له حين شكرته عليها. مصحوبة برسالة رقيقة تقول نصا: «عنزين د.عصمت ـ تحية طيبة وبعد، فأهديك الدين والشورة فى مصر (ثمانية

<sup>(</sup>۴) مفکر عربی تومی.

أجزاء) وتسرنى قراءتك لها. وأعطيك نسخة من دراستى عن القومية والإسلام عند ميشيل عفلق، الرجاء تصويرها وإعادة الأصل. حبذا لو أعطيتنى بعض مؤلفاتك القومية حتى أقرؤها وأكتب عنها هدية منى لك في عيد ميلادك السبعين. مع خالص التحية».

سبعون عاما انقضت فهل بقى من العمر ما يكفى فيوفى بما تستحقه موسوعة الأستاذ الدكتور الفيلسوف الداعية الكبير؟ أرجو ولكنى أشك. سأقرأ على مهل واجتنب الإجهاد بحكم وهن الشيخوخة ونصائح الأطباء. شرعت فى قراءة الجزء الأول من الموسوعة. فى قمة الصفحة الأولى المواجهة للغلاف حاملة العنوان قرأت إهداء داخليا يقول: "إلى الأخ عصمت سيف الدولة من أجل حوار وطنى وبرنامج عمل موحد يقيل الأمة من عشرتها ٥/ ١٠/ ١٩٩٤. فاعتدلت نشيطا بعد أن كنت مسترخيا. فهذا هو الذى يثيرنى ويعيدنى إلى فترة الشباب. الحوار.

إنها إذن دعوة إلى الحوار. وممن الدعوة؟ من الدكتور حسن حنفى الذى تمنيت دائما أن أحاوره.

لبيك أستاذنا الكبير. ولكن فيم الحوار؟ لابد من انتقاء الموضوع. والانتقاء صعب فى موسوعة فيها حوار، وفيها دعوات إلى الحوار، وفيها ما يغرى بالحوار، بل وفيها ما يستفز إلى الحوار، وما يثيره، وما ينعشه، وما يحبطه. مع الاصرار انتهيت إلى ما قدمه الدكتور حسن حنفى بأنه موضوع الحوار فشكرت ولبيت.

# (۲) الح<u>ـــوار</u>

قال الدكتور حــــن حنفى فى الجزء الثــامن من موسوعته «الدين والثــورة» (صفحة ١٣٥ ومــا بعدهــــا):

"الحوار الذى ندعو إليه اليوم هو تجاوز لما حدث فى الماضى من فعل ورد فعل...» وبداية صفحة جديدة للحرية الوطنية المصرية بجناحيها العلمانى والدينى، ليس من «منطق العقل والسماح بناء على سماحة الإسلام ورفضه للعنف من أجل شراء الذمم والدخول فى

مساومات، وتقديم التنازلات، والتلويح بالمناصب والـقيمادات، كــما حــدث في أواثل السبعينات بل لوضع كل فريق أمام التحديات المصيرية لجيلنا والتي تتمثل في الآتي:

١- شرعية السلطة، ومصدر الحكم. فمن منا يرفض الحاكمية لله سواء بنص القرآن أم بمقتضيات الإيمان؟ من منا يرضى بحكم المبوك البيشر كما عاشرها جيلنا سواء فى نظمنا قبل ١٩٥٢ أم بعدها؟ من منا يرضى بحكم الملوك الوراثى أو بحكم الطبيقات أو بحكم العشائر والقبائل أو بحكم العسكر والجند؟ من منا يرضى بحكم القهر والتسلط والطغيان؟ من منا يرضى بحكم المذلة والهوان والاستسلام للعدو والتحالف مع الاستعمار؟ من منا يرضى بالانظمة الحاكمة التى تثير فينا جميعا الغضب والنفور والاشمئزاز؟ إن فشل الأيديولوجيات العلمانية لتحديث مجتمعاتنا وتحريرها من ليبرالية وقومية واشتراكية تجعل الشباب بالضرورة رافضا لحاكمية البشر، مطالبين بحاكمية أعلى ولا يجدونها إلا فى حاكمية الله. ولو كان هناك نظام بشرى واحد قادر على تحرير الأرض، وتوزيع الشروة، والدفاع عن حريات الشعوب، وتجنيد الجماهير وتوحيد شعوب المنطقة لما ألهب شعار حاكمية الله وجدان الشباب وإيمان البسطاء.

٢- ولكن ماذا تعنى الحاكمية لله؟ وماذا يعنى حكم الشريعة؟ كيف يمكن إعطاء المبدأ العام الشامل مسضمونا تاريخيا في الزمان والمكان؟ هل يعنى حكم الاثمة؟ هل يعنى تطبيق قانون العمقوبات والبداية بالحدود والكفارات؟ وهل يمكن مطالبة الناس بواجباتهم قبل اعطائهم حقوقهم؟ ان ما نخشاه هو أن تقع الحركة الإسلامية في عدة منزلفات منها القضاء على حاكمية البشر من أجل إحلال حاكمية الله بدلا منها دون تطوير حاكمية البشر وجعلها أقرب إلى حاكمية الله، حكم إحلال الحرية والقانون والمساواة وليس حكم الاهواء والمصالح والافراد والعشائر. ان الله لا يحكم بذاته ولكنه يحكم من خلال الشريعة. والشريعة تقوم على رعاية مصالح الناس. والإمامة تنفيذية خالصة تأتى بالبيعة، وتحكم بالشورى. ومن ثم كانت الحاكمية دفاعا عن مصالح الناس فيما تعم به البلوى. وكانت السلطة اختبارا من الأمة. إن ما نخشاه أيضا على الحركة الإسلامية أن تنزلق في مطب الصولان والجولان في قانون الأحوال الشخصية وكأن الشريعة الإسلامية لا تطبق إلا في حجرات النوم وليس في المجتمع العريض، وكأن مشكلتنا فقط هو الطلاق وتعدد الزوجات حجرات النوم وليس في المجتمع العريض، وكأن مشكلتنا فقط هو الطلاق وتعدد الزوجات والحضانة وملكية الشقة والنفقة. . وكأن قضيتنا هو الزي الإسلامي، ومظاهر الخلاعة،

وملاهى الهرم، وبيع الخمور. وتكون مهمة الحركة الإسلامية الدفاع عن رجم الزانى، وقطع يد السارق، وصلب قاطع الطريق، وتطبيق الحرابة دون أن تبين للناس ان الشريعة الإسلامية أساسا إعطاء حقوق الناس، ونظاما اجتماعيا يقوم على المساواة، ونظاما سياسيا يقوم على الحرية، وأن سارق الملايين وناهب ثروات الشعوب هو أولى بتطبيق الحد من سارق الرغيف وكوز الذرة، وأن مظاهر الفساد الأخلاقي أقل بكثير من مظاهر الفساد الاجتماعي والسياسي، وأن قطع الأفراد الطريق أقل خطورة من نهب الشركات المتعددة الجنسيات ثروات الشعوب، وأن القصد من تطبيق الشريعة الإسلامية ليس إخافة البسطاء أو الحد من حركة التغير الاجتماعي أو الدفاع عن النظام القائم أو إيهام الناس بالإيمان نفاقا وتسترا على الأوضاع المخالفة للشرع.

٣ ـ إنما الحاكمية لله، وتطبيق الشريعة الإسلامية يعنيان بالنسبة لنا مواجهة التحديات المصيرية لعصرنا وهي أربعة: الأولى تحرير الأرض. ففلسطين ولبنان محتلة، وبسيناء قوات دولية، وبمناطق كشيرة من عالمنا العربي والإسلامي قواعد عسكرية أجنبية. تحرير الأرض إذن واجب أساسي على الأمة، وفرض شرعي على أي حاكم، فالله إله السموات والأرض وليس إله السموات وحدها، والرب رب السموات والأرض، وليس رب السموات وحدها. ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأن اله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق». ( ٢٢ ـ ٣٩)، ﴿ومالنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارهم بغير حق». ( ٢٢ ـ ٣٩)، ﴿ومالنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من حرض المؤمنين على التقال ﴾ (٨ : ٦٥)، وعشرات الآيات التي تجعل قتال الاعداء واجبا شرعيا، والجهاد في سبيل الله فرضا دينيا. ولا عجب أن تخرج من بيننا ﴿جماعة الجهاد﴾ لمحاربة أعداء الأمة، وقد يكون أعداؤنا في الداخل أكثير ضراوة علينا من أعدائنا في الخارج، فكلاهما اعتداء علينا واحتلال، احتلال حريتنا واحتلال لأرضنا.

٤ ـ والثانية توريع الثروة، فنحن أمة يضرب بها المثل في الغنى والفيقر، في البطر والبؤس، في البطنة وسوء التغذية، في الترف والحرمان، يستهلك فيها أقل من ٥٪ ما يزيد على ثلثى الإنتاج القومي، فيها أقلية تسيطر على كل شيء، وأغلبية محرومة من كل شيء، فيها الإثراء السريع عن طريق الاستيراد والتصدير، والعمولات والرشاوي، وتمثيل الشركات الاجنبية، والاتجار بأقوات الشعب أمام جماهير مطحونة بالغلاء وقلة الموارد

والحيلة. وهذا وضع غير شرعى معارض لحاكمية الله التي جعلت العمل وحده مصدر القيمة بدليل الربا، وجعلت الملكية لله وحده، وأن الإنسان مستخلف فيما أودعه الله بين يديه له حق الانتفاع والتصرف والاستثمار ولكن ليس له حق الاستغلال والاحتكار والإضرار بالغير والا تدخل الدولة. فالامام له حق المصادرة والتأميم لصالح الجماعة حماية لها من استغلال الأفراد. موارد الدولة ملك للأمة من زراعة (الماء والكلا) وصناعة (النار) ومعادن (الملح). والركاز ملك للأمة في عرف الفقهاء، عرف القدماء منه الذهب والفضة والحديد والنحاس، وعرفنا نحن النفط. لا يجوز اكتناز الاموال في أيدى القلة في لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم (٩٥ : ٧) ولا يجوز أن تظهر فوارق بين الطبقات، فالمال يدور في المجتمع، وليس كصدقة بل كحق الوالذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (٧٠ : ٧) وفي المال حق غير الزكاة.

٥ ـ والثالثة حريات الناس، وحقهم فى الاجتهاد، والجهر بالرأى، وقول الحق فى وجه الحاكم الظالم، والشهادة على العصر، إذ لا تعنى الشهادة تمتمة الشفتين بل رؤية الواقع، والشهادة عليه، وربما الاستشهاد فى سبيله، ومراجعة السلطان، وتبصيره بالحق، والنصح له، والقيام بوظيفة الحسبة أى الرقابة على أجهزة الدولة وتحويل الأرصدة، وسرقة المال العام، وحبرق المخازن. وهذا يعنى إعطاء «لماذا استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» مضمونها العصرى برفض جميع القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الاشتباه والعيب والطوارىء.

7 - رابعا، تجنيد الجماهير، وتحويلها من كم إلى كيف، وتكوين حزب الله الذى يدافع عن الحاكمية بهذا المضمون العصرى كما تتطلبه مصالح الأمة وكما يعيشه جيلنا حتى لا نوكل أمورنا لغيربا، ولا نلقى بتبعاتنا على الحكام، ولا نستجدى العون من الأعداء، ونستغيث بالأصدقاء، وتحويل هذا التشرذم والتفكك والتشتت فى الأمة الواحدة إلى وحدة واحدة تحمى استقلال المنطقة وتحافظ على هويتها وحيادها بين المعسكرين المتناطحين علينا. «أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» (١٢ : ٣٩)، «أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» (٢٠ : ٢٥).

هذه قضايا العصر، وهذا هو التحدى الحقيقي، فهل نحن مختلفون؟

(1)

# لمسابعسيد

لسنا متفقين ولسنا متخلفين ولسنا بين بين، لما بعد. . لأننا، يا أستاذنا، لم نفهم دلاله أكثر ما قيل على وجه التحديد، ربمـا لعيب فينا أن كان ما قيل ذا دلالة قابلة للفهم، وربما مفترقين في إدراك دلالات كلمات لغتنا الواحدة بحكم اختلاف ثقافتينا في استخدام الكلمات. أنت فيلسوف وأستاذ فلسفة وصاحب رسالة فيسهل عليك استخدام الكلمات العامة المجردة المشالية وأسهل منه عليك إدراك دلالاتهما لأن دلالات الكلمات مستمدة عندك من الأفكار التي تعبر عنها قبل أن تصبح كلمات. وهـذا شأن الفلاسفة أو كثير منهم ممن تعرفهم خيرا مني مثل باركلي ونيتشه وهيجل وبرادلي. . . حتى ادموند هوسرل. أما نحن، ولا حيلة لنا في هذا، فعلى مدى أكثر من نصف قرن نتعامل مع لغة القانون شديدة الواقعية، ولقد ألفناها حتى لا نكاد ندرك دلالة كلمة لا تمت بيصلة قريبة إلى أسيرتها. دعني اضرب لك مثلا من «القستل». القتل هو إزهاق روح إنسان. هذا يكفي دلالة على ما حدث في غير لغة القانون. أما في لغته فهو قد يكون جبريمة وقد لا يكون. فتستوالي الأسئلة في جزئيات لا يهتم أحد بها إلا إذا كان من رجال القانون: من القاتل؟ من القتيل؟ من الفاعل ومن الشريك؟ هل كان فعل القتل متعسمدا أو خطأ؟. وإن كان متعمدا فهل كان مع سبق الاصرار أو لم يكن؟ وإن كان مع سبق الاصرار فهل كان مصحوبا بالترصد أو لم يكن؟. وإن كان خطأ غيـر متعمد فهل الخطـأ فيه مخالفة القـانون واللوائح أو كان رعونة وعدم احتياط؟ وإن كان الخطأ رعونة وعدم احتياط فهل أسهم القتيل في وقوع القتل؟ وهل كان القيتل اعتداء أو دفياعا؟ . كل هذا يا سيدى ليعرف القاضى معرفة اليقين ـ وليس الترجيع \_ هل يطبق المادة ٢٣٠ أو المادة ٢٣٤ أو المادة ٢٣٥ أو المادة ٢٣٦ أو المادة ٣٣٨ أو المادة ٢٤٥ من قيانون العقوبيات. كلها خاصية بواقعة القيتل الثابتة عينا بدليل الجشة. المادة الأولى تعاقب القاتل بالإعدام. ثم تتدرج العقوبات نزولا حتى تصل إلى المادة ٢٣٦ فتكون العقوبة المحبس ستة أشهر أو غرامة ماليمة. أما المادة ٢٤٥ فلا تعاقب القاتل مع أنه قبتل باعتراف. وأمام المحكمة يدور «حوار» هادىء أو صاخب بين النيابة والدفاع، لا حول القتل كفعل ولكن حول جزئيات ظروف "وقوع" فعل القتل. وحين يقضى إنسان أكثر من نصف قرن في موقع القضاء أو النيابة أو المحاماة يصبح ذهنه ـ كما يقال ـ قانونيا فلا يقبل فكره مجرده ولا يرفضها إلا بعد أن يعرف علاقتها بالواقع العينى ويحققها «وهو تعبير قانوني يعنى اختيار صحمة الأثر وصحمة نسبته إلى المؤثر».

ولقد قضيت أكثر من نصف قرن أدرس القانون وأمارسه بدون انقطاع حتى أصبحت واقعى المنهج. رحلة المعرفة تبدأ عندى من الواقع العينى إلى الفكر لأعود به إلى الواقع وهكذا دواليك في حركة جدلية غايتها تطوير الواقع.

#### مشلك

ا\_ في الفقرة الأولى التي نقلناها عنك تقول "إن أحد التحديات المصيرية لجيلنا هي شرعية السلطة ومصدر الحكم وينتظر الآن جيلنا معرفة ماذا تعنيه بشرعية السلطة ومصدر الحكم فيلا يطيل الدكتور حسن حنفي انتظارنا ويجيب بطريقته: "من منا يرضى بحكم الملوك الوراثي أو بحكم الطبقات أو بحكم العشائر أو القبائل أو بحكم العسكر والجنود؟ من منا يرضى بحكم المذلة والهوان من منا يرضى بحكم المذلة والهوان والاستسلام للعدو والتحالف مع الاستعمار؟ من منا من يرضى بالأنظمة الحاكمة التي تثير فينا جميعا الغضب والنفور والاشمئزاز؟ "لا. منا يرضى بحكم الملوك الوراثي، وبحكم الطبقات وبحكم العسكر والطغاه، منا المتسلطون، ومنا القاهرون، منا، ومنا يا دكتور حنفي الراضون بالاستسلام للعدو والمتحالفون مع الاستعمار. وكل القائمين على أنظمة الحكم منا. إذن فنحن نأخذها على أنها صيغة مبالغة خطابية. لا بأس. وننتظر مرة أخرى الجواب الإيجابي. ماذا تعني شرعية السلطة ومصدر الحكم في الواقع. لا جواب مباشر. هناك جواب غير مباشر. يقول الدكتور حسن حنفي:

"إن فشل الأيدولوجيات العلمانية لتحديث مجتمعاتنا وتحريريها من ليبرالية وقومية واشتراكية تجعل الشباب بالضرورة رافضا لحاكمية البشر مطالبين بحاكمية أعلى لا يجدونها للا في حاكمية الله. ولو كان هناك نظام بشرى واحد قادر على تحرير الأرض، وتوزيع الثروة والدفاع عن حريات الشعوب، وتجنيد الجماهير، وتوحيد شعوب المنطقة لما ألهب شعار حاكمية الله وجدان الشباب وإيمان البسطاء».

لماذا الشباب، دون الرجال والشيوخ. ولماذا وجدان الشباب وإيمان البسطاء؟ وما هو الوجدان وكيف ومتى وأين التهب؟. هذه أسئلة لحوحة ولكنها هامشية ندعها معلقة حتى لا نعوق الحوار في الموضوع. والموضوع هو أن الدكتور حسن حنفي يرفض حاكمية البشر ويستبذل بها حاكمية الله.

فليكن. ولكن ماذا يعنى تعبير «الحاكمية لله».

سيكون هذا موضوع حوارنا مع الدكتور حسن حنفى، وموضوع «الحاكمية لله». هو إبداع فكرى أصيل متميز انفرد به الدكتور حسن حنفى، يحتل عندى المسرتبة الأولى بين إبداعه الكثير. ربما لأنه اقتحم به بجزأة الفارس مقولة «الحاكمية لله» فبدد أو حاول أن يبدد طبقات كثيفة من الضباب الفكرى الذى أحاط بتلك المقولة، ولم يزل، ودفع عشرات من الشباب أرواحهم فى معاركها. ومازالت علما مرفوعا على معارك ضارية فى كثير من الدول العربية. ولما كان الدكتور حسن حنفى قد عرض لنشأة هذه المقولة عند من قال إنه صاحبها الأول أبو الأعلى المودودى، ثم تبناها الدكتور حسن حنفى فأعطاها مضمونا متميزا وابقاها عنوانا فإنى انتهز فرصة الحوار مع الدكتور حسن حنفى لأردد حرفيا ما أورده الدكتور ترجمة عن أبى الأعلى المودودى، لأنى أريد فى النهاية أن أسأل الدكتور حنفى، وربما أجيب عن السؤال: لماذا يستعملها عنوانا لبعض إبداعه الفكرى؟ ولماذا احتفى بها فى كتاباته؟، وما هى «الوظيفة» التى تؤديها هذه الكلمة فى سياق مذهبه الفكرى؟

## الحاكمية لله

عرض الدكتور حسن حنفي في الجزء الخامس من موسوعته الدين والشورة «صفحة ١٢٤ وما بعدها»: قال مشيرا إلى مصادره من كتابات المودودي ما نقتطف منه:

### الحاكمية لله:

ـ تعطى الحاكمية لله تصورا مركزيا للعالم. فالله قمة الكون خلقه ويحكمه ويسيطر عليه. الأرض كلها لله وهو ربها والمستصرف في شئونها. فالأمر والحكم والتشريع كلها مختصة بالله وحده، وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب بل ولا للنوع البشرى كافة شيء من سلطة الأمر والتشريع. فلا مجال في حظيرة الإسلام ودائرة نفوذه إلا لدولة يقوم فيها المرء بوظيفته خليفة لله تباركت أسماؤه ولا تتأتى هذه الخلافة بوجه صحيح إلا من

جهتين. أما أن يكون ذلك الخليفة من الله. أو رجــلا يتبع الرسول فيما جاء به من الشرع والقانون من عند ربه (صفحة ١٢٥).

ف الحاكم الحقيقى في الإسلام إنما هو الله وحده. فإذا نظرت إلى هذه النظرية الأساسية وبحثت عن موقف الذين يقومون بتنفيذ القانون الإسلامي في الأرض تبين لك أنه لا يكون موقفهم إلا كموقف النواب عن الحاكم الحقيقي فهذا موقف أولى الأمر في الإسلام بعينه (صفحة ١٢٦).

"إن تصور الإسلام عن الحاكمية واضح لا تشوبه شائبة. فهو ينص على أن الله وحده خالق الكون وحاكمه الأعلى وأن السلطة العليا المطلقة له وحده، أما الإنسان فهو خليفة هذا الحاكم الأعلى ونائبه. والنظام السياسي لابد وأن يكون تابعا للحاكم الأعلى. ومهمة الخليفة تطبيق قانسون الحاكم الأعلى في كل شيء، وإدارة النظام السياسي طبقا لاحكامه (صفحة ١٢٧).

"وقد بين القرآن طاعة الإنسان لله وللرسول ولأولى الأمر. كما نص على الحاكمية في "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون". ويصفهم الله مرة أخرى بالظالمين، ومرة ثالثة بالفاسقين. وليس صحيحا أنها آيات خاصة نزلت في أهل الكتاب في مناسبات خاصة بل هي أحكام عامة نتسجاوز أسباب النزول وتنطبق على كل أمة بالنسبة لكتابها في كل زمان ومكان (صفحة ١٢٧).

نكتفى بهذا عرضا من أقوال أبى الأعلى المودودى، كما نقلها الدكتور حسن حنفى من مصادرها لأن الباقى يطول، ولأن الدكتور حسن حنفى قد بدأ نقده للمودودى بعد آخر كلمة نقلناها فقال فى جملة قاطعة الدلالة نصها «وتتضمن الحاكمية رفض حاكمية البشر وضرورة الشورة عليها» واستطرد فى صفحات متالية ينقد أبا الأعلى المودودى ويحمله مسئولية، ولو أدبية، عما لا يرضى الدكتور من وقائع تاريخية قديمة وأحداث تاريخية قريبة ومعاصرة. وهو نقد قائم جله إن لم يكن كله على أن «الحاكمية لله» التى نسبها إلى أبوالأعلى المودودى ترفض «حاكمية البشر وضرورة الثورة عليها» التى نسبها إلى «الحاكمية لله»، وكلاهما لا تصح نسبته لاخطاء هينه.

أما عن «الحاكمية لله» فهو تعبير لم يستعمله أبوالأعلى المودودى في كتاباته أصلا. كان يستسعمل كلمة "Sovereingty" التي تعنى «السيادة المطلقة». وقد كان أبو الأعلى المودودي يجتسهد ويكتب باللغة الانجليسزية أو الأوروبية والهند تحت «السيادة» البريطانية بينما كان التاريخ السياسي والفكري في إنجلتـرا والقارة الأوروبية مايزال يحمل آثار الصراع الطويل حول لمن السيادة: الملك، أم البرلمان، أم الشعب أم الأمة أم الدولة أم \_ حديثا المجتمع الدولي ـ ولايزال الصراع الفقهي مستمرا خاصة في نطاق القانون الدولي. لماذا؟ لأن «السيسادة» لا تعنى فقط الحصانة من المسئولية وهـو وضع سلبي، ولكن تعنى أيضا إطلاق الإرادة بدون قيـد وهو وضع إيجابي. أو كمـا يقول الفقـهاء الألمان «الاختـصاص بالاختصاص» أي أن صاحب السيادة يحدد وحده حدود تلك السيادة ومضمونها فيزيد فيها أو ينتقص منهما بارادته المنفردة. وهنا يوشى اإطلاقمها باساسمها الديني حين اخمتص بها البابوات الذين باشروا السلطة نيابة عن الله، سبحانه وتعالى. وأدى الصراع المرير بين البابوات والملوك، خاصة ملوك فرنسا، على السيادة: مضمونها وحدودها، إلى أن تجرد منها البابوات وانتقلت إلى الملوك كما كانت سيادة مطلقة وساند هذا الانتقال أو دافع عنه جمهره الفقهاء وعلى رأسهم جان بودان الذي قال: «صاحب السيادة الذي يشرع القانون لا يتقيد بها» (١٥٧٦)... نلاحظ هنا أن بوادان وأمثاله كانوا يدافعون لا عن حق الملك في السيادة، ولكن ـ أيضاً ـ عن إطلاق إرادته من كل قيد ولو قسيد القانون. ثم انتقلت السيادة في القرن السابع عشر إلى البرلمان في انجلترا تحت تأثير النهوض القوى للبورجوازية ضد استبداد الملوك تحت تأثير جون لوك، وفي فرنسا تحت تأثير جان جاك روسو الذي حاول نقل السيادة إلى الشعب بدلا من الملك. وبتأثيره، ولكن ليس إلى المدى الذي أراده، نص دستور الثورة الفرنسية الصادر عام ١٧٩١ على أن «السيادة واحدة وهي للأمة.. ليس لأى مجموعة من الناس أو أي فرد أن يدعى السيادة لنفسه». فنلاحظ أن الشعب كأفراد وجماعــات قد جرد من السيادة، واسندت إلى الأمة لأن الأولــين كانوا أشخاصا طبيــعيين ذوى إرادة، أما الأمة فكانت «حيثذ» شخصا اعتباريا أي غير حقيقي لا يستطيع أن يمارس السيادة إلا من خلال أشخاص طبيعيين يعبرون عن إرادته مع أنه هو ذاته شخص اعتبارى لا إرادة له.

وهكذا انتهى الصراع بين البشر حول لمن السيادة إلى نفيها عن أحد من البشر.

وهكذا كان يفهمها أبو الأعلى المودودى ويحجبها عن أية سلطة فى الدنيا. متأثرا فى ذلك، كما نعتقد، بأن انجلترا كانت تحكم الهند باسم «سيادة» التاج البريطانى الذى لم تكن له السيادة فى انجلترا ذاتها. وكانت تصدر التشريعات فى الهند باسم سيادته ومنها ما

يسمى النشريعة الإسلامية وما يغضب أى مسلم (قامت ثورة سنة ١٨٥٧ في شــمال الهند حين وصل استهتار الانجليز بشعور المسلمين الزامهم باستعمال شحوم الخنازير).

يبين كل هذا من مواصفات الدولة الإسلامية كما بشر بها أبو الأعلى المودودي فهي:

١ ـ دولة عقائدية. دينها الإسلام.

٢\_ قائمة على دستور.

٣ـ مصادره: (أ) القرآن. (ب) السنة. (ج) إجماع الخلفاء الراشدين (د) مبادىء أئمة المذاهب الفقهية.

ثم يستطرد في كتابه «المسادى، الأولية للدولة الإسلامية» فيتحدث باستفاضة عن «المشكلات الأساسية في الأفكار السياسية الدستورية». ويقول «سأقصر حديثي على النقاط التسع الأساسية في الدستور الإسلامي». ويعددها:

١ \_ لمن السيادة.

٢ ـ ما وظائف الدولة الإسلامية ومدى سلطتها على رعاياها.

٣ ـ ما وظائف سلطات الدولة المختلفة: السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية،
 والسلطة التشريعية وما هي حقوق وواجبات كل منها وعلاقاتها معا.

٤ ـ ما الهدف الحقيقي للدولة، ما غايتها، وأساس عموم سلطتها.

٥ \_ كيف تتشكل حكومة هذه الدولة.

٦ ـ ما مؤهلات الأشخاص الذين يجوز انتخابهم لإدارة هذه الدولة.

٧ ـ ما شروط اكتساب جنسية الدولة وحالات سقوطها.

٨ \_ ما الحقوق الأساسية للمواطنين.

٩ \_ ما التزامات الدولة الأساسية قبل المواطنين.

هذه، بحكم الضرورة، مجرد عناوين لشروح أوردها المودودى تحت كل عنوان فى السياد، أنه على وجه القيم. ونحن نعرف الآن الجواب على السؤال الأول: لمن السيادة، أنه على وجه التحديد «لير لأس فرد أو مجموعة من الناس أن يدعى السيادة لنفسه أو يمارسها؟». «السيادة لله وحده». فهل يعترض الدكتور حسن حنفى؟

ثم نعرف أن لابد للدولة الإسلامية من دستور: وأن في الدولة سلطات منفصلة: التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن وظيفة الدولة إقامة العدل بين البشر، وأن لابد للدولة الإسلامية من رئيس منتخب، وأن تضم إليه هيئة استشارية منتخبة، وأن جنسية الدولة الإسلامية مفتوحة للمسلمين والنصارى واليهود والصابئة والمجوس بدون تفرقة (الذميون) وأن حقوق المواطنين في الدولة الإسلامية هي حماية الحياة والسملكية والشرف، والحرية الشخصية وحرية الرأى، وتوفير الحد الادنى من متطلبات الحياة لكل المواطنين بصرف النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم.

فهل ثمة اعتراض من الدكتور حسن حنفي؟

أبسداء . .

إن جوهر ما يدعو إليه الدكتور حسن حنفى فى جل كتاباته «دولة» بالمعنى الحديث «للدولة» ذات دستور ورئاسة ومعلس شورى من البيشر، وسلطة تشريعية من البيشر، وسلطة قضائية من البيشر، وسلطة تنفيذية من البيشر، وهى سلطات منفصلة ضمانا للعدالة، وقوة عسكرية تدافع عن الأرض، وتوزع الثروات حتى لا يجوع أحد رعاياها، وتقيم العدل الاجتماعى، وتبيح وتحمى حرية البيشر فيها وخاصة حرية الجهر بالرأى، ثم تكوين حزب الله الذى يدافع عن الدولة بهذا المفهوم العصرى. وهى ذات دولة أبى الأعلى المودودى مع استثناء تفصيلات اجتهادية غير ذات خطر. . فلا تستحق القول أنها ليست حاكمية البيشر لأن المسلمين من البيشر بدون خلاف.

ولكن الدكتور حسن حنفى تجاوز حدود دولة المسودودى حين قال إن الحاكمية عنده ليست البدء بالحدود والكفارات ولا مطالبة الناس بواجباتهم قبل إعطائهم حقوقهم، ولا الصولان والجولان فى قانون الاحوال الشخصية وما يدور فى حجرات النوم ولا الطلاق ولا تعدد الزوجات، ولا الحضانة وملكية الشقة والنفقة ولا الزى الإسلامى ومظاهر الخلاعة وملاهى الهرم وبيع الخسمور ولا رجم السزانى وقطع يد السارق وصلب قاطع الطريسق وتطبيق الحرابة. قال هذا وهو يعنى حاكمية الله أو حكم الشريعة.

وأحكام الله الآمرة، الناهية، المبيحة، المحللة، المحرمة، واردة نصوصا في كتاب. «كتاب المسلمين الذين يخاطبهم الدكتور حسن حنفي بما يكتب». هذا الكتاب هو «القرآن» الذي أبلغنا من عند الله، نحن البشر، الحدود والكفارات وواجباتنا وحقوقنا في

شرائع الأحوال الشخصية بما فيها «مايدور في حجرات النوم» والطلاق وتعدد الزوجات والحضائة والنفقة والزى الإسلامي ومظاهر الخلاعة وملاهي الهرم وبيع الخمور ورجم الزاني وقطع يد السارق وصلب قساطع الطريق وتطبيق الحرابة . . . الخ . وقال لنا في كتابه وذلك حدود الله فالا تعتدوها ومن يتعدد حدود الله فأولئك هم الظالمون (٢٢٩ :٢) ونحن نخشي على الدكتور حسن حنفي أن يفهم من كلامه أن التفريق بين الحلال والحرام شرعا يمكن أن يؤجل أو يوقف أو يهمل في دولته إلى أن يتم تكوين حزب الله الذي يدعو إلى تكوينه ويحرر الأرض ويوزع الثروات . . . الخ .

لا شك في أن اسم «حزب الله» ذو إغراء بالغ لمن يريد أن ينشىء حزبا في شعب مسلم أو أغلبه من المسلمين. فقد وصف القرآن الكريم حزب الله بأنهم الغالبون، وأنهم هم المفلحون، كما وصف حزب الشيطان بأنهم الخاسرون. غير أن القرآن لم يصفهم بالفلاح أو بالخسران من فيض رحمته بل جزاء على ما فعلوا في الدنيا. يقول تعالى في سورة المائدة: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا خرب الله هم الغالبون﴾ (٥٥/ ٥٦). ويقول عن الأخرين في سورة المجادلة ﴿استحوز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا أن حزب الشيطان ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون﴾ (١٩: ٨٥).

لا يتكون إذن حزب يستحق أن يسمى ابتداء «حزب الله»، حول فكرة دارت فى ذهن أحد الأثمة أو تحت اسم اختاره أحد الدعاة لأنه أكثر جاذبية لدى المسلمين. لا يتكون من «فوق». إنما يكون حزب الله أو حزب الشيطان تبعا لمواقفه وسلوكه وتحالفاته فى الواقع. لذا نخشى أن «حزب الله» الذى اختار الدكتور حسن حنفى اسمه قبل أن يتكون لن يتكون قط ولو «للدفاع عن الحاكمية بذلك المضمون العصرى».

ذلك لأنه بعد أن تهبط الفكرة من فوق وتلتقى بالبشر المسلمين، المسرشحين لحزب الدفاع عن الحاكمية بمضمونها العصرى، يجدون أن مضمون الحاكمية التى انضموا إلى الحزب ليدافعوا عنها قد خلى من اهتماماتهم وممارساتهم الواقعية كبشر مسلمين: الحدود راكذا ات والاحوال الشخصية والخمور والزنا والسرقة وتعدد الزوجات والحضانة والنفقة والزى «وما يد من حجرات النوم» والطلاق. . الخ، تلك المسائل الشرعية التى يتعاملون معها وقد يعانون منها فيلتمسون لها حلا في حياتهم الواقعية .

وأخيرا لماذا يستعمل الدكستور حسن حنفي لفظ «الحاكسمية» ويضيفها إلى الله جل جلاله. إن كان أخذها عن المودودي فقد رأينا أن المودودي لم يستعملها في كل كتاباته بل يستعمل لـفظ «السيادة». وإن كان أخذها عن رجل هو معجـب به أشد الاعجاب أعنى المرحوم سيد قطب فنرجح أنها ترجمة غير دقيقة للفظ «السيادة». ذلك لأن «الحاكمية» اشتقاق غريب لغويا من الفعل حكم، يحكم فهو حاكم وحكم. وهي ذاتها لم ترد في القرآن. ففي كل آيات القرآن التي ورد بها لفظ حكم أو مشتقاته ورد بمعنى الفصل في أمر مختلف فيمه أوضحها دلاله ما جاء في الآية ٥٧ من سورة الأنعام حيث يقول الله تعالى: ﴿إِن الحكم لله يَقُصُّ الحق وهو خير الفاصلين﴾. أي خير من يقضي بالحق فيسما هو مختلف فيه. صدر الآية شاهد بالحق على ما نقول إذ أشار إلى خلاف بين الرسول وبين الكافرين آحالت الآية الفصل فيه (الحكم فيه) إلى الله. تقول: ﴿قُلُّ إِنِّي عَلَى بَيْنُهُ مِنْ رَبِّي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به أن الحكم لله ﴾. ويفرق القرآن بين حكم الله بذاته والحكم بما أنزل الله. حكم الـله بذاته يكون في الآخرة ومثاله: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنُهُمْ يُومُ القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾(٢:١١٣) و (١٤١٤). أما في الحياة الدنيا فالحكم بما أنزل الله من كتب وأرسل من رسل. أوضح آياتــه دلاله ــ وهي كثيرة ــ قــوله تعالى: ﴿إِنَا أَنزَلْنَا إليك الكتباب بالحق لتحكم بين الناس بمنا آراك الله﴾ (٤:١٠٥) وقبولسه ﴿يدعبون إلى كتاب الله ليحكم بينهم (٢٣: ٣).

وقد ذكر الدكتور حسن حنفى فى هامش صفحة ٢٧٠ من الجزء الخامس أن المرحوم سيد قطب يستند فى قوله بالحاكمية إلى آيات الحاكمية «المشهورة» وأورد نصوصها: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» (المائدة: ٤٤). و«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. . فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من خلاف ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» (١١: ١٥). و﴿وإن تنازعستم فى شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ (النساء: ٥٥).

وأوضح أن هذه الآيات الكريمة تحيل الحكم في الخلاف أو المنازعات في الحياة الدنيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم فيها بصفته رسولا بما أنزل الله أي القرآن.

تلك إذن منازعات وخلافات بين البشر (قضايا) تصدر فيها أحكام فاصلة ولا تدل آية منها على أن المقصود بالحكم ممارسة أية سلطة تدخل في نطاق الحكم بمفهومه السياسي، أي إدارة شئون الدولة. وبالتالى أبعد من مظنه أنها تعنى على أي وجه «الحاكمية» بدلالتها السياسية، إن كانت لها دلالة سياسية.

فلماذا اختار الدكتور حسن حنفى أن يرفع على مذهبه السياسى راية «الحاكمية لله» ومذهبه السياسى في غنى كامل عن هذه الراية مضطربة الدلالة لفعل اضطراب الاهواء التى تنوشها. لسبب أدرى رحقا، وإن كنت قد توقفت كثيرا عند «فكرة» أوردها الدكتور حسن حنفى فى موضعين منما قرأت من موسوعته، أى يمكن القول أنها فكرة ثابتة أوردها أولا فى صفحة ٨٧ من الجزء الخامس من الموسوعة كعنوان وخاتمة لبحث طويل عريض عميق بالغ الثراء الفكرى عن تاريخ العالم الإسلامى. العنوان: «فى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى»، والخاتمة: «أتى الإسلام فى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى فى قلوب عشر الهجرى»، والخاتمة: «أتى الإسلام فى الإصلاح الدينى فى القرن الماضى على يد المسلمين ليستأنف دورة جديدة بدأت فى الإصلاح الدينى فى القرن الماضى على يد الافغانى، دورة بعث جديد، يتحول فيها الإسلام من مشاعر تربط الأمة إلى طاقة مولدة لحركة الجماهير الإسلامية فتتغير نظمها القائمة. ثم عاد إليها فى صفحتى ١٦ و١٧ من الجزء الثامن فقال: وان نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر لحدث يعاصر جيلنا ويدفعنا إلى التفكير فى التاريخ، فى الماضى والحاضر والمستقبل.. وقد يكون من بيننا مجدد القرن الخامس عشر طبقا لحديث المجددين: «إن الله يبعث على رأس من بيننا مجدد القرن الخامس عشر طبقا لحديث المجددين: «إن الله يبعث على رأس من بيننا مبدد لها دينها».

لو كان هذا الحديث صحيحا لقلنا إن الدكتور حسن حنفى يحمل فكرة ثابتة؛ إنه المؤهل ليجدد لأمة المسلمين دينها بمناسبة بداية القرن الخامس عشر، ولاستحق الدكتور حسن حنفى أن يكون من المرشحين لهذا الدور التاريخي، لأنه مجدد فعلا وقد بذل ويبذل جهدا غير مسبوق في تأهيل نفسه لهذا الدور بالذات.

ولكن المسلم البسيط، من أمثالنا، يجزع ويستنكر، نسبه هذا النص المسمى حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسبب بسيط هو أنه يخالف ويناقض ثمان وأربعين آية من آيات القرن تنفى كلها، بصيغ شتى، علم الرسول بالغيب. والغيب هو المحجوب عن الإدراك، فما بالنا بالرسول الصادق الأمين ينبىء في أوائل القرن الهجرى الأول بأن

الله سيبعث دوريا في سنوات مقبلة يفصل بين كل منها قرن من الزمان على وجه التحديد من يجدد للأمة الإسلامية دينها. كيف ينسب إلى الرسول أنه أنبأ بالغيب، وهو الذى أبلغنا قول الله تعالى في كتبابه: ﴿وما كان الله ليطلعكم على الغيب﴾ (١٧٩:٣) وقوله ﴿وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو» (٥٩:٦) وقوله ﴿لله غيب السموات والأرض﴾ (٧٧: ١) وقوله ﴿قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله﴾ (٢٥: ٢٠) وقسوله: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبة أحدا﴾ (٢٢: ٢١). وأوحى إلى رسوله أن يبلغ الناس ﴿قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب﴾ (٥٠: ٦) و ﴿لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرش ﴾ (١٨ : ٧) و ﴿قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ﴾ (٢٠: ١٠). . . الخ.

## فسالموضوع

حين يحتكم الناس إلى القضاء ينقسم ذلك الحوار الذى أشرنا إليه فى البداية إلى قسمين: القسم الأول يسمى «الدفوع» وهذه لابد أن تطرح أولا قبل الدخول فى الحوار حول الموضوع الذى يسمى حيئذ «الدفاع». والدفوع تتعلق بشكل الدعوى: هل عريضة الدعوى مستوفية البيانات التى نص عليها القانون: أسماء الخصوم وعناوينهم، هل تقدمت فى المواعيد المحددة للالتجاء إلى القضاء، هل الوقائع الواردة بها واضحة، هل الطلبات محددة. .؟ إذا لم تستوف عريضة الدعوى تلك البيانات تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى «شكلا» بدون فصل فيما هو مختلف فيه. فإذا صح شكل الدعوى، تنتقل المحكمة إلى الموضوع، الذى هو أصل الخلاف، تأثرا بهذا «النظام» طرحنا كل ما طرحنا من قبل باعتبارها دفوعا. . ننتقل الآن إلى الموضوع وهو اكثر أهمية من الشكل وإن كان الفصل فيه متوقفا على صحة الشكل.

والموضوع الذى نحاور الدكتور حسن حنفى فيه هو ما أسماه التحدى الحقيقى وقصره على:

- ١ ـ تحير الأرض.
- ٢ ـ الحاكمية لله وهذه حاورناه في الجانب الشكلي منها وهو شكلي حقا.
- ٣ ـ توزيع الثروة. ٤ ـ حريات الناس. ٥ ـ تجنيد الجماهير.

ولقد عبر الدكتور حسن حنفي بصدق واقعي وبلاغة مؤثرة عن الأسباب التي تفرض علينا أن تكون تلك «من» اهدافنا في هذا العصر. وأنه ليسعدني أن أجد نفسي متفقا مع الدكتور حسن حنفي جملة في أن هذا هو التحدى الحقيقي الذي يجب علينا، وعلى كل منا، أن يقبله ويجاهد من أجل تحقيقه مع حفظ الحق ـ كما يقول القانونيون ـ في إضافة تحديات أخرى. وليس هذا الأتفاق غريبا بالرغم من أن لم تتبح لي فرصة حوار سابقة مع صاحب الموسوعة، ذلك لأنه بمجرد أن يقف المتحاورون على أرض مشتركة، ويدور الحسوار حول مشكلات الأرض. وحلولها، تكون فرصة الاتفاق أقوى من فرصة الخلاف. الواقع المحسوس الملموس يبدد أسباب الخلاف. ذلك لأن الحقيقة الموضوعية واحدة. ومن قبل قال ابن الهيثم: كل مذهبين مختلفين اما أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا، وإما أن يكونا جميعا يؤديان إلى معنى واحد وهو الحقيقة . فإذا تحقق في البحث وانعم في النظر، ظهر الاتفاق وانتهي الخلاف».

أعتقد أن هذا الاتفاق يخولني الحق في أن أستأذن الأستاذ الدكــتور حسن حنفي في الإسهام معه ببعض الملحوظات والإضافات سعيا وراء مزيد من الكمال.

## أولا: تحريسر الأرض

اتفقنا على هدف تحرير الأرض. وأضفت ياأستاذنا موضحا: "ففلسطين ولبنان محتلة، وبسيناء قوات دولية، وبمناطق كثيرة من عالمنا العربى والإسلامى قواعد عسكرية أجنبية. تحرير الأرض إذن واجب أساسى على الأمة، وفرض شرعى على أى حاكم، فالله إله السموات والأرض وليس إله السموات وحدها. والرب رب السموات والأرض وليس رب السموات وحدها». ألا ترى معى، وأنا معك، ولو رفقا بالجماهير التى ندعوها، ألا توسع ميدان معركتها لتحرير الأرض حتى لا تيأس من الانتصار للفارق "الهائل" بين إمكاناتها وهدفها. لماذا لا نلحق "بالفكرة" بعديها في الزمان والمكان فنقول مثلا "الأرض العربية" أو نعدد أقطارها، أو حتى "قطرا واحدا". . . المهم التحديد. أنحن أدرى بطبيعة البشر من خالقهم القائل: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (٢٠٢٨٦) ونتجاهل ما لا نجهله من قانون السببية الحديدى، القائم على حتمية التكافؤ بين السبب والنتيجة لنتحقق: فلسطين محتلة ولبنان محتلة وبسيناء قوات دولية، وبمناطق كثيرة من عالمنا العربي. . قواعد عسكرية أجنبية . معقول. هذه أرضنا العربية . ما جدوى إضافة عالمنا العربية . ما جدوى إضافة

العالم الإسلامي إلا أن تدخل الهدف في ظلام الاستحالة. لأننا حين نقول تحرير الأرض إذن واجب أساسي على الأمة، لابد أن نعرف أية أمة لأننا ندعو جماهيرها. ولو كنا نقصد الأمة العربيـة فهي محددة مكانا، وبالتالي يكون حـشد جماهيرها العسربية ممكنا، وتكون حزب منهم ليس مستحيلًا. وقد سبق للأمة العربية أن قامت بهذا الدور. أما إذا أضفنا العالم الإسلامي، فسنقول ـ بالضرورة ـ الأمة الإسلامية. وهي أوسع أرضا بكثير من الأمة العربية، ودولها أكثر عددا بكثير من الدول العربية، وهي جميعا، جميعا يادكتور حنفي، لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية. إليك تجربة شديدة المرارة كالعلقم مع أنها واقعة. لقد هب المسلمون في أفغانستان يجاهدون لتحرير أرضهم من السيطرة الشيوعية. فانتصر لهم آلاِف الشباب العربي ودهبوا إلى أفغانستان وشاركوا في القتال، وشهد لهم بالبطولة إلى أن انتصر المسلمون وتحررت أرض أفغانستان. ماذا حدث بعد النصر. لم يجد الشباب العربي سببا واحدا لمغادرة أفغانستان أو التعجيل بالمغادرة بعد النصر الذي استشهد في سبيله ألوف منهم فانتسصروا. لم يطل انتصمارهم إذ لفتهم «الإخوة في الله» من الأفسخان إلى أن عليهم أن يغادروا أفغانستان وأسموهم «العرب الأفغان». فغادروا أرضا أفغانية إلى أرض عربية أرضهم، مع أنهم جميعا مسلمون. لماذا؟ في نطاق الأمة الإسلامية المتميزة بوحدة الدين يتوزع المسلمون أمما قوميـة يتميز كل منها بوحدة الأرض. ونحن الآن نتحدث عن تحرير الأرض فلا تعرضنا لمن يسأل أية أرض؟ دعنا نسبق السؤال عن المكان في الأرض والزمان في الحركة بأجوبة محددة نهتدي فيها بتجربة فلسطين. فيفي عام ١٩٤٨ وجد "الإخوان المسلمون" تحت قيادة الإمام حسن البنا يجاهدون ضد الخزو الصهيوني في فلسطين ومعهم رفاق سلاح من كل الأرض العربية و«لا أحد يذكر من غير العرب. ففطن الإمام الشهيد حسن البنا إلى العلاقة بين المجاهدين العسرب تحت راية الإسلام وأرض فلسطين العربية. إنها أرضهم العربية ولو كانوا مقمين في أقطار عربية أخرى. فطن إلى أن لابد من عبور «الجزء» للوصول إلى «الكل»، وأن الدفاع عن فلسطين هو المقدمة اللازمة موضوعيا للدفاع عن الوطن العربي. وأن الدفاع عن الوطن العسربي مقدمة لازمة موضوعيا للدفاع عن أجيزاء الوطن الإسلامي، فأضاف رضيي الله عنه إلى قانون جماعة «الاخوان المسلمون» النص الآتي محددا أهداف الجماعة في الزمان والمكان: تحرير وادى النيل والبلاد العبربية جميعا والوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان أجنبي، ومساعدة الاقليات الإسلامية في كل مكان، وتأييد الوحدة العسربية تأييدا كاملا، والسير إلى الوحدة الإسلامية. من الوحدة العربية إلى الوحدة الإسلامية. الوحدة العربية أولا. والانطلاق منها كقاعدة إلى الوحدة الإسلامية كما فعلت الأمة العربية من قبل في نشر الإسلام. ألا ترى أن هذا التحديد، في الزمان والمكان، أكثر اتساقا، وأصح تطبيقا، لآيات القرآن التي أذنت بالقتال وأوردتها فيما قلت: ﴿أَذَن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ((71 - 71)) و ﴿مالنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا ((71 - 71)). ونضيف قوله سبحانه: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ﴾ ((71 - 61)) وقوله: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ﴿ (71 - 61)) وقوله: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفت موهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ((71 - 161)). وإني لأرى، ولحلك ترى، على فوء هذه الآيات البينات أن القتال دفاعا عن الأرض ماذون به لأصحاب الأرض إذ الأرض من عيد منها ويخرجون منها من أخرجهم منها، أقرب إلى دلالة الآيات، من الاحتجاج غير المباشر بأن الله إله السموات وحدها.

#### ثانيا: الحاكمية لله

وهذا حاورناه في الجانب الشكلي منها، وهو شكلي حقا أعنى غير متصل بأى موضوع.

# ثالثا: توزيع الثروة

هذا موضوع جوهرى بالنسبة إلى أية دعوة موجهة إلى جوهر ما يهم الناس في حياتهم الواقعية.

ولقد أحسن الدكتور حسن حنفى فى وصف الواقع «فنحن أمة يضرب بها المثل فى الغنى والفقر، فى البطر والبؤس، فى البطنة وسوء التغذية، فى الترف والحرمان... الخ» وهو يعنى أن الثروة موزعة توزيعا غير عادل فيكون العنوان المناسب للدعوة «إعادة توزيع الثروة». كان الدكتور حسن حنفى قد قدم عام ١٩٧٩ ما نشر فى مجلة قضايا عربية، السنة

السادسة، العدد الأول \_ يناير \_ أبريل، واعاد نشره في الجزء السابع من موسوعته وما يستحق أن يقرأ ويحفظ. إنها دراسة فاثقة الجدية، عبقرية التحليل، مبهرة، لم يسبقه إليها أحد ممن نعرف دراساتهم تحت عنوان «الاقتصاد الإسلامي» أو معناه. وقد علمنا مما تعلمنا أثناء دراسة عليا متخصصة في الاقتصاد أن عناصر العلمية الاقتصادية في أي مجتمع تتكون من:

- ١ ـ الطبيعة (الأرض) إذ فيها «مصادر» الإنتاج.
- ٢ ـ العمل (جهد الإنسان اليدوى أو الذهني أو الآلي).

٣ ـ التبادل أو التوزيع، وأداته الرئيسية النقود أو ما يقوم مقامها مثل المقايضة وتسمى جملة وتفصيلا إذ لا تتوقف وجودا على جهد أى إنسان، أما بالنسبة إلى العمل فهو سبب الإنتاج فلا يملك أى إنسان إلا ناتج عمله. ثم توقفت دراستنا وجهودنا بعد الدراسة دون حل مشكلة التبادل أو الوسيط (المال). بعد أن أصبح «المال» أو الرغبة في الحصول عليه والاستكثار منه هو الاداة المحركة للنشاط الاقتصادي بعنصريه الإنتاج الذي قد يتجه إلى إنتاج السموم القاتلة، والطبيعة لأن المال المتوقع اكتسابه أصبح هو الذي يقود العمل إلى ذلك الموضوع من الطبيعة الأكثر ربحا في النهاية. وقد قرأنا من قبل ما نشره الدكتور حسن حنفي عن المال فإذا به يلتقط خيط المشكلة من آخره: «المال» الذي يحتاج إليه الإنسان للحصول على حاجته من السلع أو الخدمات، والذي ـ شاء أم أبي \_ يحدد له ما يستطيع أن يحصل عليه حتى لو كان ما يحصل عليه أقل مما هو في حاجة إليه فيصبح "فقيرا".

بدأ الدكتور حسن في دراسته العبقرية «بالمال» في الإسلام في جزئين. خصص الجزء الأول «لتحليل الصورة» وفيه حصر مواضع ورود لفظ «المال» في القرآن فإذا هي (٨٦ مرة)، ونبهنا إلى أنه ذكر في القرآن أكثر مما ذكر لفظ النبي (٨٠ مرة) وذكر لفظ الوحي (٨٠ مرة). وقد أراد أن يلفت القارىء إلى أن أحكام المال في القرآن لا تقل أهمية عن لفظى النبي والوحي. ثم راح بدقة مذهلة يحلل كل لفظه «مال» جاءت في القرآن، لم يترك واحدة، بعد هذا انتقل إلى الجزء الثاني ليحلل المضمون. فإذا به ينتهى، طبقا لآيات قطعية الدلالة، إلى أن للمال وظائف اجتماعية ثم يختم بحثه العميق بثلاث نتائج تحيط بالنظام الاقتصادى، القانوني، الاجتماعي، في الإسلام فيقول:

الطريق اللارأسمالي للتنمية في البلاد النامية هو الطريق الذي ينبع من تراثها القديم، ومن وجدانها القومي، ومن قيمها وعاداتها وتقاليدها، وهو في الغالب التراث

الديني، ومن ثم وجب إعادة تفسيره على نحو يساعد قضية التنمية ويخدم مصالح الاغلبية.

٢ ـ المال مبال الله وليس ملكا لأحد، ولكن للإنسان حق التبصرف وحق الانتفاع وحق الانتفاع وحق الانتفاع وحق الاستثمار، فإذا ما استغل الإنسان الآخر أو اكتنز فإن من حق السلطة الشرعية التأميم والمصادرة للصالح العام. فملكية المال أقرب إلى الجماعية منها إلى الفردية.

٣ ـ المال حركة اجتماعية بين أفراد الجسماعة لا يجوز اكتنازه أو احتكاره أو الاحتفاظ به بل هو مال سائل للاستثمار لمصلحة الجماعة. ومن حق السلطة الشرعية التدخل لمنع تكديس المال أو اختزانه دون استثمار.

شكرا يا دكتور حسن حنفي. إن روح أمامنا أبي ذر الغفاري لتباركك.

#### رابعسا: حريات الناس

قليلة، أو كثيرة من الأفراد يعيشون معا في واقع اجتماعي مشترك تقوم عليه حياتهم، ويؤثر في حياة كل منهم من حيث الاحتياجات والإمكانيات، والإسهام في إشباع الحاجات بقدر ما تسمح الإمكانيات، ماديا وفكريا، وروحيا، ونفسيا، أيضا في زمان معين، من واقع هذه المشاركة، وليس من واقع «القدسية الفردية» يستمد كل فرد حقا في أن ينتقل إلى الآخرين أفكاره، عما هو كائن، وما يجب أن يكون في المجتمع الذي ينتمي إليه جزئيا أو كليا، ويتوقف مدى التطور في أي مجتمع على مدى الإسهام الإيجابية من كل فرد في أن يعرف الأخرون عن طريق التعبير الفكرة التي يدعوهم إليها، خاصة بالنسبة إلى المشكلات يعرف الأخرون عن طريق التعبير عنها، إلا من يعانونها، حتى لو لم يعرفوا كيف التي لا يعرفها، ولا يحسن التعبير عنها، إلا من يعانونها، حتى لو لم يعرفوا كيف عليهم حلول لا تحل مشكلاتهم التي يحسونها، ولا يكون ذلك إلا بالقهر الفكري، أو المادي أو السياسي، الذي قد يفيد منه المستبدون، ولكنه على وجه اليقين يبقى مشكلات الناس معلقة ويعوق تطور أي مجتمع لمصلحة الناس فيه، فيقال ـ بحق ـ أن حرية التعبير مقدسة، وليس لأن أي فرد فيه كائن مقدس.

اكتشاف حقيقة حرية التعبير يكشف لنا بسهولة حديها.

الحد الأول: إن كل تجريم، أو تحريم، أو منع، أو قيد على تعبير الناس، كل الناس، في المجتمع، أي مجتمع، عن أفكارهم هو اعتداء على الناس فيه، إذ يحرمهم جميعا من معرفة الحقيقة الكاملة لمشكلات حياتهم، ويحجب عنهم افكارا تساعدهم سلبا، أو إيجابا في معرفة حلولها الصحيحة. هنا يصبح الغير (المجتمع) مصدر ما نفضل تسميته «حق» التعبير بدلا من حرية التعبير.

الحد الثانى: الذى يتجاهله البعض فى بعض ما يقال، إن سلامة المجتمع وجودا وحدودا وأرضا وبشيرا، شرط موضوعى لحق حرية التعبير فيه، بمعنى أن من يعبر عن فكرة دارت فى رأسه تتضمن تقويض المجتمع، أو المساس بعناصر وجوده، كما هو، ولو حتى فكرة استبدال مجتمع آخر به يرتكب تحريضا على تقويض المجتمع، لابد للمجتمع أن يجرمه ويحرمه ويمنعه أو يقيده، والمسجتمع ليس مجرد وجود وحدود، وأرض وبشر، بل ثمة رابطة تضم كل هذه المفردات، لتصبح مجتمعا واحدا، وهى بعد نتيجة تاريخية

لتفاعل كل تلك المفردات، إنها ما يسمونه «الحضارة» ويعنون بها القيم المنادية، والروحية، والفكرية، والفنية والأخلاقية الخاصة بالمجتمع المعين، والتي يستنكر الناس تحقيرها، أو الخروج عليها وتتضمن كل الدساتير وكل القوانين في العالم احكاما تجرم وتمنع الاعتداء بحجة حرية التعبير، على تلك العناصر المتداخلة في تكوين المجتمع نفسه، مثالها البسيط: جريمة القذف والسبب في القانون المصرى، وكل قانون آخر في العالم، لماذا؟ لأن القذف كما يقول القانون (المادة ٣٠٢ عقوبات) إسناد واقعة إلى غيرنا، لو كانت صادقة لاوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ولأن السب يتضمن خدشا للاعتبار (المادة ٣٠٦)، تحقق هذه الجرائم يفترض أن للمجتمع، وكل مجتمع، قيما مشتركة يحتقر الناس الخروج عليها، وتخدش اعتبار من يخرج عليها منهم، يكون على القضاة، أن يراجعوا ويحكموا على هديها لا لمصلحة المجنى عليه، ولكن للحفاظ على المجتمع.

إذن نوصى الدكتور حسس حنفى بأن لا يطلق شعار حريبة الجهر بالرأى من القيود الاجتماعية.

### خامسا: تجنيدالجماهير

"تجنيد الجماهير، وتحويلها من كم إلى كيف، وتكوين حزب الله" هذه هي الغاية النهائية لدعوة الدكتور حسن حنفي. وقد كنت أتمني ألا ترد بين غاياته. وكان من الممكن أن أصرفها عن دلالاتها العلوية المثالية. لولا أن الدكتور سبق (الجزء الشامن صفحة ٣٣ وما بعدها) أن وجه نداء الوحدة إلى "الإخوان المسلمون" والماركسيين والناصريين والليبراليين. وأنه لا يرى أي حرج في أن يعتبر نفسه إسلاميا أو عربيا أو عالميا أو قوميا، دينيا أو علمانيا. الآن يستهدف تجنيد الجماهير وتحويلها من كم إلى كيف. الجماهير في المحالتين "مفعول بها". والفرق بين الكم والكيف غير راجع إليها. الجماهير أشياء. لا قيمة لها، كم، تتحول إلى كيف. "ذي قيمة" من الذي يحول الجماهير ويختار لها الكيف الذي تتحول إليه. وكيف يتسق هذا مع ما قيل عن حريات الناس. وما مصير الدعوة لو جهرت الجماهير بالرأى فقالت لا؟ أنها المثالية مرة أخرى. أنها مشكلة منهج أولا وآخرا. . هذا يكفي لا أريد أن أختلف مع الدكتور حسن حنفي بعد اتفاق . . والسلام عليه ورحمة الله وبركاته.

# 

# د.علا مصطفى أنور <sup>(ھ)</sup>

إذا كنا قد اخترنا أن نتحدث عن «العلم الاجتماعى الجديد بعض الأفكار»(۱) فذلك لأهمية هذا المقال الذى يحمل أفكارا مركزة، قام الفيلسوف بتفصيلها فيما بعد فى مؤلفه الكبير «مقدمة فى علم الاستغراب»(۲)، أى أن هذا المقال يحمل إرهاصات العمل الكبير الهام التالى عليه. حقا إن الفيلسوف يستشعر أن هناك أزمة فى مجال علوم الإنسان الهاوهى أزمة يعيشها الإنسان المعاصر على المستويين النظرى والعسملى، فى الفكر والتطبيق. وطرح أفكار حول هذا الموضوع هو طرح مشروع: فمن ناحية تعد الفلسفة تساؤلا مستمرا ومراجعة للكيانات القائمة، إذ أن الاستقرار يمثل جمودا، ومن ناحية أخرى يقوم العلم أساسا على منهج، والمنهج هو نظر وعسمل. . . فكر فإجراء يليه فكر. وباب الاجتهاد مفتوح على كافة المستويات، مع إدراك أنه لا توجد عصى سحرية أو حلول جاهزة ميسرة تحل أزمة شديدة التعقيد مثل أزمة العلم الإنساني.

<sup>(</sup>٥) دكتوارة في فلسفة العلوم الإنسانية. خبير أول بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة.

<sup>(</sup>١) حسن حنفى العلم الاجتماعى الجديد: بعض الأفكار، ترجمة عـلا مصطفى أنور، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد السادس والعشرين العدد الثاني، مايو ١٩٨٩، ص ص ١٧ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب. القاهرة، الدار الفنية ١٩٩١.

وإننا لنؤكد مع أستاذنا د. زكريا إبراهيم أن العلم فى أحد جوانب حركة اجتماعية، فالعالم مندمج فى المجتمع ملتزم بالتاريخ، وليس فى وسعنا أن نقيم حاجزًا أخلاقيا بين العلم النظرى المحض والعلم التطبيقى العملى. فليس ثمة تفكير علمى خالصى، بل هناك حركة علمية اجتماعية تحمل فى طياتها نتائج معينة ودلالات خاصة وآثارا محددة (١).

لقد بدأ تاريخ البحث العلمى المعاصر عندما تم وضع الهندسة الإقليدية والفيزياء النيوتونية محل تساؤل. وفي اللحظة التي نشأت فيها هندسة لا إقليدية وفيزياء النسبية ونظرية الكم، اتضح أن الواقع يمكن أن ينفصل عن الأبنية المرتبطة بإدراكاتنا ومقاييس حياتنا اليومية. فهناك عوالم تتحطم فيها المفهومات المكانية والزمانية للعالم المشترك، أو العالم اليومي المرتى أمام العين المجردة. واليوم، ومع التطور المذهل للعلم والبحث العلمي يظل التساؤل مطروحا:

هل يوجد واقع مستقل عن الملاحظ وعن مناهجه ومقاييس ملاحظته؟!

والعلوم الإنسانية، وإن كانت قطعت شوطا بعيدا في تحديد موضوعاتها، وتعريف ظواهرها، وصياغة مفاهيمها ومصطلحاتها، كما أرست إلى حد بعيد أدواتها وأساليبها الإجرائية كالتحليلات الرياضية والطرق الإحصائية والقياسات العددية والاختبارات والمقاييس والتجارب الميدانية والمعملية والاستبيان والمقابلة والملاحظة بالمشاركة وغيرها من الأساليب؟ نقول إنه بالرغم من هذا التطور فإن تلك العلوم مازالت تحتاج إلى تصور واضح لأهدافها ومناهجها والعلاقات التي تربط بين علم وآخر. وإذا كانت العلوم الطبيعية في تطورها ونموها السريع قدمت نموذجا للمعرفة، إلا أنه لم يتحدد رأى حاسم بعد بين فلاسفة العلم والعلماء حول مدى صلاحية منهجها للتطبيق على العلوم الإنسانية، ومن هنا نتبين أهمية المحاولة التي نحن بصددها.

إن العلوم الإنسانية إن كانت تمر بأزمة عامة وعالمية فإن تلك الأزمة أشد وطأة فى مجتمعات العالم النامى، حيث اغفلت تلك العلوم فى تطورها خصوصية تلك المجتمعات. وقد أراد فيلسوفنا الخروج من المأزق بطرح تصور جديد للعلم الاجتماعي، واهتمامه بالعلوم الاجتماعية أو الإنسانية نابع من كونها تهتم بحياة الناس ومصائر الأمم، فهى تعد

<sup>(</sup>١) زكريا إبراهيم. قيمة العلم بين النظرية والتطبيق. الفكر المعاصر، ع ١٠، فبراير ١٩٦٦، ص ص ١٦ ـ ٣٣.

تفكيرا فى حركات الشعبوب. والباحث يعد جزءا من المجتمع الذى يدرسه، فهو ليس منظرا منفصلا. كما أنه ليس داعية، فعندما نتحدث عن الذات والموضوع، الأنا والآخر، المواطن والدولة، فهو يعبر عن أوضاع وأزمات وليست أشياء نظرية.

وقد أثير هذا الطرح في مجال فلسفة العلوم مقترنا بتعريف العلم، والعلم الإنساني بصفة خاصة. وإذا كنا في هذا السياق نستدعى الفكر الغربي فإن هذا يأتي في إطار الاستفادة من تاريخ العلم من خلال نظرة نقدية، وليس في إطار تبعية غير واعية. لقد ظلت دراسة الوقائع الاجتماعية زمنا طويلا أسيرة الفلسفة الاجتماعية التي تهدف إلى أن تكون معيارية في اهتمامها بما ينبغي أن يكون بشكل يفوق بكثير اهتمامها بما هو قائم بالفعل. وقد استمر هذا حتى بدأ الفكر الوضعي يتشكل مع مونتسكيو وسان سيمون وماركس وأوجست كونت وأميل دور كايم. وحينئذ بدأ دراسة الوقائع الاجتماعية باعتبارها بيئة وإطارا ووسطا ناتجاعن نشاط بشرى جمعى، ومؤثرا على الانشطة الإنسانية الفردية وبالفعل قطعت العلوم الإنسانية في الـقرن التاسع عشر والعشرين شوطا بعيدا في دراستها للوقائع الإنسانية بالطريقة التي ارادها لها الوضعيون.

إلا أن هذا لم يحل أزمة العلوم الإنسانية فالاتجاهات الوضعية افتقدت في خضم هذا كله الإنسان والهدف. فهي وإن كان يحسب لها رفضها للمسائل الخاطئة ودراستها للظواهر باعتبارها موضوعات محايدة، وتحطيمها كثير من الخيالات اللاهوتية والميتافزيقية، إلا أنها في محاولتها كي تكون علمية تبنت كافة أساليب البحث العلمية الخاصة بالعلوم الطبيعية. وحاولت تطبيقها على العلم الإنساني بزعم صلاحيتها لدراسة الواقع الاجتماعي. إلا أن الاعتماد الكامل على المعطيات كمصدر للمعرفة يؤدي إلى افقارها، وقد أخذت على الوضعية مأخذ عديدة لن نخوض فيها، ولكن يكفي أن نقول إنها عجزت بأساليبها وأدواتها المتطورة عن فهم الإنسان والنشاط الاجتماعي.

وقد عبر د. حسن حنفى فى مقاله عن وجود اتجاه فى الفلسفة حاول أن يجد مخرجا جادا من الازمة، وهو الفينومينولوجيا من خلال نقدها فى آن واحد للشكلية وما يرتبط بها من اتجاه مثالى من جهة، والتجريبية مع ما يرتبط بها من اتجاه مادى وموضوعى من جهة ثانيه! وأيضا "من خلال كشفها الوحدة الأصلية بين الذات والموضوع فى العالم المعاش»(١).

<sup>(</sup>١) حسن حنفي العلم الاجتماعي الجديد. مرجع سابق ص ٧٤.

كما أنه اعتبر الفينومينولوجيا الصيحة الأخيرة للوعى الأوروبى المتحضر<sup>(١)</sup>. ونستطيع القول إن فيلسوفنا تأثر بسهذه المحاولة واستجاب مع الكثير من معطياتها، ومن هنا فقد رأينا أن نعرض بعض أفكار هذا الاتجاه لاهميته.

لقد أرادت الفينومينولوجيا للفلسفة أن تصبح علما دقيقا، ومن هنا رأت أن تقوم بدراسة الظواهر من خلال المعنى الخاص «للظاهرة» الذى أضفاه عليها هوسول، والمتمثل فى محاولة الوصول إلى عالم الماهيات من خلال ما هو معطى فى الوعى، أو ما هو متبدى فى الوعى. لقد رفض هوسول النزعات الاسمية التجريبية التى تفسر الأشياء فى ضوء العلل والأسباب، أى بالرجوع إلى أشياء أخرى غريبة عنها، ومن هنا وقوعها فى النسبية. لقد عنى هوسرل بالتركيز على المضمون القصدى للخبرات، مستخدما المعنى الخاص للرد أو الإحالة، الذى يقوم على تنقية ظواهر الوعى من كافة الشوائب الغريبة عنها، توصلا إلى الأشياء الأصلية (٢).

إن النقد الذي قدمه هوسرل للعلوم الإنسانية يقوم على الحاجـة إلى إعادة تعريف كل من موضوعات الدراسـة، والمناهج، والتـفسـيرات الاجتـماعـية، وذلك في ضـوء منهج فينومينولوجيي يقوم على ما هو خاص بالوعي ذاته (٣).

لقد نظر هوسرل إلى الوعى باعتباره دائما وعى بشيء ما، لذا وجد جانبين متكاملين للوعى: الأول هو عبارة عن العملية التي أعى بها ذاتى (الكوجيتو)، وهى تأخذ اشكالا مختلفة (التذكر، الإدراك الحسى، التقييم)، والثانى وهو موضوع الوعى Cogitatum ويقوم العالم الفينومينولوجيى بدراسة الوعى بواسطة منهج خاص هو منهج «الرد الفنومنولوجي». ويحاول هذا المنهج كشف عالم الوجود (الوعى «الخالص») الذى يظل غير متأثر بالأفكار التي نحملها في مواقفنا الطبيعية. ويعتبر النظر إلى الوعى، باعتباره منطقة «فريدة» من الوجود، إن المبادىء الأولى للفينومينولوجيا. ويحمكن كشف هذه المنطقة بواسطة المنهج الفينومينولوجيى، مع الاحتفاظ بها سليمة، لا تتشوه أو تتغير من جراء هذا المنهج. وهكذا يظل الوعى منبع أو أصل الكائن بأكمله، ولا يمكن التوصل إلى خصائصه المنهج. وهكذا يظل الوعى منبع أو أصل الكائن بأكمله، ولا يمكن التوصل إلى خصائصه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٦٨ .

ر؟) علا مصطنى أنور. التنسير في العلوم الاجتماعية. دراسة في فلسفة العلم القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٨، ص ١٩٨٠). (3) Phillijson, M. Phenomenological Philosophy And Sociology. In P. Felmer M. Phillijson And D. Silverman (Eds), New Directions In Sociological Theory. London, Collier, Macmillan Press, 1973, Pp119-163, P. 123.

الرئيسية إلا عن طريق تحليلات وقائعية أو طبيعية أو نفسية أو اجتماعية. وهكذا تبدو الأسس الأصيلة للوعى الخالص مفتوحة أمام الوعى القصدي والحدس للمنهج الفينومينولوجيي(١)

لقد ربط هـوسرل بين الفينومينولوجيا وأساس الدراسات الإنسانية داخـل علم عام للعقل. لقد ايد منهج العلوم الإنسانية باعتبارها تعـتمد على حدس واقعى للعالم كما يبدو لنا بشكل مباشر، أى عالم الحياة الذى نعيش فيه كبشر. وبالتالى فإن هذا العالم هو أساس الدراسات الإنسانية. وقد تبنت الفينومينولوجيا وصف عالم الحياة كـأساس للوصول إلى الدقة والموضوعية والقدرة على الفهم والتفسير.

وإذا كان د. حسن حنفى قد نظر إلى الموضوعية والحياد والعمومية كأساطير قصد من وراءها احكام قضية العالم المتقدم على العالم النامى، ورأى أنه من الأفضل الاتجاه إلى الذاتية: "ف مادام العالم يعاش ويتم إدراكه وتصوره فهو دائما عالم ذاتى" (١). ف الفينومينولوجيا بدورها تضع الذاتية كأساس للعلوم الإنسانية، فيقول هوسرل: "إن الفكر الإنساني هو علم الذاتية الإنسانية في علاقتها الواعية بالعالم كما يبدو لها وكما يؤثر فيها، عن طريق العقل والعاطفة. وهو أيضا علم العالم باعتباره محيطا بالأفراد، أي العالم كما يبدو لهم بما يملكه من صدق" (١).

لقد عبر هوسرل في كتابه «أزمة العلوم الأوروبية» عن الوضع الخطير الذي نجم عن فقدان الصلة بين العلم من ناحية واهتمامات الإنسان العميقة، وقيمه وتطلعاته في الحياة من ناحية أخرى، وهذا بالرغم من تقدم العلم، أو بسبب هذا التقدم... لقد صاحب تقدم العلم ابتعاد الإنسان عن الواقع الذي يحاول العلم الكشف عنه لقد حاول هوسرل في هذا الكتاب تحليل هذا الوضع، ابتداء من ديكارت وجاليليو. ويطالب كحل لهذه الأزمة أن تقوم الفلسفة بدور فعال عن طريق الحفاظ على المعطيات وتجديدها في الوعي، والبحث عن مصدر العلم وأسسه الوقائية والتاريخية. وهكذا نشأت الفينومينولوجيا المتعالية من أجل العلم الأوربي المهدد.

<sup>(1)</sup> Ibid. P123

<sup>(</sup>٢) حسن حنفي العلم الاجتماعي الجديد، مرجع سابق، ص ٧٧.

<sup>(3)</sup> Husserl, E. The Crisis Of European Sciences And Transcendental Phenomenology. Translated By D. Carr Euanston, Northwest erm Unin. Press, 1970. P. 318.

ويذكرنا موقف هوسرل بالجبهات التي اقترحها د. حسن حنفي للعلم الاجتماعي من أجل مراجعة كل من المخزون الفكرى والتصورى للذات ونسقها القيمي التقليدي، بالإضافة إلى إطارها التصورى المغترب المكتسب حديثا. تتمثل الجبهة الأولى في إعادة التراث الخاص بالذات أو التراث المحرر. وتتمثل الثانية في رد ثقافة الآخر إلى حجمها الطبيعي الاختلاف يكمن في الجبهة الثانية، إلا أننا من الممكن أن نراها متضمنة في مطلب هوسرل ولكن بشكل غير مباشر، وذلك إذا اعتبرنا الآخر هو الاتجاهات الوضعية.

وقد رأى ميرلوبونتى بدوره أهمية أن يتطور العلم الإنساني مستعينا بالفلسفة، ففي هذا إثراء لكل من العلم والفلسفة. فالعلم الإنساني في انفتاحه على الفلسفة يكتسب صبغة قد يفتقدها إذا انحصر في قضاياه المحدودة وفي مناهجه المتناهية. كما أن انفتاح الفلسفة على العلم الإنساني يجعلها احتكاكا مستمرا بين الواقعة والماهية، بما يؤدى إلى إطلاق كم هائل من المعنى وإلى استبعاد القضايا المزيفة وإفساح الطريق لحقائق وحلول جديدة (٢). ويعنى الرجوع إلى الأسياء ذاتها، بالنسبة لميرلوبونتي، العودة إلى العالم الموجود قبل المعرفة العلمية، والذي تتحدث عنه المعرفة دائما، وفي مواجهته يعتبر كل تحديد علمي مجردا وتابعاً (٣).

إن محاولة الذهاب إلى الأشياء ذاتها وإعطاء تقرير علمى لها تعنى بالنسبة لميرلوبونتى نوعا من الاحتجاج ضد العلم؟ إذا نظرنا إلى العلم كمجرد دراسة موضوعية للأشياء فى علاقاتها السببية الخارجية، كما تعنى العودة إلى عالم الحياة، وهو العالم كما هو موجود فى الخبرة المعاشة بالمعنى الذى عبر عنه هوسرل فى كتاباته المتأخرة. إلا أن ميرلوبونتى اختلف عن هوسرل، فالرجوع إلى الأشياء ذاتها يختلف عن الرجوع المثالى إلى الوعى فالعالم موجود قبل أى تحليل أقوم به لهذا العالم. ويتقارب هذا الموقف، والقياس مع الفارق، مع دعوة د. حسن حنفى إلى إزاحة مؤامرة الصمت جول مصادر الوعى الأوروبى لمعرفة مساهمات الثقافات اللاغربية فى تكوين الثقافة الغربية.

لقد قام د. حسن حنفى بنقد بعض الدعاوى التي تقوم عليها اتجاهات عديدة في مجال العلوم الاجتماعية وهي: الموضوعية والحياد والعسمومية واعتبرها اساطير، وهذا اتجاه نقدى

<sup>(</sup>١) حسن حنفي. العلم الاجتماعي الجديد، مرجع سابق، ص ٧٢.

<sup>(</sup>۲) علا مصطفى أنور. علاقة الفلسفة بالعلوم الإنسانية. دراسة في فلسفة ميرلوبونتي القاهرة، دار الثافة للنشر والتوزيع، ١٩٩٤ صـ ١٩٩٠) Merleau - Ponty, M: La Phenomenalogie de la Perception. Paris, Gallimard, 1945. P III.

ايجابى ويظهر ضعف المصادرات التى قامت عليها العلوم الاجتماعية. فالإنسان لا يمكن ان يكون موضوعا للعلم على نفس المستوى التى توجد عليها الوقائع الطبيعية (كميائية أو فيزيائية أو جيولوجية...) حقا إن الإنسان هو موضوع العلم، الا ان ما يتم دراسته هو وقائع أو ظواهر، بينما الإنسان أكثر من ذلك ولذا لا مجال للوصول إلى العمومية فى المجال الاجتماعى وتظل المعرفة إلى حد كبير ذاتية، والحرية الإنسانية تدمر أى صياغة لها شكل حتمى. ومن هنا قول البعض بالفهم فقط دون التفسير.

وفى الواقع أنه توجد مراجعات عديدة فى الغيرب للمواقف، ونقد للأنساق العلمية، سواء فى المجال البحثى الطبيعى أم الاجتماعى، بل لقد ذهب البعض إلى اعتبار المنهج التجريبي نفسه اسطورة (١). ولا يمكننا أن نغفل هذه الاتجاهات النقدية حيث أنها تساعدنا على رؤية الآخر وفهمه.

وانطلاقا من الحاجة إلى علم اجتماعى جديد، أو الأفضل أن نقول إلى تصور جديد للعلم الإنساني أو الاجتماعي تثار مجموعة من التساؤلات، اطرحها بشكل مبسط دون محاولة للإجابة عنها:

التساؤل الأول: كيف نبدع دراسات وبحوثا خاصة بنا، وهو مطلبت هام وأساسى؟ هل نستطيع أن ندعى مع توماس كون، فى نظرية النماذج، أن حالات العلم تتتابع بحيث تحل حالة محل أخرى دون اتصال ممكن بينها (مثلا لا توجد صلة بين الميكانيكا التقليدية وميكانيكا النسبية فى مجال علم الفيزياء)، أم أن العلم فى أحد جوانبه تراكم من المعلومات الفكرية التى تتحدد فى ضوء الخبرة وفى ضوء الظروف التاريخية؟

التساؤل الثانى: كيف ومن يحدد الأولويات الجديرة بالبحث والدراسة فى مجتمعاتنا؟ هل الأولويات فى العالم النامى مختلفة أم أن العالم كله شبكة واحدة متداخلة؟ وعلينا أن نضع خطة بحثنا دون إغفال كافة المتغيرات المحيطة بنا، وإن كانت تمثل تحديات تواجهنا.

التساؤل الشالث: كيف يعد الباحث في المجال الإنساني شخصيته وأفكاره، إعداده العلمي، ثقافته، نظرته إلى نفسه، إلى حضارته ومجتمعه، إلى عمله(٢)...؟

<sup>(1)</sup> La Philosophie des Sciences Aujourd' Hui. Sousla Dinection De Jean Hamburger. Paris, Academie des Sciences, 1986.

<sup>(</sup>٢) أحمد أبوزيد. حـقوق الباحث إزاء الغير في البـحوث الانثروبولوجية الميـدانية المركز القومي للبحـوث الاجتماعيـة والجنانية، مؤتمر اخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي ١٦ ــ ١٨ اكتوبر ١٩٩٥.

التساؤال الرابع: ويرتبط بالتساؤل الثالث: كيف يقترب الباحث من الواقع ليدرسه، ويثير هذا قضية ضخمة هي قضية المنهج، هل يوجد منهج أو مناهج؟ ما هو المنهج، ما هي الأساليب والأدوات، إلى أي مدى يتاح للباحث حرية الفهم والتفسير....؟

التساؤل الخمامس والأخير: كيف تفيد نتائج المعلم والبحث العلمى؟ كيف يمر العلم بالواقع فيدرسه ثم يرجع إليه مرة أخرى ليعدله أو يحافظ عليه؟ بعبارة أخرى كيف يصبح العلم والبحث العلمى مؤثرا؟

إن مقال د. حسن حنفى «العلم الاجتماعي الجديد. بعض الأفكار» أثار شجون العاملين بالبحث العلمي الاجتماعي لإحساسهم بالأزمة على المستوى المحلى، وعلى المستوى العالمي أيضا حيث إن كثيرا من القضايا لم يتم حسمها بعد، والآراء التي طرحها، فيها إثراء وخصوبة لقضايا الموضوع والمنهج والابستمولوجيا بوجه عام.

# جســن جنفــی وقائح للإبداع خارج الفلسـفة

## د. فاضل الأسود 🖘

هل يملك الفيلسوف، أو المشتغل بقضايا وهموم الفلسفة، أو حتى دراسوها. الوقت أو الطاقة الكافيان للخروج من حقل المشكلات الفلسفية؟. وهل يملك كل أولئك جميعا ترف النأى والابتعاد عن حقل العمل وبؤرة الاهتمام؟ أو حتى الفرار \_ المؤقت \_ بعيدا عن قبضة وسيطرة الترس الفلسفى؟. وهل تكون رحلة الفيلسوف \_ العارضة والمؤقية \_ نحو حقل إبداعى مغاير مجرد مغامرة عابرة؟ أو فرصة لالتقاط الأنفاس فقط يعود بعدها الباحث والمتفلسف بعد أن نفض عن كاهله أحمالا ومتاعب، يصبح بعدها أكثر حيوية وأوفر نشاطأ وأصفى عقلا؟ كى يواصل البحث والدرس والإبداع؟

أو أنه قرار بالإبحار صوب الشواطىء البعيدة والمجهولة؟. والسباحة فى المياة الخطرة والعميقة من أجل حلم الاكتشاف وسبر أغوار المجهول ونوال الجائزة بتحقيق طرف ولو يسير من حقل معرفة ممختلف، فيراكمها الفيلسوف كدفعة إضافية فى رصيد حسابه من «معرفة المعارف»؟ على نحو يضاعف من زخم وتنوع وثراء الدرس المفلسفى. أو أن الأمر مجرد خوض التجربة بهدف التجربة فى ذاتها؟ ومن أجل التجربة فقط؟.

وقد يكون السؤال الإشكالي في تلك القضية على المنحو التالي، هل رحملة إبحار الفيلسوف ـ بحثا عن «خبيئة المعرفة» ـ على متن قارب يرفع أعلام الفلسفة، يهتمدي

<sup>(</sup>۵) كاتب وناقد عربي.

ببوصلتها، وتملأ أشرعته رياح متفلسفة؟ أو أنه ينطلق إلى رحلته دون شروط أو تحفظات مسبقة؟ وهل يخضع هو إلى شروط وقواعد ذلك الحقل الإبداعي المغاير؟ أو أنه يخضعه لشروط المقولات الفلسفية؟ وكذلك لمعاييرها وقوانينها العامة؟. هي إذن أسئلة ضرورية ومشروعة لا مناص من مواجهتها واستخراج دلالات الاجابة عنها، ذلك أن إسهامات الفلاسفة في الدخول إلى تخوم حقول الإبداع المختلفة لم تنقطع أو تتوقف، كما أنها تجاوزت بكثير مناطق النحوم والسياج المحيط كي تصل إلى منطقة القلب والمركز من ذلك الابداع. لقد تراجعت إلى الوراء كل الخطوط الفاصلة وعلامات ترقيم الحدود فيما بين الفلسفة وغيرها من المعارف والعلوم والفنون.

واشتبكت الفلسفة مع غيرها من الفنون وتشابكت خطوط التماس والتجاور لتصبح مناطق وأنشطة للتطابق والتكافؤ. تتقاطع أحياناً وتتمازج أحياناً أخرى لكنها أبدا لن تعود إلى ذلك الزمن الذي طرح يسوما على البعض مقولات ضيقة الأفق تؤجج من نيسران التعصب الأعمى، لفن من الفنون، تحت زعم الخصوصية والتميز عن غيره من أشكال وأنواع التعبيسر الفني. إذن لم تكن دراسات ومقالات الدكتور (حسن حنفي) خروجا على قاعدة البحث الفلسفي، كما أنها لم تقنع أو تستسلم لغوغائية «الاستقلال التام أو الموت الزؤام..»، أن هو عالج موضوع الأدب في عمومه والرواية بشكل خاص.

ولقد سبقه فى السير صوب حفل الإبداع الأدبى من خلال معالجات نقدية تسبر أغوار ذلك الفن وتكشف عن مشكلاته الكثيرون، لعل من تستحضره الذاكرة الآن هما (جان بول سارتر) و(رولان بارت). وإن كان المثال الاكثر بروزا والأدق دلالة على مجهودات الفلسفة فى عمليتى الاشتباك والتشابك مع أحد حقول الإبداع القريسة كان وسيظل هو حقل الإبداع السينمائي.

فمنذ لحظة النشأة عندما كانت مجرد اختراع تتحول من خلاله الاشباح إلى خيالات تتماوج راقصة وتدفع سيال الصورة المتسابقة إلى حركة دائمة، قدم السويسرى (هوجومنستربرج) إسهامه الجرىء المعنون به «السينما دراسة سيكولوجية». حيث نزع عن الفن السينمائي آنذاك هالات الإبهار، بوصفه فن ناشىء حيث يتسم بكثير من الغموض والسحر، الذى يقربه من مستوى المعجزة. فيكفيه أنه يبعث الصور الساكنة سكون الموت فتتحول إلى حركة دائمة تفيض بالحيوية والنشاط.

ولقد استمرت المحاولات المتعددة التي تنشد معالجة الفن السينمائي، لكن أبرزها دون شك تلك التي قام بها (آيان جارفي) في كتابه المعنون به «فلسفة السينما مدراسة انطولوجية وإبستمولوجية» كما قدم الفيلسوف الفرنسي (جيل دي لوز) سفرا صخما يتكون من جزئين عالج فيهما إشكاليتي الحركة والزمن في الصورة السينمائية أما أقدم المعالجات التي حفظهما لنا التاريخ في خصوص فنون الأدب (شعر مسرح.. ملاحم.. الخ) فهو كتاب (أرسطو) «فن الشعر»، بالإضافة إلى كتابيه «العبارة»، و«الخطابة».

لكن ما تجدر الإشارة إلى فى هذه الاعمال جميعا هو ان أصحابها بداء من (أرسطو) ومرورا (بهسوجومنستربرج) ثم انتهاء بالامريكى (جارفى) والفرنسي (دى لوز) قد بدأو أعمالهم من نقطة انطلاق واحدة. ومحطة الانطلاق تلك هى الإفراط فى الملاحظة لجملة الإبداع الفنى المطروح أمامهم للفحص والدراسة. فالملاحظة الدقيقة لكل مفرادات الفن وإمعان النظر فى مختلف جوانبه والإحاطة بتفصيلاته تؤدى حتما، مع الذهنية الصافية واليقظة العالية، إلى الكشف عن القانون الداخلى للعمل فى جزئياته ثم مع توالى الكشف على عينات أخرى استطاع كل منهم صياغة ما يمكن أن نطلق عليه \_ تجاوزا \_ القانون العام لهذا الفن أو ذاك.

ومن نفس الموقع - موقع الانطلاق - الذى تدعمه العين الراصدة والملاحظة المدقيقة سوف نجد إسهامات (جون ديوى) فى مجالات الابداع الفنى. وعلى العكس تماما تأتى معظم الكتابات المدرسية - ونقصد بها - تلك الكتب التى توجه بالدرجة الأولى نحو جمهور طلاب العلم داخل أروقة الدرس بالجامعات. حيث يصر أصحابها على شحنها بشذرات سريعة "بطريقة من كل بستان زهرة». وبطبيعة الحال لسنا مطالبين فى - هذا المقام - بالإشارة إلى أسماء محددة أو كتب بعينها، ولكن يكفينا القول أن كل شذرة منها لا تحتل من مساحة فى تلك الكتب سوى صفحات محدودة صفحتين فى الحد الادنى وقد تصل إلى سبعة صفحات فى حدها الاقصى، حيث يتم فيها التعرض للسينما أم التليفيزيون والنحت والتصوير . . . الخ. وهو ما يعنى بالضرورة اللجوء إلى اكثر التعبيرات شيوعا وإلى على القانون الداخلى للعمل الفنى أو لتقنيات الموضوع الجمالى. وفى حدود ما هو متاح على القانون الداخلى للعمل الفنى أو لتقنيات الموضوع الجمالى. وفى حدود ما هو متاح

لهذه الدراسة من مساحة، ومن وقت، أيضا، ومن جملة ما وقع بين يديها من بحوث ودراسات منشورة للدكتور (حسن حنفى) فإنه يسمكن القول بجواز تقسيم ذلك الابداع طبقا للتصنيف التالى.

### أولا: قضايا عامة ذات صبغة نظرية

وفيها يتوجه الكاتب بخطابه نحو جمهور أكثر اتساعا من جمهور الكتاب المطبوع ـ والذى هو قليل بالضرورة ـ قياسا على جمهور الدوريات الشهرية أو الفصلية وفى أحوال نادرة المجلة الأسبوعية. وهو الأمر الذى حدث ذات مرة فى صورة رسائل متبادلة بين الكاتب وبين مفكر آخر هو (عابد الجابرى) ثم بين جمعت تلك الرسائل وأعيد إصدارها فى كتاب، وقريب من ذلك تلك الدراسات التى قام بنشرها فى بعض المجلات المصرية أو العربية. ومفكرنا (حسن حنفى) يزرع الساحة العربية والمصرية سواء بسواء فى حالة من النشاط بحثا عن إجابات أو مشروع إجابات لكثير من هموم الوطن وقد تغريه قضية عارضة يتصل صداها بالواقع أو أنه يركز جهودا مكثفة حول زاوية واحدة أو جانب محدد من جوانب القضية التى يطرحها.

ففى مشال قضية التنوير فى مواجهة الجمود واللاعقلانية التى اتسعت دوائرها المؤثرة ببروز جماعات التخلف والارهاب يشتغل مفكرنا فى بحث هذه القضية الجوهرية من خلال منهج تحليل يطرح فيه ضرورة النظر إلى الجزئيات والتفاصيل المحيطة بالواقع المعاش وصولا إلى فهم الظاهرة حتى يسهل التعامل معها فى نهاية الأمر. فإن فهم الظاهرة «هو الوعى بالموقف الحضارى الكلى الذى يوجد فيه المبدع. وهو الشرط الأول للإبداع» (من دراسة منشورة بعنوان شروط الإبداع الفلسفى، مجلة فصول) وقد يجد القارىء وشائح قربى وخطوط تماس واتصال بين تلك الدراسات المنشورة فى الدوريات وبين دراسات أخرى شغلت بال مفكرنا، وأخذت من وقته وتفكيره مساحة الكتاب بأكمله. وهو الأمر الذى يتردد كثيرا فى مجمل تلك الدراسات، كما تفصح عنه أيضا غالبية النقول والمقتطفات يتردد كثيرا فى مجمل تلك الدراسات، كما تفصح عنه أيضا غالبية النقول والمقتطفات الواردة فى متن الدراسة ويحال فيها على مجموعة من كتب لفكرنا سبقت تلك الدراسات ويتم تداولها فى المكتبات. وهذه الدراسات القضابا عيمكن إجمالها فى عدة محاور رئيسية على النحو التالى.

- (أ) مشكلات الأنا والآخر.
- (ب) قضايا التحديث بين سلطة النقل ومجاهدات العقل.

(جـ) دفع عجلة التغير الاجتماعي وإزالة عوائق وعقبات إنطلاقها.

(د) محاولات فهم النص التراثي بوصفه نصا تاريخيا.

وقد تتبحول القضية العامة التي يلتبقطها الدكتبور (حسن حنفي) من حالة السبخونة والتأجج، كما هي في واقع التداول اليومي بين الناس إلى معــالجة شديدة التأني مكتــسية بنوع من الهدوء والرصانة. وتصبح نوعا من الرياضة المفكرية العميقة هنالك ينشط عقل الفيلسوف وتنثال على لسانه الحجج والمقولات. وهو يقلب الأمر على شتى وجوهه ويفتش في داخل كل زاوية منه بحيث لا يترك من عناصر الموضوع المطروح شيئا لم تتم دراسته أو فحصه. والأمر المحقق هنا هو أن الكاتب قد اغدق على قارئه \_ ربما \_ إلى حد التخمة صنوفا عـديدة ومتنوعـة من أطباق مائدة المـعرفة. والكاتب يرجـو من ذلك هدفا واضـحا يمكننا ملاحظته من تلك الكثـرة الوافرة من الأمثلة والاستشهادات والنـقول التي تفيض بها بعض الدراسات. والأمر المحقق ثانيا هو الرهان الرابح الذي يفوز به دإنما مفكرنا عقب كل وجبة عامرة من الدراسات التي يطرحها على جمهوره. غير أن الأمر المؤكد أخيرا هو أن عملية نجاح مفكرنا دائمًا في تحقيق منفعة ومتعة القارىء الذي يفوز باطباق بستان المعرفة، ووجها الشاني متعة الفيلسوف بتحقيق تلك الرياضة الفكريـة، وهو ما يعني أن كل نشاط يمارسه العقل الفلسفي البحت يكون دومأ على حساب تنضييق مساحة الحركمة أمام العقل المنمرد الطموح وتكبيل نشاطاته. فالرهان الحقيقي الذي يكسبه دوما مفكرنا (حسن حنفي) يعود ـ بالـقطع ـ إلى فورات ذلك العـقل المتمرد وإزاحـة كل عوائق الحـركة من مـسارات انطلاقه المحلق الوثاب وقد تكون بعض الدراسات المنشورة شاهدة على المحاولات الدائبة التي يبذلها \_ دون كلل أو ضعف \_ ذلك العقل المتمرد وهي أيضا شاهده على الممارسات المتعسفة التي يقوم بها الفيلسوف في مواجهة التمرد وحالات العصيان الفكري. وقد يجوز لنا الإشارة إلى دراستين على سبيل المثال تعززا من وجهة النظر تلك، وهي الدراسة المعنونة بـ (الكتابة بالقلم، والكتابة بالدم)، وكذلك بحث "تجديد اللغة شرط الابداع».

ثانيا: مسجموعة الدراسات والأبحاث التي تقدم بها مفكرنا إلى بعض المحافل والندوات الأدبية في مناسبات خاصة وسوف نركز جهدنا على الإسهامات الذي شارك به الدكتور (حسن حنفي) في الندوة الدولية التي عقدت في كلية الآداب جامعة القاهرة تحت عنوان «نجيب محفوظ والرواية العربية»، في الفترة من (١٧٠ ـ ٢٠) مارس عام ١٩٩٠، واختار مفكرنا المشاركة بدراسة تحت عنوان، «الدين والثورة في أدب نجيب محفوظ».

ومن المؤكد أن قضية الدين والعقيدة وكذلك قضية الثورة هي إحمدي القضايا الشائكة والمتشابكة معا لدى الكشيرين. وهي أيضا ميمدان صراع وجدال بين العمديد من قوى المجتمع المصرى قد تصل إلى الصخب والتشابك والتنابذ بالأوصاف والنعوت التي قد تصل إلى حد نفى الآخر وطرده من صفوف جماعة المؤمنين وإعلان تكفيره وتنتهى عند إهدار الدم وإباحة القتل. وقد تظل قانعة بالموقف الهادىء المتحضر الذي يمليه العقل وتستمر في صورة حوارات أو مساجلات داخل القاعات أو على صفحات الكتب والصحف أو المجلات غير أن تملك القضية تتحول عند مفكرنا إلى شاغل مستمر وهم متواصل. ولقد قدم المدكتور (حسن حنفي) إلى قراءه مجموعة من المؤلفات التي تعالج هذا الموضوع هي «التراث والتجديد» ثم مشروعه المكبير «من العقيدة إلى الثورة» ويقع في خمسة أجزاء. والحديث عن تلك المؤلفات سوف يجده القارىء بصورة والأخير يشتمل على ثمانية أجزاء. والحديث عن تلك المؤلفات سوف يجده القارىء بصورة أفضل وبكثير من التفصيل وبأقلام أكثر دراية منا في علاج ذلك الموضوع في غير هذه العجالة بين دفتي هذا الكتاب. غير أن ما يهسمنا في هذا المقام هو التأكيد على مدى شغف مفكرنا بمعاودة بحث قضية الدين والثورة من مختلف جوانب الموضوع في أكثر من مناسبة.

ويتحدد الهدف من دراسته ـ تلك ـ التي شارك بها في عام ١٩٩٠ بالكشف عن العلاقة بين الدين والثورة. والرأى عنده طبقا لسطور مقدمة الدراسة هو «ليس المهم دراسة الدين وحده أو الثورةوحدها بل العلاقة بين الدين والثورة متى يكون الدين أفيونا ومتى يكون يقظة؟ متى يصبح آخره ومتى يتحول إلى دينا». والدكتور (حسن حنفى) يصف المنهج الذي عالج من خلاله الموضوع بقوله «وتقدم هذه الدراسة نوعا جديدا من النقد الأدبى لا يقوم على تحليل الأسلوب أو وصف الأشكال الأدبية أو رؤية الأبنية الروائية بل على تحليل المضمون الأدبى تحليلا فلسفيا اجتماعيا خالصاً. ويتم تناول الموضوع عبر المحاور التاليبية:

- ١ ـ الدين والجنس. ٢ ـ الدين الشعبي. ٣ ـ الدين الصوفي. ٤ ـ الدين والعلم.
- ٥ ـ الدين والسياسة. ٦ ـ الدين والدولة. ٧ ـ الدين والمجتمع. ٨ ـ الدين والثورة.

ولقد استلزم الأمر من مفكرنا ـ كى يحقق هدفه البحثى ـ أن يستعرض جملة الإنتاج الروائى (لنجيب محفوظ)، وهو أمر شاق بطبيعة الحال وبالغ الصعوبة أيضا حيث يستلزم

قراءة كل إنتاج (نجيب محفوظ) غير أن تلك الصعوبات مع كثرتها لم تلق الاستحسان ويما يبدو ولم تصادف القبول والاستجابة من بعض كبار النقاد. وهو الأمر الذي نوه عنه مفكرنا في تواضع جم عندما قدم إسهامه الأخرى في مؤتمر كلية الآداب في العام ١٩٩١ حيث يهدى بحثه إلى أ. د. فاطمة موسى التي نقدت بحثى «الدين والثورة» في أدب (نجيب محفوظ) في ندوة كلية الآداب عام ١٩٩٠ بأنه عام ينتقل بين موضوعات الروايات دون أن يقوم بتحليل إحداها». هذا رغم أن البحث عرض لجملة الإنتاج الأدبى (رواية/ مجموعة قصصية) لنجيب محفوظ.

وفى ذلك العام ١٩٩١ جاءت إسهامه الثانى تحت عنوان «الفلسفة والرواية ـ دراسة فى توظيف الثقافـة الفلسفية فى أدب نجيب محفوظ». وفى مبررات تـقديم تلك الدراسة نراه يقول «تعتبر روايات (نجيب محفوظ) أكثر الروايات العربية اقتـرابا من الفلسفة توظيفا على لسان الشخـصيات أو تعبيرا عن الأفكار أو تصـورا لرؤى العالم». أما المبرر الثانى لطبيعة اختيار «الفلسفة والرواية» باعتبار نجيب محـفوظ «خريجا لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة عام ١٩٣٤»

ويعود الدكتور (حسن حنفى) لتطبيق منهج "تحليل المضمون" وهو المنهج الذى سبق أن استخدمه فى معالجة بحث "الدين والثورة فى أدب نجيب محفوظ" وذلك "لما يتضمنه من دقة فى الحصر تسمح بدقة فى الحكم". غير أن ثقل الامانة العلمية التى يخضع الفيلسوف نفسه لها، هى التى تجعله يردف قائلا: وبالرغم من قصور هذا المنهج الإحصائى الكمى الذى يعتمد على ترداد الالفاظ والكشف عن مكونات الفكر فى أحسن الأحوال. بيد أن القصور الذى يعتور منهج تحليل المضمون، وكذلك قصر المعالجة النقدية على فكرة واحدة؛ هى توظيف الثقافة الفلسفية على لسان الشخصيات دون الخوض فى مشكلة عرض الأفكار من خلال رسم شخوص العمل الفنى الروائى، يراه مفكرنا فى مقام المقارنة أفضل كثيرا من مخاطرة بالنقد الذاتى الانطباعى التأملي الذى قد يوحى بأفتراضات ويقدم نتائج تتعلق بالمضمون والرؤية ولكن يكون عرضة لمختلف التفسيرات والتأويلات طبقا لإحساسات النقاد وثقافتهم الفلسفية والأدبية.".

ويعالج الدكتور (حسن حنفي) موضوعه من خلال محورين رئيسيين :

#### الأول: تصنيف الفلاسفة في المذاهب الفلسفية

وذلك من خلال البحث عن أعلام البحث الفلسفى في التيارات الرئيسة للفلسفة الغريبة وهي المثالية والواقعية والإنسانية.

### الثانسي: المعانى المختلفة لكلمة فلسفة ومشتقاتها

حيث يقوم الدكستور (حسن حنفى) بإجراءات تحليل كلمة فلسفة ومشتقاتها المختلفة بهدف كشف دلالات الاستخدام المختلفة فى النص (المحفوظى). وهو فى هذه الجزئية يرى الفلسفة التى يتم توظيفها داخل أعمال نجيب محفوظ واقعة داخل عملية ترادف بين مصطلح الفلسفة وفكرة التدوين تارة، وبين نفس المصطلح وبين مصطلح الثقافة. وقد يجدر بنا الوقوف هنا لرؤية المشترك اللذى يربط بين ما تقدم، ولكن نؤجل ذلك لمرحلة لاحقة.

#### ثالثا: القراءات النقدية

وهى تلك الكتابات التى كرسها الدكتور (حسن حنفى) ضمن مجمل إبداعاته المتعددة \_ كى \_ يعالج من خلالها بعض ظواهر الإبداع الفنى فى مجال السرد الروائى. ويجدر التنويه بأن مجال تركيز هذه السطور سوف يتعلق فقط، بالدراسة التى نشرت فى «مجلة القاهرة» العدد (١٢٧) بتاريخ (يونيو) ١٩٩٣، وهى الدراسة التى جاءت تحت عنوان «الرسم باللغة و . . . . الكتابة بالجسد».

#### حاشية أوليي:

#### احسن حنفي ـ وفعل الكتابة).

تبدو الكتابة عند مفكرنا واحدة من أبرز ظواهر الفعل الإيجابي وإحدى دلائل الحياة مثل الشهيق والزفير وخفقات القلب ونبضات الدم في العروق. تقترب أحيانا من شكل وتعبيرات الغريزة. وتبدو نشاطا أو حركة دائبة للمارسات التفكير والعقل. ولكنها في كل الأحوال ليست ظاهرة وجودية فقط، وإنما هي \_ أيضا \_ بمثابة الشيرط الضروري والمكمل لعملية الإبداع. والكتابة/ الإبداع عنده طريقة للتواصل مع الآخيرين وجسرا ممتدا فيما بين الذاخل، والآخر/ الخارج.

وقناة التوصيل، عنده، عمادها مفردات اللغة وصياغات الالفاظ في سياق توليد المعنى. فإن اللغة كما يراها هي «ثوب الفكر، وعن طريق الثوب يمكن النفور من الشخص أو الإقبال عليه، عدم إدراكه أو الانتباه إليه» (من دراسة تجديد اللغة شرط الإبداع). والكتابة أخيرا هي بداية الحضارة وهي أحد أفعال الله كما يقول عنها «فالكتابة فعل إلهي» ثم هي فعل بشرى (من دراسة الكتابة بالقلم، والكتابة بالدم).

#### حاشية ثانية:

تأتى هذه الدراسة والمعنونة «الرسم باللغة و.. الكتابة بالجسد» وقد تصدرها عنوان شارح يكون بمثابة البوصلة المرشدة والاشارة الهادية، أو هى مفتاح الدخول إلى ثنايا الدراسة، حيث تقول كلماتها: «قراءة نقدية لرواية جديدة ترى أن العمل الإبداعي تعبير عن اللاشعور وتجسيد للوعى المكبوت يكشف عن نفس صاحبه ويعكس صورته كمرآة».

وهكذا يحدد صاحبنا ومنذ اللحظة الأولى شروطا للقراءة يفسرها من بعد ذلك، وجنبا إلى جنب وبالتوازى يضع شروطا للإبداع حيث يراه تصويرا للاشعور وتجسيدا للوعى المكبوت يكشف عند نفس صاحبه ويعكس صورته كمرآة. وهنا نستطيع أولا: أن نلمس منطقة تلاقى ما بين خطة (حسن حنفى) في استراتيجية القراءة/ الإبداع وبين ما قاله به علماء التحليل النفسى (فرويد ويونج ورانك). حيث يتبدى ذلك المكبوت داخل طبقات اللاشعور إلى مادة إبداعية تتصف بالجمال والتناسق. والمبدع عندهم شخص يحاول حماية بفسه من التدمير/ الانتحار أو الجنون/ الانفجار كما أنه مراوغ نشط يرفض الشفاء فيواصل الإبداع بديلا عن الشفاء.

فاني ! يمكننا العثور على مساحات للتفاهم، قد عقدت، بين معالجات النقد فى الكشف عن دخائل وصفات الهذات المبدعة وبين تعريفات النقد لعمليات الإبداع لدى جماعات السورياليين والرمزيويين، حيث يهربون من حقائق وأحداث العالم الخارجى إلى تلك الحقيقة الأبعدية التي تقع داخل ذواتنا في منطقة اللاشعور. حيث يمكن القول بأن الإبداع الفني لدى صاحبه يتحول إلى نوع من أنواع أحلام اليقظة. يقوم الخيال الفني الجامع بالتحليق دون قبيد من أحداث الواقع إلى مراقي الخيالي ثم يواصل تلك الرحلات المكوكية فيخلق من الشطحات والتهويمات ومن خلال قدرات فنية محبوكة تعتمد على ذاكرة بصرية وسمعية خلاقة ومخيلة نشطة تستطيع أن تحول كل ذلك إلى واقع من نوع معين.

وفى هذا النص الذى نشرته «مجلة الـقاهرة» يعالج الدكتور (حسن حنفى) مـوضوعه النقدى عبر عدة مداخل أو محاور:

الأول: يختص بالمشكلات الوظيفية والقدرات الكامنة داخل الحروف والكلمات فى عملية تشكيل المعنى من خلال لوحات لغبوية. وهو ما يطلق عليها الرسم باللغة «أى استعمال اللغة أداة للتصوير وكأن اللغة فرشاة رسام يخطط بها لوحة تكتمل عناصرها».

وهو يرصد أيضا جانبا آخر من جوانب استخدام اللغة متمثلا في الأبنية الزمنية للفعل ويسطيع أن يحدد أبرز ملامح تلك الظاهرة من خلال سيادة استخدام صيغة الفعل الماضى. ويحدد مظهرا آخر في بنية اللغة المستخدمة في القص حيث يقرر توفر عنصر التقابل بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. وكذلك القصر المتناهي للجملة المستخدمة في السرد حيث تقصر على فعل وفاعل حيث يصفها بأنها «طلقات المدفع» حينا و «طلقات الرصاص» حينا آخر وقد يغير الوصف إلى مصطلح «طلقات الألفاظ».

الشانسى: وهو المحور الأكثر بروزا فى مجمل المعالجة المنقدية كما وأنه المحور المستمر عبر معظم صفحات المعالجة وهو ما يطلق عليه لفظ «الجسد». وتتأكد أهمية ذلك المحور من جملة الملاحظات التالية.

- (أ) يختصه المؤلف على نحو مميز يجعله أكثر بروزا واستحوازا على انتباه القارىء وتركيزه. وهو يجعله ملمحا رئيسيا وصفة جوهرية حيث يطلق عليه تعبير «السمة». والسمة هى صفة الشيء وخصيصته التي يوصف من خلالها ويتم التعرف عليه.
- (ب) يجعله المؤلف وسيلة للتعبير ويرتفع به إلى رتبة الوظيفة التى تؤديها حروف اللغة وكلماتها. والمؤلف يكسب «الجسد» \_ طاقة بلا حدود \_ فى القدرة على أداء المعنى المراد توصيله فى مستويات المعنى المباشر ويمنحه قدرة أخرى فى مستوى المعانسي الضمنية والدلالية.

فالجسد عند الدكتور (حسن حنفي) وسيلة من وسائل الاتصال وهو أداة للغة وأسلوب في الفعل وطريقة في الحركة ووجود في العالم.

والكتابة في عرف الدكتور (حسن) وكما هو وارد في دراسته النقدية وسيلة لإتمام فعل الكتابة بل ولإنشائها منذ البداية. وهي أيضا مادة لفعل الكتابة بل ولإنشائها منذ البداية. وهي أيضا مادة لفعل الكتابة ومادة للتنفكير. كل ذلك يمكن الوقوف عليه من منطوق العنوان، الذي اختاره المؤلف، لنص معالجته النقدية. ويضاف إلى ذلك جملة العناوين الفرعية داخل متن الدراسة مثل «التفكير بالجسد وانتهاك الجسد» أو سياق الاختبارات التي يقدمها كلواحق لكلمة «الجسد» مثل الاجساد وسيلة لإثبات الذات بمعنى أنها إشارة للتحقيق والتعيين، أو «الجسد المتهالك» تعبيرا عن الذل والانكسار. وهناك الانتقام من الجسد. وكذلك الجسد الحلم والجسد الخوف وهو ما يؤدي بالضرورة إلى «انهيار

الجسد. . وإنهيار الروح». وبعدها ينفتح الطريق باتساعه إلى السقوط والمهانة «عندما يتحول الجسد إلى شيء. وعندما تتكوم الأجساد وكأنها جشث أو منقولات». وهكذا تتسع دائرة توليد المعانى وتتشابك خيوطها لتصنع نسيجا منمنما من تلك الومضات الحية المشتعلة بالرغبة في الصيد والطرد بحثا عن تداعيات مبتكرة وافكار طازجة.

وقبل إنهاء هذه العجالة فإنه يمكن لنا القول بأن سمة مشتركة تجمع بين معظم معالجات الدكتور (حسن حنفى) فى مجال الأدب والفن وتلك السمة يمكن تركيزها فى جملة واحدة ذهنية نشطة متوثبة يتلبسها شيطان الفن فتنطلق محلقة كلما تخففت من قواعد الدرس الفلسفى وتندفع إلى شطآن المعرفة الجديدة محققة متعة ومنفعة.

# الإنساح والقضية

(هقابلات لما تكتمل)

أ.د. حسين عبد القادر (\*\*)

﴿ إِلَى . . . كي يعلم أن النقد هو حب أبدى، .

(من إهداءت حسن حنفي إلى واحد من تلامذته)

«مع أن العالم هو في ذات الوقت مانراه، فإن مايجب تعلمه هو أن نراه».

(المرئى واللامرئى - ميرلو بونتى)

و . .

«إنا لانمل من مواجهتك، ولا نروى من مناجاتك، ولا نسلو عن حبنا لك...» (الإشارات الإلهية - أبو حيان التوحيدي)

#### بسدء:

الاقتراب من عالم حسن حنفی، اقتراب من موح فکری ـ فلسفی، ونضال إنسانی لرحلة عمر لم تستكن أبداً مصابیحها، لا ولا أطفأتها هوج ریاح وما أكثرها، أعطی من عمره یانع زهره ـ ولما یزل ـ لمشروعه الطموح، لطلابه، وللانتظار وحلو الأمنیات، ممتداً حكره وقلمه مهما تعشب فی القلب ـ كما قد نری ـ شوك المرار. جرحه متعال، لكن أبداً

<sup>(\*)</sup> المقابلات هنا باليه المعنى Ambigiuty فهي بمعنى Interview وبمعنى النضاد نراه في كلمة تحمل معنيين Antithilecal .

لاتهرب منه الخطى. قد يوجعه نقد متعسف فيتوشيح بالحزن نعم، لكنيه حزن لايبين ولايفصح.

رأيته في عيون جمهرة من تلامذته ومريديه (الأضداد ـ التوافق) ومنهم الآبق الذي يخلف الحسرة، ومنهم الباقي على عهد لايغيم. وهؤلاء وأولئك أسراب من علمه تتماوج في عقولهم، وكيف لا وقد تعهد عقولهم بفكره وعلمه (إذ تسرجم وألف ونظر)، وكان نموذجاً للمعلم الذي يقوم درسه على التقويم والإبداع لا التلقين والنقل.

ورأيته في عقول بعض دارسيه ومحاوريه فأشفقت من تسعف الرأى، ونغمة لذاتية ذات لحن مكرور وأن تعدد نشازه، وإن كنت أحسبه يحمل بعضاً من شذرات مسئولية إذ يناى بنفسسه عن رد يصوّب (للآخسر أو للذات!!) وهو المقرور من وجع الكلمات وسوء الفهم.

ورأيته في حديثه معى \_ وسآتي إليه \_ كيف يحمل الكل بين جوانحه؛ أناسي، وأفقاً عمتداً \_ لما يزل \_ لمسروعه الذي تنهل سحابات فرحه إذ يتم جزءاً منه، ويتأسى إذ يحتاج الباقى منه لسنوات، وهو يوقفه حين ينهمر الإنكسار على الوطن (\*)، وإن تواصل به \_ يلحق \_ منذ بدء البدء عندما شرع في كتابة خطة بحث الدكتوراه «المنهاج الإسلامي العام» الذي يقول عنه «أحاول فيه أن أصوغ الإسلام منهاجاً عاماً شاملاً للحياة الفردية والاجتماعية . من وحدة الذات حتى وحدة الشهود ووحدة الوجود» (١). وهو إذ تلتقى الوجوه تحس كيف يسكن تلامذته ومريدوه في مقل عينيه، ورغماً عن القلب الذي ينفطر حيناً وحيناً يُسرَّ، يُلقى بذور حنو ويزرع نبتاً للغد، وتحس أحلاماً يعزفها تنويعات على لحن أساسي لمشروع بدئه الذي يعزفه على قيثارة الفلسفة، والوجود/الواقع، ليختصر الكون في كلياته، وأتذكر عبارة شكسبير في مسرحية العاصفة؛ «لقد صنعنا من تلكم الأشياء التي صنعت منها الأحلام» (٢)، و . . .

<sup>(\*) (</sup>الهزيمة أكبر تحول، بدأت أقسوال المنزل يحترق، الواجب على الفكر إطفاء الحريق وإعادة بناته فيما بعسد، فتركت الخبراث والتجديد الذى كنت أكتب كبرنامج عمل كمشروع مستقبلي معتمداً على مقدمة الجزء الأول من رسالة الدكتوراة عن مناهج التأويل.. وبدءت أكتب قضايا للناس الذى جمع في قضايا معاصرة. الجسزئين الأول والثاني، وبعد أن هدأت الأسور بدأت أعيد كتبابة هذا البرنامج..» (من حديث مسجل في لقاء به معى يمنزله في ظهيرة أحد أيام فبراير فرمضانه ١٩٩٦م).

<sup>(</sup>١) حسن حنفى «الدين والثورة في مصرة ١٩٥٧ ـ ١٩٥١ ـ ١٩٥١ الأصولية الإسلامية» (مكتبة مدبولي ـ القاهرة ١٩٥٩)، جـــ١ (2) Shakespeare, W. The Tempest, in The Works Of Shakespeare, Macmillan & Co., London, 1921.

وعرفته \_ هوناً \_ فى كتاباته وما أغزر إنتاجه؛ خارطة كبرى تمد العلم/ الفكر بأسفار فى جبهات عدة، التحقيق (المعتمد فى أصول الفقه)، والترجمة (واختياراته تشى برغبته بقدر ماتشى بمعرفته، والإنسان فى التحليل السنفسى يُعرَّف بما هو كائن راغب لامجرد كائن عارف)، والمؤلفات وما أكثرها منذ بدايات التكوين العلمى الحق بفرنسا، وتواصلاً مع مخاض المشروع/ الوطن، والذى أسس من أجله، مع عاشق آخر لمصر والأمة العربية «محمد عودة» العدد الأول والأخير من «اليسار الإسلامى».

ألم نقل إن الكائن الإنساني رغبة، بل هو وكما يراه التحليل النفسي ـ ويتسق مع روية هيجلية في فينومينولوجيا الروح على الرغم من بعد الشقة بين فرويد وهيجل، وإن تعانقت الفلسفة الهيجلية بمصطلحها مع التحليل النفسي بمفاهيمه، من أن الوعي بذاته «هو الرغبة، هو الرغبة في رغبة. أن أكون قيمة ترغبها رغبة آخر. . وبعبارة أخرى فإن «الرغبة الإنسانية» أي الرغبة الخالقة للوعي بذاته، للواقع الإنساني، إنما هي في نهاية الأمر دالة (متوقفة) على رغبة في الاعتراف من قبل آخر بصاحب الرغبة»(١)، و . . .

وعندما طلب منى واحمد من تلاميذ ومريدى حسن حنفى (\*) أن أشارك فى كتاب تذكارى احتفائى لبلوغه الستين (وقد تأخر الآن مايزيد عن العامين فهو من مواليد الثالث عشر من فبراير ١٩٣٥) كنت أرى، وهو مانحسب حسن حنفى يراه، متواكباً مع رؤيتى بعينيه، أن أجلو بعض غيم الفهم لدى فيما يتصل بقراءتى لجمهرة من أعماله ومايتعامد معها من صفحات لم تكتب وإنما يجب أن تقال، بجانب ماتفرضه على الأدوات العلمية كمشتغل بعلم النفس والتحليل النفسى ـ من ضرورة سبر غور بعض الديناميات فى هذه الشخصية الغنية بذاتها، بكتاباتها، وبهمومها؛ مشروعاً ووطناً، فكراً وواقعاً، حلماً وتحققاً، ولم يكن حسن حنفى بالغريب عنا، على ندرة فى تصافح الوجوه، لكن الضرورة هذه المرة كانت تحتم فى ظنى تتابع اللقاءات (المقابلات) لنضع نقاطاً على أحرف صامتة لدينا، لعاشق للوطن والأمة العربية، يحمل كتاباته بمينه جبهات ثلاث فى جبهات ثلاث؛ محقق لعاشق للوطن والأمة العربية، يحمل كتاباته بمينه جبهات ثلاث فى جبهات ثلاث؛ محقق

<sup>(</sup>١) مصطفى زيور. • جدل الإنسان بين الوجود والاغتراب في نفس بحوث مجمعة في التحليل النفسي، (دار النهضة العربية ـ بيروت ١٩٨٦)، (وقد استند فيه العلامة مصطفى زيور الطبيب والحلل النفسي وخريج الدفسعة الأولى من قسم الفلسفة بالجامعة المصرية • جامعة القاهرة الأنّاء عام ١٩٢٩، إلى دراسة متعسقة لايبوليت في شسروحه لفينومينولوجيا الروح لهيجل. ثم على مقالاته وبخاصة مقالة • فينومينولوجيا هيجل والتحليل النفسيء).

<sup>(</sup>ه) هو العزيز د. أحمد عبد الحليم عطية.

ومتسرجم ومؤلف (وهذه جسبهات ثلاث) وهو في كلها صاحب مشسروع يتصل بالتراث والتجديد بجبهات ثلاث هي: مواقف من التراث القديم، والتراث الغربي، والواقع، تستند من منظور تحليلي نفسي فيما تستند إليه، على إضاءات وامضة في سيرته الذاتية، والتي أورد طرفـاً منها فــي الجزء الســادس من مــجلداته عن «الدين والثــورة في مصــر ١٩٥٢ ــ ۱۹۸۱» تحت عنوان «محاولة مبـدئية لسيرة ذاتية»»(۱)، وقد قــامت على تسع مراحل (من بداية الوعى الوطني ١٩٤٨ ـ ١٩٥١ وحستي بداية التأسيس العلمي ١٩٨٨). وهنا ـ وفي ضوء مفاهيم التحليل النفسي في فهم ديناميات الشخصية، ينقص هذه المحاولة المبدئية للسيرة الذاتية، أهم مراحل العمر ونعني بـها سنوات الطفولة الأولى، ثلاثة عشر عاماً هي مراحل أساسية في لحمة التكوين وسداه، نصدر فيها عن وجهية نظر تتفق ونظريات علم النفس بعامة في جمهرة مدارسها، والتحليل النفسى بخاصة في جميع تياراته، من أن مراحل التطور في الإنسان (مراحل النمو)، هي مراحل للارتقاء تصل الظاهرة بغيرها، ذلك أن ديناميات الشخصية وكمال فهمها كظاهرة نفسية إنما هي «ظاهرة تطور تبدأ من البيولوجي (صراع الحياة والموت) لتنتهي إلى حـركة لا نهاية لها إلا بفناء الفرد»(٢)، وكأن إنيــه الفرد بهذا المعنى عــملية تطور لاتتوقف إلا بتــوقف الحياة، وتقوم كل مــرحلة من مراحل التطور فيها على المرحلة (أو المراحل) السابقة عليها، وقد تختلف مدارس علم النفس والتحليل النفسي علمي مسمياتها والجـوانب التي تهتم فـيها بخـصائص نوعيـة بعينهـا، لكنها أبدأ لاتختلف على أن الكائن الإنساني صيرورة للتنشئة في سبيلها للتطور منذ لحظة ميلاد، عبر مراحل متعدد يقوم الوالدين (أو بدائلهما) بدور أساسي في مراحلها الأولى، إذ يستحيل أن يتم التشكل عبر السنوات الأولى من العمر لكائن تمثل طفولته أطول طفولة اعتمادية في الكائنات الحيــوانية، بغير أم (أو بديلتــها) في مقام أســاسي إذ هي مانحة شرعــية الوجود، وبدخول الأب (أو بدائله) لحقل الرؤية، ثم الأخموة أو الأقران ليتأكد دور الجماعة الأولية Primary group والتي هي الأسرة كمؤسسة تشبع الحاجات وتُقَوِّم وتؤسس لأساليب الفرد في توافقه مع البيئة في حقب لاحقة، إنها بنية مادية بمعمارها الثقافي/الاجتماعي «تفرض على الوليد (في المراحل الباكرة بل ومسابعدها) إطاراً لخبرات بيئية خاصـة تكون لها دلالتها

<sup>(</sup>١) حسن حنفى «محاولة ميدانية لسيرة ذاتية» في «الدين والثورة في مصره ١٩٨٢ ـ ١٩٨٨ (مرجع سابق).

<sup>(</sup>٢) أحمد فائق «الأمراض النفسية الاجتماعية» دراسة في اضطراب علاقة الفرد بالمجتمع. (دار أتون للطباعة والنشر ـ القاهرة ١٩٨٢).

الخاصة وآثارها النوعية. . تختلف عما تكون عليه عند الآخرين "(۱) ثم تأتى المدرسة لتنقل الطفل من تبعية الأسرة إلى لبنات جديدة للاستقلالية الراشدة، فهى والحال هذه ليست دوراً معرفياً فحسب بل هى مجتمع جديد يعد الطفل البازغ لمجتمع أكبر، وتسهم مع الأسرة فى غد التوافق والتكيف مع المواقف الجديدة، فهل بالإمكان أن نغيفل هذه الحقب أو المراحل الطفلية، التى أسهمت فى التكوين، بل كانت ركيزته، عندما نسمع عبارة مألوفة سارت مسرى المثل «الطفل أبو الرجل»؟!

بهذا الفهم، والإنسان ـ من زاوية موضوعية تدرك حتمية الذاتية ـ أسير ما أسهم فى تكوينه من علم، كانت تتدافع بداخلى تساؤلات شتى، مابين ديناميات السخصية وإسهامات حسن حنفى العلمية/الفكرية وبخاصة فى مشروعه الثلاثى الجبهات.

وكمان اللقماء...

## في تلاطم الموج

بمكتبه أو قل بمكتبته الفريدة الغنية والغزيرة معاً والتي يعرفها عشاق الكتاب ومحبو الكلمة كان التلاقى (المقابلة)، وفي الخاطر محاولة أولى للكشف عن مصادر لثنائية تراها لدى الآخرين في رؤيتهم له، فعلمه نور يشع ضياءً، وكلمه نغمات ربيع يتردد لحنها على ألسنة محبيه، وهو في عيون ناقديه (ويمكننا أن نقول أيضاً مخالفيه أحادى النظرة من ذوى الأيديولوجيات الإقليمية ـ العرقية والدوجماطيقيين) جدائل ليل بأفكاره المدد بلا بصيص(!!)، نهايتان متباينتان ـ مع اختلاف في درجات كليهما ـ كانت واحدة من دوافعنا للاقتراب من صرحه، والحوار حول جبهاته (كتاباته) ، كي تملتنم لدينا بعض من فجوات تخيم بالعتمة بين الطيات. ولم يكن يحملني إليه غير إعزاز لايستتر، وتقدير لجهد متبتًل، بجانب رغبية حميمة في اكتمال ديناميات المعنى بالأدوات والمفاهيم الستى أحسها تحقق مبتغاى.

وكان على أن أقوم بتعليق الحكم Epoché، بلغة الفينومينولوجيا، التي كان إسهامه في إيضاح دلالاتها واستخدامها في عديد من مراحل مشروعه، «من تفسير الظاهريات، إلى ظاهريات التفسير» تفرداً يحسب له، وهو ما ألزمني بدءاً برد الوقائع إلى صرح

<sup>(</sup>١) صلاح مخيمر المدخل إلى الصحة النفسية؛ (مكتبة الانجلوا المصرية ـ القاهرة ١٩٧٥) طـ٢.

"الشخصية" التى أبدعت وعكفت على هذه الجبهات الثلاث لتكون إعادة البناء والدراسة من جانبنا، إثراء للعلاقة بين المبدع/المفكر، والمنظر/الإنسان (الشخصية بدينامياتها وبنائها ومكوناتها)، والشخصية هنا اختزال Reduction للوقائع ورد لكثرتها واقتصاد في العلم، وهي بهذا المعنى مبدءاً تفسيرياً تمثل محور الدراسات النفسية وبخاصة حين البحث عن السببية وراء السلوك بكافة معطياته (والنشاط الإنساني بعامة) كمعلول، فهناك دوماً صلة عليه مابين الشخصية (علة) والسلوك (معلول). وبهذا المعنى فإن الشخصية بإبداعاتها العلمية وأنشطتها بعامة في كافة المجالات والأحوال، هي المفهوم الذي نفترضه لنفسر عبره كافة تنويعات مسالكها، لكن ما الشخصية؟!

أحسبنا نحتاج هنا لتعريف إجرائي تستريح إليه كافة مدارس علم النفس ـ بما فيها التحليل النفسي ـ والذي لم يحفل بتقديم تعريف لها، إذ أن كل اهتمامه كان منصباً على بنيتها، ومافنياته ومفاهيمه المتفردة غير بحث في دينامياتها ووظيفتها في السوية والمرض، با والمنهما هما هما من حيث المبدأ مختلفان من حيث الانتظام»، ويفهمان كلاهما (السوية والمرض، بل والانحراف) الواحد بالقياس للآخر إذ لايوجد كائن بشرى بغير صراع، حيث تحقيق التكامل في الشخصية هدف مطلق تستهدفه في حالة من التكامل العارض ـ إن صح التعبير ـ، ونسعى إليه ولا بلوغ لمنتهاه، إذ أن امتداد الأنا (موجود)(\*) لايقف عند الشعور، الذي لايمثل كل الحقيقة ـ إن كانت كذلك ـ فهناك اللاشعور، ذلك المحللون النفسيون يرون شواهد له في كثير من معطيات الحياة اليومية ويمكن لأينا أن المتدان النفسيون يرون شواهد له في كثير من معطيات الحياة اليومية ويمكن لأينا أن المتدان النفسيون إذا ما أدرك قيمة حدس الكبت المحللة نفسياً، بل على حد تعبير باشمالا(۱۱) وهو كما يعرف أهل الفلسفة ليس محللاً نفسياً، بل فيلسوفاً يمثل إسهامه في الابستمولوجيا المعاصرة نموذجاً متفرداً في ظننا). لكن مرة أخرى ما هو تعريف الشخصية الذي نستند إليه لمعرفة الماوراء المنفس أخرى ما هو تعريف الشخصية الذي نستند إليه لمعرفة الماوراء المنفس أخرى ما هو تعريف الشخصية الذي نستند إليه لمعرفة الماوراء النفس

<sup>(\$)</sup> من إبداعات حسن حنفي في ترجمته لكتاب سارتر (تعـالي الآنا» أن جعل عنوانه الرئيسي (تعالى الآنا موجود»، أغلب الظن ادراكاً منه كامنه لقصديه سارتر انتقالاً من الآنا أفكر عند ديكارت إلى معناها الثري عند هو سيرل والفينوفيولوجيا.

<sup>(</sup>١) جاستون باشلار «تكوين العقل العلمي» ترجمة خليل أحمد خليل، (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ـ بيروت ١٩٨٢).

(۱) Metapsychology عنى به علم نفس الأعماق Depth psychology الذي يهتم بالأبعاد الدينامية والتطورية والاقتصادية والطوبغرافية والبنيوية للشخصية باعتبارها علم كل نتاجات الفرد؟!

سنستعين هنا بتعريف جد بسيط ودال للعلامة أولبرت Allport وفيه يقول "إن الشخصية هي هذا الانتظام الدينامي للفرد لأجهزته النفسجسمية التي تحدد توافقاته الأصيلة مع البيئة" (١)، إنها بهذا المعنى جدل العلاقة بين الأناء أنت، والذي يلتحم في نتاجها الكلي وجود واغتراب معاً كان بذاته نتاجاً لتواصل بين ذاتي Negation يلزم في ظنى بتواصل بين ذاتي جديد هو بمثابة نفي Negation أو علّة بلغة اللاكانيين وسيلة لإمساك بالتنصل (نفي النفي) Denegation الذي قد يضع يدنا على مسارب تشبئات الأنا، أي أنه إمساك بالوجود داخل الاغتراب، ومن هنا وبهذا المعنى وغيره من أسباب جئت على طرف منها في صفحات سابقة كانت المقابلة الأولى مع حسن حنفي، والقلب مشتاق للحظة يتفتح فيها زهر الكلام مع هذا الموسوعي، صاحب المشروع الحضاري بجبهاته الثلاث . . . و . .

## المباغتــة

وكنت أعرف ـ والمرء أسير معسرفته ـ أن ثمة ثالثاً مشتركاً بينا هو لاشعور كلينا، كما أن هناك علاقة طرحية Trnsference نجدها في كل علاقة إنسانية؛ موجبة أو سالبة أو ثنائية للوجدان Ambivalence، ومن جانبي كنت أتوقع ما لايتصور، بقدر ماكنت على قناعة

<sup>(</sup>۱) لفروید خمس مقالات شهیرة کتبها فی إحد عشر أسبوعا بده ا من مارس ۱۹۱۵ وانتهی منها فی بواکیر مایو من نفس العام، وهو ما أشدار إلیه أرنست جمونز Irnest Jones: The Life and Workes Sigmund فی کتبابه «حیاة وأعممال فروید» Freud, Basic Book, Iv.y, 1995.

وقد نشرت بالجنزء الرابع عشر من الطبعة الميارية S.E التى أشرف عليها استراشى وأنا فرويد، وهذه مىقالات هى «الدوافع الغزرية ومصائرها ـ الحتب ـ اللاشعور ـ تكملة ميتاسيكاوجية لنظرية الاحلام ـ الحداه والميلانكوليا»، والمعللون النفسيون يرون أن أبعاد الميتاسيكلوجيا والتى تتعمق بها أى ظاهرة نفسية تقوم على بعد التنشئة «البعد التطوري»، والبعد الاقتصادى «من ضعف الانا أو قوته. والكسب الأولى والثانوى، وصولا إلى ميكانيزمات الدفاع وطبعية العلاقة بالموضوع»، البعد الطوبوغرافي «ويتصل بتصور منفاهيم الشخصية من هو وأنا تعلى Ego وائا أعلى Super Ego بجانب التقسيم النوعي الشهير للشعور والتبشعور والبعد الديناميكي، وأخيرا البعد البشوى. انظر Treud, S. The Standered Editin (S.E), Vol. 14, Hogarth Press, London, 1975. وأخيرا البعد البشوى. انظر Ollport, G. Personality, a Psychalogical Interprelation, Henry Holl, New York, 1937.

<sup>(2)</sup> Ollport, G. Personality, a Psychalogcal Interprelation, Henry Holl, New York, 1937. انظر أيضا فرج طه، «أصول علم النفس الحديث» (دار المعارف ـ القاهرة ١٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) يرى التحليل النفسى مشبقا في ذلك مع رؤية فلسفيسة أن النفى ضرب من الحكم، وقد يكون البديل العقلى للكتب ولفرويد مقال Freud,s (1925) The Negation, S.E. Vol 8, Hogurth Press, بعنسوان والنفى، تحسب جديدة بالقراءة. London, 1975.

بعبارة هيجل في فينومينولوجيا الروح «الشيء الأهم إذا في الدراسة العلمية هو أن تحتمل جهد التصور»<sup>(۱)</sup> وفجأني حسن حنفي بما أحسسته \_ وقد أكون مخطئاً \_ بتردد يفسد ماكنت قد أعددت نفسي له كهدف من المقابلة، وتذكرت «قد ترتد الهيلة مام الحقيقة وتنزع إلى المحافظة على ماتوشك فقدانه»<sup>(۲)</sup>، وتذكرت مقولة هيجل «الوعي. . إنما هو فعل تخطى المحدود»، وهأنذا ألتقي وجهاً بوجه بما يعوق التخطي وللعلامة حسن حنفي أسبابه فكيف كان ذلك؟

بدأنى بكل دفئه الذى يعسرفه له الجميع، وبدماثته الحنون، وإن شابسههما ـ فى ظنى ـ تسرب لارتياب أحسبه نتاج خبسرات سآتى إلى طرف منها. . قال بعد حوارات مؤانسة ومن قبل أن أقوم بتشغيل جهاز التسجيل الذى كنت أحمله معى؛

# (الحقيقة أنا أخشى باستمرار من (الفكّة)

وهو ما أحسب حدس شعورى بعلم النفس وأدواته، إذ تعنى العبارة خشيته من الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة على حساب الكليات والقضايا الكبرى!!، ولم يكن غريباً التداعى الطليق Free association إلى جورج طرابيشى ومحاولته في «المثقفون العرب والتراث، التحليل النفسى لعصاب جماعيه!!، ونهجه المتأثر في جانب منه بترجماته المبتسرة لفرويد(٣)، وما بمكن أن تسببه في النفس جروح هذه الاستخدامات للمصطلح التحليلي النفسي من قبيل «الغريزة القبتناسلية، والقدرة الفالوسية وما إليهما»(٤)، ولم

<sup>(</sup>۱) هيجل «علم ظهور العقل» «فينوجينولوجيا الروح» ترجمة مصطفى صفوان (دار الطليعة ـ بيروت ١٩٨١).

<sup>(</sup>۲) هيجلّ. المرجع السابق (ونجد الإشارة هنا إلى ترجــمة العلامة صفّوان لـ Anxiely بالهيله، ويترجمهــا أحمد عزت راجح بالحصر من التعبير القرآني حصرت صدورهم».

<sup>(</sup>٣) جورج طرابيس «المثقفون العرب والتراث، التحليل النفسي لعصاب جماعي» (رياض الريس ــ لندن ١٩٩١).

<sup>(</sup>٤) ترجم جورج طرابيش عديداً من أعمال فرويد، وكلها ترجمات عن الفسرنسية. وهنا تكمن السوءة الاولى فعديد من هذه الترجمات الغرنسية بها اختزالات ونقصان عن الطبعة المعيارية الإنجليزية المصتمدة من الجمعية الدولية للتحليل النـفسي. ومن ثم عن الطبعة الالمانية ذلك لو غضضنا الطرف عما في الترجــــــــــة أحيانا من اضطراب للمعنى بسبب غيبة فهم متــخصص للتحليل النفسي لكن الأشد نكاية هذا الاتجاه الشوفاني والذي لا ينفرد به وحده بل يشاركه فيه جمهرة من المترجمين والكتاب اللبنانيين بخاصة والمشرق والمغرب العربي بعامة ـ فيما يتصل بترجمة المصطلح. وإيضاح الامر أن على عاتق مصر •وذلك اقرار لحال وتاريخ» وعلماء النفس بها كان لهم قدر الريادة، ففي قسم الفلسفة بجامعة القاهرة «جامعة فؤاد» كانت للدراســات النفسية نصيب في برامجه، وأنشأن مصطفى زيور أول قسم متخصص لعلم النفس بجامعة إبراهيم فجامعة عين شمس» عند إنشائها عندمــا استدعاه طه حسين وكان وزيراً للمعارف في آخر حكومة للوقد (١٩٥٠) ليؤسس قسم للدراسات النفسيسة على غرار السوربون، وفي هذا القسم قام بالتدريس رعيل أسسو الأجيال، وقسامت حركة ترجمة واسعة بجانب نشر أسهــمت فيه مجلة «علم النفس» التي أسسهــا يوسف مراد مع مصطفى زيور (يونيو ١٩٤٥ ـ فبراير ١٩٥٣) وفسيها كان أول «نواة لقاموس علم النفس» منذ العدد الاول. ومع إشراف مصطفى زيور على المؤلفات الأساسية في التحليل النفسي (دار المعارف ١٩٥٧) وتصديراته ومراجعاته لهذه الترجمات. استقرت مصطلحات بعينها، احستاح مصطلح منها على سبيل المثال هامشا امتد قرابة الصفحة فى الترجمة الرائعة والرهيفة والشديدة الدقة معا لتفسير الأحلام والذي ترجمه •الطير المحلق لفرنسا• عن الألمانية مستعينا بالإنجليزية والفرنسية بل والإيطالية، وعلى هذا النحو جاء جهد مسامي محمد على «الذي استقر مقامه بفرنسا أستساذا بجامعة باريس ومدير لوحدة الدراسات النفس جسميه بها»، والذي أضاف بروح العالم وجهده وتقديره لاحتياجــات الواقع، ثبتًا للمصطلحات وترجمتها بنهاية ترجمته لكل من كتابي (ثلاث مقالات في نظرية الجنسبية) والموجز في التحليل النفسي؛ لفرويد، ثم بعد ذلك كله نقسراً اكما هي، ترجمة لـ -Identpi cation (۱۱) أو الزوة؛ لـ Instinct (۱۱۱) أو اهوام؛ لـ Phantary (۱۱۱۱).

أكن بحاجة لاستشفاف محاذير المقابلة، وإن لم يضن الرجل على بمستدعيات ورؤى فيما وجهت إليه دفة اللقاءات التى تتابعت لتصبح ثلاثاً، آثرت ألا أتطرق فيها لما يظنه سينتج «الفكة»، وهو ماينسحب لديه - فى ظنى - على علم النفس بعامة، وقد كان واحد من أعلامه رئيساً لقسم الفلسفة وأستاذاً لعلم النفس الصناعى والفسيولوجى والتجريبى، وذهب حسن حنفى ضحية لطائفيته وتعسفه فى استخدام الحق فى تقديره للدرجات التى يستحقها الطالب حسن حنفى آنذاك والتى كانت بالمناب عوامل أخرى سبباً فى ضياع «الامتياز وإن كنت مازلت أول الدفعة . . . »(١). وهكذا جاءت ساعة الرحيل لفرنسا تحت وطأة «الجو النفسى» . .

لا أريد أن أتعسف أنا الآخر في استخدام الحق، حق استخدام مفاهيم التحليل النفسي في سبر غور الشخصية، مادمت آثرت اختياراً ألا أبتعث شجوناً، وبدلاً من أن يكون عنوان هذه الدراسة «حسن حنفي، الإنسان والقضية»، لم يكن مناص من أن أضيف «ومقابلات لم تكتمل»، إذ عدلت عما كنت أنتويه وقد كان مقصدي أن يكون جشطلتا (كلاً)، لاينفصل فيه الجزء عن الكل المتمفصل فيه، ورؤية تحليلية نفسية تتفق مع النظرة الجشطلية التي يشير إليها حسن حنفي، ويعرف أنها تفترض منذ البدء مبدأ المعنى حيث الرابطة العلية «لايمكن أن تكون مجرد تتابع واقعي. . . بل هي رابطة ذات معني»(٢)، ولا غرابة في ذلك فقد استلهمت الجشطلتية فكرة حدس الماهية من الفينومينولوجيا دون أن تفقد استقلالها كمدرسة في علم النفس أسهمت فيه إسهاماً فريداً، قضى عليها على حد تعبير بول جيوم «فرط ثرائها»، والتحليل النفسي من ناحية أخرى (وفيه كان لي ميلاد معرفي) هو الذي لايرى الإنسان إلا باعتباره معنى ودلالة في كافة أحواله، ويرد كافة الوقــائع، حتى مايبدو غيـر منطقى، لقوانين فـهميـة تقوم أول ماتقـوم على بعد المعنى وتتنامى دراسـاته وتياراته ليتعانق بعضها عودة إلى رحم الفلسفة، وما لاكان .Lacan, J ومدرسته التي لم تعد قاصرة على فرنسا، بل وازداد انتشارها عـبر العقـود الثلاثة الأخيـرة انتشاراً مـؤثراً يعلى من لغة اللاشعور، ويؤسس لركائز لم تعد مجرد إعادة لقراءة فرويد كما كان بدؤها (من أسمائها اللامعة في فرنسا والعالم إن لم يكن ألمعها المحلل النفسي اللاكاني المصرى متصطفى

<sup>(</sup>١) حسن حنفي، «الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ - ١٩٨١» «الأصولية الإسلامية» مرجع سابق.

<sup>(2)</sup> Koffka, K., Principles Of Gestalt Psychalagy, Routledge & Kegan Paul, London, 1950.

صفوان)، وهناك بنزفانجر Binswanger, L. وهو من الرعيل الأول الذى شارك فى لقاءات الأربعاء التى كان يعقدها فرويد منذ عام ١٩٠٦، وهو مئوسس منهج العلاج بال Dasei- الأربعاء التى كان يعقدها فرويد منذ عام Dasei فى صميمه تعبير فلسفى، ومن قبل ومن بعد فالتحليل النفسى على حد تعبير لاجاش افعل هو البحث (١)، والموقف بما آل إليه الأمر «بحث لما يكتمل».

## إلماحات على غير المكتمل

من الظلم أن نحمل حسن حنفى وحده مغبة اللامكتمل، فمسئوليتى فيه لاتقل ـ بل تزيد على مسئوليته، فمن المنطقى أن تكون له رؤيته فى الآخر، وهى رؤية قابلة للتفسير، ومن غير المنطقى أن يكون إحجامى مع أول إشارة منه «للفكة» سبيلاً لصدمة معرفية، إنه خمجل أو حياء لامكان له فى العلم، وأستطيع رده فى نفسى لمغبات لاشعورية تتصل بميكانيزم دفاعى جد واضح، ويكشف عن أغوارها أنه ميكانيزم الفعل الرديد (أو صيغة رد الفعل) (Reaction formation، وليس غريباً فى هذا السبيل أن يُعرف الشبيه بالشبيه، فقد سألت \_ ضمن ما سألت \_ حسن حنفى عن ذلك الموقف الصامت المتسامح معاً من أوجه النقد التى تجاوزت المقالات إلى تأليف الكتب بجانب إحجامه عن حوار مخالفيه وما أشتمه نرجسية شموس لديهم، وهنا قادنا التداعى إلىي.

"المفكر العربى يرى نفسه نجماً زاهراً \_ السيوطى يكتب النجوم الزاهرة \_ كل منهم يريد أن يصبح بمفرده فى ليل بهيم لايرى غير نفسه، ولا يرى غير أفكاره هذا أحد الأسباب، بينما هناك متسع، فالليل بهيم للغاية ومتسع، ولا يستطيع نجم واحد أن يسطع، ربما هذا ورثناه منذ فجر النهضة العربية، لما كانت الشقافة العربية تتحلق حول أفراد، الطهطاوى فى مصر، خير الدين التونسى فى تونس، الكواكبى فى الشام. . . هذا مفهوم فى جيل الرواد، لكن الثانى والثالث والرابع والسادس، أظن أن النجوم الزاهرة لم يعد لها مكان، هذا أحد الأسباب، السبب الثانى المداخل الأيديولوجية للثقافة العربية، كل مثقف عربى تمركز حول أيديولوجية ليس بالضرورة أيديولوجية سياسية، على الرغم من أن ذلك وارد، قد تكون أيضاً أيديولوجية إقليمية، هذا مغربى، هذا مشرقى، هذا خليجى، هذا . . . أو قد تكون أيضاً

<sup>(</sup>۲) دانيل لاجاش، «المجمل في التحليل النفسي؛ ترجمة مصطفى زيور، وعبد السلام القفاش، (مكتبة النهضة المصرية ـ الفاهرة ١٩٥٧).

مدخلاً عرقياً، هذا شيعي، هذا سني، هذا درزي، ولهذا عندما يتمركز المثقف العربي حول أيديولوجية سياسية عرقية طائفية يصعب الحوار، وربما السبب الثالث والأخير هو أن المثقف يجد نفسم باستمرار أنه هو البيديل، أنه موجود، البديل عن السلطة، البيديل عن العالم، البديل عن الأشياء، والبديل عن الحقيقة. . وهذا الذي أسميته أنت النرجسية . . وبالتالي إذا كان هو البديل المطلق، إذا كان هو الفرقة الناجية أمام الفرق الضالة، بالتالي يستحيل الحوار لذلك أرضى ضميري، وهو كما قال الإمام الشافعي «أنا على صواب وقد أكون على خطأ، وأنت على خطأ وقد تكون على صواب»، وأنا حتى أعكس الآية حتى أعطى نموذجاً للحوار، أنا عـلى خطأ وقد أكون على صـواب، وأنت على صواب وقــد تكون على خطأ حتى أعطى إمكانية أكثر للحوار، لكن طبعاً نحن في حاجة إلى وقت لكي نعرف ماذا تعني التعددية، وماذا يعني اختلاف الأطر النظرية.. أنا أعـتبر نفسي باسـتمرار مجتـهد، يعني إحدى الاجتهادات الأخرى، وأنه يمكن إمكانية عمل مشترك في إطار من برنامج وطني موحد، ويقوم على تعدد الآراء والتعددية الفكرية إلى آخــره. . من يريد أن يحرر فلسطين لأنها أرض المسلمين أهلاً وسهلاً. . لأنها حرية شعب فلسطين، الليبـرالية، أهلاً وسهلاً، لأنها جيزء من القومية العربية أهلاً وسهلاً، لأنها دفاع عن عيمال فلسطين والبروليتاريا العالميـة أهلاً وسهلاً، يهـمنا تحرير فلسطين بصـرف النظر عن الأطر النظرية، لذلك أنا لا أحاور الأطر النظرية، ولكن أسمعي باستمرار لإرسماء قواعد تعددية، وأنه لا أحــد يمتلك الحقيقة المطلقة، وكلنا يجتهد الرأي وبالتالي أعطى درساً للتواضع، لذلك أنا أذكر باستمرار لأولئك الدوجماطيقـيين صورة من الإنجيل عندما جلس السيد المسيح يغـسل أقدام تلاميذه لإعطائهم درساً في التواضع».

أى تداعيات تجرنا لرؤية تتجاوز عدم الرد على ناقديه إلى طبيعة الحوار المونولوجى (الأحادى) إذا صح التعبير، والذى يقع فيه المثقف العربى من وجهة نظر حسن حنفى، لكنا نرى أنه يقدم بذلك ـ أيضاً فى ظنى ـ تبريراً للصوت الواحد الذى ينظم حبات كونه؛ مسبحة جبهاته الثلاثة التى تنغلق أصابع صاحبها عليها، ولا تتردد آياتها إلا فى حلقات مريديه، وهى مكتفية بذاتها لاتقتحم، وإن اقتحم معبدها الآخرون، فلا رد. . دعهم . «أنا على خطأ وقد أكون على صواب، وأنت على صواب وقد تكون على خطأ . .»، صيغة رديدة للتسامح تقفل باب الحوار ليصبح مونولوجا Monologue و . . وفى نقد الآخرين ـ فى ظنى ـ مايجب أن يوجه للذات!!

لكنى سأقفز على الوقائع وأشير إلى ظاهرة لاتحتاج لجهد البحث من خلال ذلك الحوار الذى قام بين حسن حنفى ومحمد عابد الجابرى ونشر تباعاً فى حينها (من شهر مارس وبواكير شهر نسوفمبر ١٩٨٩) فى مجلة اليوم السابع، ثم أعيد نشره مع الردود والمناقشات بعنوان «حيوار المشرق والمغرب»(١)، وأول ما استوقف نظرى، أنه «مونولوج» متواصل لكليهما، قد أتلمس بعض سببه لدى الجابرى، وقيد أغنانى حسن حنفى عن تفسير أسبابها (من النجم الزاهر إلى المدخل الأيديولوجى ومايتصل بهما من نرجسية شموس، وإقليمية ضيقة الأفق وكأننا فى مباراة حول فيضلى وفضلك، والتنازلات الظاهرية الهامشية لخدمة الأمال فى عملية «بناء معقدة طويلة الأمد» والاتهام الإسقاطى فى «حق العرب أن يشتكوا من شيء من البخل من طرف المفكرين المصريين على أيديولوجيا الوحدة العربية، فقليل منهم كتب فيها، وقليلاً ما كتب هذا القليل»(٢)!!

وكلها من أقــوال الجابرى والذى ليس بموضوعنا هنا، لكن ترى هل يمكن أن نتــساءل عن بعض عليات الطابع المونولوجــى فى موقف الحوار هذا عند حسن حنفى، وبعــيداً هوناً عما فسره بنفسه من دوافع لهذا الواقع المرثى عند المثقف العربى؟!

أحسب أن هناك بعض الضرورة لنتف من المقابلات التي لما تكتمل، وفيها حدثنى حسن حنفى عن والده ذلك النموذج الذى يحملك على الإعزاز والتقدير، والذى لا أحسب حسن حنفى يمكن أن يستبعد توحده به فى اهتمامه بالموسيقى، وإتقانه لعزف الكمان، ومواصلته للتدريب عليها فى باريس لولا ظروف أطروحته وحالته الصحية واستحالة الجسمع بين الكمان (الفن) والأطروحة (العلم)، وهنا فإن لاعب الكمان الذى استغرقته آلته طويلاً يعرف كيف أنه إذ يعزف فإن اللحظة المكثفة (الاندماج) لايتيح له أن يسمع صوت الآلات الأخرى التي تشاركه العرف، بل هو مستغرق فى ذاته، وحتى حوار يسمع موات الآلات الأخرى رهين بنوتشها (التمركز حول الذات)، ومن ناحية أخرى - إذا ماكانت الرؤية السابقة محسوبة على «الفكة» - فإن الكمان بطبيعتها آلة شرقية/غربية، ماكانت الرؤية النائمل لإسهامات حسن حنفى الفلسفية/الفكرية ومشروعه ذى الجبهات الشلاث سيجد كثيراً هذه المقابلات والثنائيات: التراث - التجديد، النقل - الإبداع، الفناء - البقاء، النقل - العقل . . . إلخ بل إن الجبهات الثلاثة لديه «ترد

<sup>(</sup>١) حسن حنفي ومحمد عابد الجابري \*حوار المشرق والمغرب\*، (دار توبقال للنشر ـ المغرب ١٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) محمد عابد الجابري، في، حسن حنفي، ومحمد عابد الجابري، •حوار المشرق والمغرب؛ (المرجع السابق).

إلى جبهتين اثنتين فقط الله الكن أكثر من ذلك كله أننا نرى في تآلفية ثنائية وجدائية (فكرية) Ambivalence وهو مصطلح صكه بلويلر Bleuler عام ١٩١١ وذاع استخدامه على يد مدرسة التحليل النفسى لإبراز التناقض والثنائية في المجالين الوجدائي Affective والفكرى Intellectual وغيرهما، وذلك منذ استخدام فرويد له للمرة الأولى في مقالته عن ديناميات الطرح عندما أضفى على المصطلح بعداً ديناميالا)، وقيد يطول الحديث حول الطابع الطرحي (التحويلي)، والذي نعتبره والثنائية وجوداً محاثياً Polentiel في الإنسان مع اختلاف في الدرجة بقدر الإمساك بالقاع اللاشعوري على حد تعبير ميرلو بونتي، الذي أحسبه مع باشلار (وهما فيلاسفة في مقام أول)، قد اهتما بالإمساك باللاشيعور وفض الكبت، حتى أن باشلار يرى أنه ما من سبيل للتخطى وتجاوز الوقفة بغير القطيعة Rupture التي تستحيل بغير حدس للكبت. . و . .

وأعرف أن عازف الكمان الفنان إذ ينطلق بإبداعه قد يتجاوز حدود المنطق المألوف إذ يقدم في جملة موسيقية مقاماً بعينه ويتبعه بنقيضه كأمر مستملح وإبداعي في علم الموسيقي. لكن الموقف في مشروع علمي - فكرى، يحتاج لكل الدقة حتى لاتناقض العبارات ومضمونها من صفحة لأخرى حيناً، وتطول الوقفات - مع الإحباطات - عن جوهر القضية مع غزارة في إنتاج يتدثر بمعطيات في الحياة اليومية حيناً آخر، وهو مانراه يطمع نقاد حسن حنفي وحساده، ويحتاج منه - في ظني - لما نعرفه له من دقة يحاسب بها تلامذته ومريديه، بقدر مانرى أن من يقوم بغزالية مضادة - إذا صح التعبير - عليه أن يكون ابن رشد إذ يرد الاعتبار للنظر والتفكير، وفصل المقال هنا ألا يحجم عن رد أو حوار يبني، وليس مونولوجًا نتغني به، بقدر أهمية أن يجد إطاره النظري مسراه في واقع عملي تفكيراً للوقائع وليس مواكبة عجلي لشذرات فيها، وهو القائل في مقابلاتنا التي لما تكتمل «الإطار النظري وسيلة وليس غاية، والغاية هي فهم الواقع وتغييره وتحريكه، لكن أحياناً المثقف العربي نظراً لاعتزازه بثقافته تصبح الوسيلة لديه غاية والغاية وسيلة، وبالتالي يتصور أن الثقافة هي الغاية . ومن ثم يغلق نفسه في الثقافة وتصبح الأيديولوجيات والنظريات بديلاً عن الواقع، (بينما) الواقع يزداد تأزماً يوماً عن يوم».

<sup>(</sup>١) حسن حنفي، «مقدمة في علم الاستغراب» (الدار الفنية للنشر والتوزيع ـ القاهرة ١٩٩١).

<sup>(</sup>٢) حسين عبد القادر وآخرون، «معجم علم النفس والتحليل النفسي» (دار النهضة العربية ـ بيروت ١٩٨٦)، طـ١ .

فهل يرضى أن يتأخر موقفه من الواقع (المنهاج، العهد الجديد، والعهد القديم) حتى الآن وهو من كان منهجه نقطة بدء منذ أطروحاته العلمية، لكن المنهج (كجبهة ثانية/ثالثة) تأخر طويلاً، وإذا كان يخشى مدد العمر، فإنى أخشى ـ ومن منظور سيكلوجى يستند إلى بعض مما ورد في سيرته الذاتية بمرتكزاتها التسعة ـ أن يستغرقه التأمل والنقد الذاتي الشعورى الذي يصنع المقال، وإحباطات الواقع والانشىغال بـ «الفكة» (مقالات فيها عطر فكر نعم، لكن ما الجدوى) فلا يتخطى القطيعة ولايمسك بالاغتراب منشغلاً بالاستغراب، فتكون النعربة عن الأنا، ويرتع الآخر آنئذ وبحق «وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا، وما تدرى نفس بأى أرض تموت»، إن القضة هنا ـ في ظنى ـ «وقل اعملوا» (بصيغة الجمع)!

أى فريق عمل قال عنه «سأنتب إلى تكوين الباحثين الشبان. . . »، لكن ليس من أهل التراث والتجديد أو المؤسسات العلمية فحسب، فحسن حنفى نهر يستطيع أن يجرف كثيراً من العشب، ولايكفى أن نعبر فوق جسد مشروعه (الذى لما يكتمل)، أو أن يركن لجرحه المتعال، أو جروح الوطن، فيسكت عن هذا، وتشغله الوقائع اليومية في ذاك.

بل عليه \_ فى ظنى \_ أن يمضى بركبه \_ الذى يعمل \_ ومشروعه الذى يجب أن يكتمل، وأن يمد الحرف بحثاً وعملاً فى آن واحد، وهو من نعرفه طاقة لاتكف وفراديس عشق لمصره وعروبته وقناعاته، وقد يكون الآخر بعض السهد وبعض التقدير، وقد يكون الأنا بعض الشوق وبعض الأرق، لكن الواقع والغد شاطىء العمل وكل الجهد. . و . . وله العتبى حتى يرضى .

# جســن جنفــی ونقـــا ⇒ه

## الدكنور أحمد عبدالحليم عطية (\*)

تثير كتابات حسن حنفى كثيرًا من القضايا المهمة ليس فى مجال الفلسفة فقط وهو تخصصه العلمى وميدان عمله الأساسى، ولكن فى الفكر الدينى والسياسى والاجتماعى والنقد الأدبى، ويثير مايطرحه من آراء فى هذه المجالات كثيراً من الجدل والنقاش والنقد والهجوم، ولا نبالغ إن قلنا إن ما كتب عنه \_ مشلما كتب عن الجابرى \_ يفوق ماكتب عن أى مفكر عربى آخر من المفكرين المعاصرين. والملاحظة الأساسية التى تفرض التساؤل أن معظم إن لم يكن كل ماكتب حوله كان نقداً له وهجوماً عليه. ومما يزيد هذه الظاهرة تعقيداً أن يأتى هذا النقد وذاك الهجوم من اتجاهات فكرية مختلفة ومتباينة فيما بينها: إسلامية وماركسية وتحليلية نفسية وغيرها.

والسؤال عن ماهو السبب في هذا النقد الحاد والهجوم الشديد؟ وعن دور هذا النقد في إيجاد حركة فلسفية واعية في مصر وحركة نقدية قادرة على المتابعة والحوار؟ ومهمة الدراسة الحالية مناقشة هذه المسألة، أو على الأقل طرحها للنقاش. فماذا قدم حسن حنفي من آراء في القضايا التي تناولها في كتاباته الكثيرة؟ وماهي وجهات النظر المختلفة التي طرحها واستوقفت معاصريه؟ أهي الأصالة والمعاصرة، التراث والتجديد، الذات والآخر، السرق والغرب، الماركسية والإسلام، الهوية والخصوصية، الأصولية والاستغراب؟ وماهي

<sup>(</sup>ه) أستاذ الفلسفة المساعد بآداب القاهرة.

المناهج التى قدمها معاصروه فى نقدهم لهذه الآراء؟ هل هى المناهج التقليدية السلفية النصية أو العقلية، الشعبورية الحدسية أو الاجتماعية التاريخية الجدلية؟ وأين محور الخلاف بين حنفى ونقاده هل فى التحليل العلمى المعرفى أو الدينى العقائدى أو السياسى الأيديولوجى؟ ولماذا أجمع كل من كتب عنه أو الغالبية العظمى منهم على نقد أفكاره بل أحيانا الهجوم العنيف عليها؟ هذا هو الإشكال الأساسى الذى تدور حوله الدراسة الحالية، أى قضايا النقد الفلسفى ومناهجه، أبعاده ومستوياته، ويهمنا قبل أن نتناول هذا الإشكال أن ندلى ببعض الملاحظات الأولية التى تلقى الضوء على مانحن بصدده.

الملاحظة الأولى أننا اختسرنا بعض النماذج الممثلة لوجهات النظر النقدية المختلفة من أجل معرفة كيف تعاملت مع كتابات حسن حنفي، وهذه النماذج قدمت إما في شكل كتب مستـقلة أو مقالات في دوريات أو فصـول في كتب مثل: وجهة النظر الديـنية التي نجدها لدى كل من: محسن الميلى في كتابه «ظاهرة اليسار الإسلامي: قراءة تحليلية نقدية» تونس ١٩٨٣، ود. أحمد خمصر في "وقفات مع اليسار الإسلامي" سلسلة دراسات بمجلة المجتمع، اليمن، أو نقد د. محمد عمارة للتراث والتجديد مجلة المسلم المعماصر، العدد ٧٧، أو محمد إبراهيم مبروك في كتابه «مواجسهة المواجهة» وبعض كتبه الأخرى، وبالمقابل نجد وجهة النظر الماركسية كما طرحها ناهض حتر في كيتابه «التراث والغرب والثورة: في فكر حسن حنفي، الأردن ١٩٨٦، وأديب ديمتـرى: النخبـة الحائرة بين اليـمين واليـسار (اليسار العربي، العدد ٦٥) وفيصل دراج «حسن حنفي وتنظير اللاعقلانية» (اليسار العربي)، ورفعت سلام: تجـ ديد التراث شرط النهوض في كتابه «بحـثاً عن التراث العربي» القاهرة ١٩٩٠، ود. محمود إسماعيل في «القسراءة الأيديولوجية للتسراث العربي» أدب ونقد، نوفمبر ١٩٨٧. وكذلك نجد وجهة النظر التـفكيكية التي قدمها على حرب في كتابه نقد النص بعنوان «حسن حنفي مـشروع فكرى مثلث الجبهات» بسيروت ١٩٩٣، وقد أسهم بعض الكتاب في تقديم دراسات من منظور التحليل النفسى كما فعل جورج طرابيشي في كتبابه «المثقفون العرب والتبراث» لندن ١٩٩١، وقراءات كل من د. صلاح قبنصوة لعلم الاستخراب (الهلال مايو ١٩٩٢) ود. نصر حامد أبو زيد «التـراث بين التأويل والتلوين: قراءة في مشروع اليسار الإسلامي»، ود. فؤاد زكريا في دراساته المتعددة خاصة «مستقبل الأصولية الإسلامية في ضوء أفكار الدكتور حسن حنفي». تلك مجرد نماذج نتوقف أمام بعضها بالدراسة التحليلية، وبالطبع هناك عدد من الكتابات الأخرى وبعض الدراسات الأكاديمية العربية والأوروبية التى خصصت لدراسة فكر حسن حنفى نشير إليها بإيجاز فى مواضع مختلفة من الدراسة لكنها لاتندرج مباشرة ضمن إطار هذه الدراسة، ونفس الأمر ينطبق على التحليلات والعروض المختلفة فى دراسات مستقلة أو مقدمات ترجمات أعماله إلى اللغات المختلفة الأندونيسية والتركية والبابانية والألمانية.

الملاحظة الثانية ولعلها تكون الأولى هي أن هدفنا ليس عرض أفكار حسن حنفي ولا تبنيها للدفاع عنها مقابل ماوجه إليها من انتقادات ولا الهجوم عليها عن طريق تكديس ماوجه إليها من اعتراضات ولا أيضاً وضع الموقفين تجاه بعضهما البعض باسم الحياد تاركين للقارىء استخلاص مايره من هذين الموقفين، بل هو تحليل هذه الأعمال بقصد دراسة آليات النقد الفلسفى العربي المعاصر انطلاقاً مما طرحنا من أسئلة.

الملاحظة الثالثة والأخيرة أننا لن نعرض لكل سؤال من الأسئلة السابقة على حدة موضحين موقف كل اتجاه نقدى من أفكار صاحب التراث والتجديد، بل سنعرض لهذه الاتجاهات النقدية الأساسية في واقعنا الشقافي والفكرى والتي يكمن خلفها تيارات عقائدية وسياسية؛ مستخلصين الدوافع والأسباب ووجهات النظر التي تقدمها مقابل ما اختارت أن تتعامل معه من قضايا طرحها حسن حنفي في محاولة لبيان حركة النقد الفلسفي في مصر معقبين في النهاية ببعض الملاحظات الختامية التي تحدد معالم هذا النقد في أهم القضايا التي يطرحها المفكرون العرب المعاصرون.

# أولاً: من الموقف من الغرب إلى مستقبل الأصولية الإسلامية:

#### ( i ) الموقف الطبيعي و «التراث والتجديد»:

يمثل الحسوار الدائم والمستمر بين صاحب «الموقف الطبيعى» وصاحب «التراث والتجديد» ملمحاً أساسياً في حياتنا الفكرية بدأ منذ أكثر من ربع قرن واستمر حتى اليوم. ويت حدد هذا الحسوار حول الموقف من الغرب، حيث بدأ حسن حنفى بكتابة عدد من الدراسات في مجلة الطليعة والكاتب والفكر المعاصر بند عودته من فرنسا وذلك في أعقاب هزيمة يونية ١٩٦٧. وتوقف فؤاد زكريا ليناقش «موقفنا من التراث الغربي» الذي نشره

حنفى فى الفكر المعاصر (يناير ١٩٧٠) ورد عليه زكريا فى نفس العدد محدداً بداية حوار نقدى مثمر بدأ عقلانياً وأخذ يتحول إلى هجوم واستمر وكاد أن ينتهى انفعالياً. ووصل إلى ذروته فيما كتب زكريا حول مستقبل الأصولية الإسلامية \_ والذى نشر بعد ذلك فى كتابه الحقيقة والوهم فى الحركة الإسلامية المعاصرة \_ رداً على ممقالات حسن حنفى «الحركة الإسلامية المعاصرة» بجريدة الوطن الكويتية محدداً هدفين له:

الأول: هو بيان أوجه الخطأ والتناقض التي يعرض لبحثها.

الثاني: هو الإدلاء برأيه الخاص في الموضوعات الخطيرة التي تثيرها (ص٠٥).

والنغمة الأساسية التى تسود نقد زكريا هى التناقض الذى يسود كتابات حنفى والذى يمثل بالنسبة له لغز يعترف بوقوفه أسامه عاجزاً عن الفهم (ص ٥٤)، فبالإضافة لما يرصده من تناقض فى أحكام حنفى على دور الفقهاء وتحليله لعقليتهم يقف أمام مايسميه بالتناقض الأكبر بين الموقف العام لحنفى فى مقالات جريدة الوطن وموقفه المعروف فى كتبه وأبحاثه الأخرى؛ خاصة «التراث والتجديد» الذى دافع فيه حنفى بكل قوة عن تحويل النص الدينى إلى حقيقة تعاش فى العصر الحديث وهاجم بنفس القوة تجميد هذا النص وتقييده بمرحلة ماضية فى التاريخ (ص ٥٦). ويصدر حكمه الذى ردده عدد كبير من الكتاب بعد ذلك وهو «كيف يمكن لمؤرخ يريد تحديد الموقف العام لحسين حنفى من هذه المسألة ويظل محتفظاً بقواه العقلية سليمة بعد أن يتراقص مع كاتبنا فى حلقة المتناقضات الجنونية التى تدور فيها معالجة الموضوع» (ص ٥٧).

وهذا النقد الذي انتشر يندرج في تصورنا في إطار مايسميه بيكون «أوهام المسرح» حيث ردده الكتاب لأن قائله فواد زكريا، بينما هو نقد لايصمد أمام التحليل، فلا أخال ناقداً يتهم البنية الداخلية لنص ما بالتناقض لمجرد أن ما جاء فيه من أفكار يتناقض مع عمل آخر للمؤلف صاحب النص. إن استغراق زكريا في الاهتمام المبالغ فيه بما يسمى بالاتساق الفكرى وحرصه على المنطق الصورى الشكلي أبعده عن الاهتمام بجوانب أخرى في دراسته للظاهرة الإسلامية، وهي الجوانب الاجتماعية والتاريخية كما تنبه إلى ذلك ألكسندر فلورس في دراسته «فواد زكريا وجدالياته للظاهرة الإسلامية المعاصرة» مما يجعلنا نتساءل عن حقيقة التناقض النظرى الذي ينتج مواقف متماسكة اجتماعياً وسياسياً مقابل الاتساق النظرى الذي يؤدي إلى مواقف عملية متناقضة!

إن نقد ركريا لاينصب فقط على مقالات الوطن بل يمتد إلى معالجة حسن حنفى للموضوع، وهذا يجلعلنا نتساءل هل القضية والغاية والتحليل والنتائج التى قدمت فى «التراث والتجديد» هى نفسها مانجده فى مقالات الوطن عن «الحركة الإسلامية المعاصرة» كما أراد ركريا أن يمرر علينا ذلك فى بحثه المشار إليه؟ أظن أننا لو دققنا النظر وأعملنا الفكر نجد أننا بإزاء خطابين متمايزين أحدهما فلسفى ابستمولوجى وهو مانجده فى «التراث والتجديد» فهو عمل ذو غاية علمية مسوجه للباحثين والعلماء، بينما الثانى خطابى دينى ذو غاية سياسية يختلف فى الموضوع والتحليل عن الأول. والسؤال: ما الذى جعل فؤاد ركريا وهو أقدر من غيره على إدراك هذا التمايز \_ يجمع بين الخطابين ويتعامل معهما خالطاً بينهما؟

فى تقديرى أن خلافاً أساسياً فى التبوجه بين حنفى وزكريا يكمن خلف هذا النقد «فزكريا \_ كما يرى فلورس \_ من أصحاب الدعوة للعقلانية والحداثة فى الوطن العربى دونما تحفظ على غبربية الأفكار العقلانية التى تغلغلت فى مصر والوطن العربى ولو عن طريق الهيمنة والغزو الفكرى وهدفه من وراء ذلك تثبيت الفكر العقلانى الحديث فى الحياة الثقافية العربية». بينما حنفى فى أعماله الفلسفية المتعددة يهدف إلى تجديد الفكر العربى معطياً للتراث الفكرى العربى الإسلامى مكاناً واسعاً فى مذهبه التجديدي». ومن هنا فإن نقاط الاختلاف بينهما شديدة الاتساع، ونستطيع تحديدها طبقاً لمقتضيات بحثنا الحالى فى قضيتين هما:

١ \_ قضية الهوية والأصالة.

٢ ـ قضية الموقف من الغرب.

وهما القضيتان اللتان اتخذ فيهما المفكران موقفين مختلفين.

ويتضح هذا الخلاف إذا ماتتبعنا تحليلات زكريا والتي تتخذ من مقالات حنفي ذريعة لمناقشة فكر الجسماعات الإسلامية وهو الهدف الثاني \_ أو قل الرئيسي من دراسته \_ حيث يرى أن حنفي ينظر إلى نفسه في كثير من الأحيان على أنه امتداد عصرى لتراث الفقهاء، ويتقى نصوصاً تكشف عن تعاطف وتقدير من حنفي لأصالة الفقهاء القدامي، ويتوقف أمام فهم حنفي للأصالة بالنقد، يقول: "تنطوى عبارات الكاتب على فهم شديد القصور لمعنى «الأصالة الإسلامية» حيث ترتبط الأصالة بالامتناع عن التأويل والتفسير، ويعد تحديث النصالة الإسلامية عن الأصالة الإسلامية).

الحقيقة أن هذا النقد أو الاتهام يجعلنا نشك في أن الناقد \_ الذي يعالج موقف حنفي من هذه القضية في مقالات الوطن وفي التراث والتجديد \_ حيث لم يكن كتاب حنفي "من العقيدة إلى الثورة قيد صدر بعد \_ لم يقف أمام موقف حنفي من الأصالة ومن تحديث النص الديني في بقية أعماله المنشورة حتى ذلك الحين، فما جهد حنفي في معظمه إلا تحديثاً للنص الديني كما اعترف الناقد صراحة (صفحات ٥٧ - ٦٧ - ٩٨)، وكما يظهر في التراث والتجديد والمجلدات الخيمسة في "من العقيدة إلى الثورة". هل النقد هنا موجه إلى مقالات الوطن عن الحيركة الإسلامية المعاصرة أم إلى فهم الكاتب لمعنى الأصالة الإسلامية وتحديث النص الديني؟ إن النقد الأساسي الموجه من دعاة الأصالة الإسلامية هو أن حنفي تجاوز كل الحدود في تحديث النص الديني ويدور جهد حنفي كله كما يتضح من عمله الاساسي حو تجديد التراث بحثاً عن نظرية معاصرة في التفسيس وذلك هو القسم عمله الأخير من "التراث والتجديد" كما أشار إليه حنفي في خطته للعمل.

وترتبط هذه القضية الأصالة (الهوية) أو مايسمكن أن نسميه العلاقة بين الأنا والآخر، أو الحداثة والتسرات بنقد فيؤاد زكريا لموقف حنفي من التحديث الذي يتسضح في مواضع متعددة من بحثه المشار إليه خاصة في تحليله لأسباب قتل جماعة الجهاد لرئيس مصر السابق يقول: "بدافع الأمانة والموضوعية المفكرية أيضاً نقول بأن هذا النوع الخاص من القتل أعني يقول: هبدافع الأمانة والموضوعية المفكرية أيضاً نقول بأن هذا النوع الخاص من القتل أعنى للتحديث الذي هو جزء منا جميعاً \_ أعنى المثقفين المستنيرين \_ وقتل للعصر الحديث بأكمله ولكل تقدم وتحرر حققته الإنسانية فيه" (ص ٩٤). ولا ينصب النقد الذي يقدمه كما يخبرنا على حنفي وحده في هذه النقطة بل على كل قوى المعارضة التي يرى زكريا أنها تعاطفت مع الجماعة، ولم تتمكن بدورها من رؤية الحقيقة التي كانت تصرخ أسام أعينها وهي أن التنظيم لم يقتل السادات إلا من أجل الجوانب التي توجد في المعارضة ذاتها بدرجة تفوق وجودها في السادات ألف مسرة "كالعلمانيسة والتحديسث وفصل الديس عن الدولية" (ص ١٠٥ ـ ١٠٠).

هل لنا أن نستنتج أن الناقد يبرز في حكم السادات القيم نفسها التي يدعو هـ و إليها مثل: العلمانية والتحديث وفصل الـ دين عن الدولة، وهي القيم التي وجـ دت بدرجات

مقالاته أن حنفى يعبر عنها. لانقصد القول بتناقض أحكام فؤاد زكريا، ولكننا نشير إلى مقالاته أن حنفى يعبر عنها. لانقصد القول بتناقض أحكام فؤاد زكريا، ولكننا نشير إلى المنهج الانتقائى الصورى الشكلى فى التعامل مع الافكار والاحداث والذى يتضح فى الفقرة الاخيرة من دراسته موضع التحليل والتى يشخص فيها المأزق الحقيقى الذى تعانى منه مصر فى تطلعها إلى المستقبل وهو اضطرارها إلى أن تختار بين فكر بلا فعل، وفعل بلا فكر. وفى طريقة حله لهذا المأزق بطريقة أفلاطونية يقول: «لن يكون لنا خسلاص إلا فى اليوم الذى يصل فيه الذين يفكرون إلى المستوى الذى يتسيح لهم أن ينقلوا فكرهم إلى حيز الفعل المؤثر، أو يصل الذى يفعلون إلى المستوى الذى يدركون فيه قيمة الفكر المتفتح والعقل المستير» وهذا هو نفس الموقف الذى انتقده زكريا فى دراسته لمحاورة الجمهورية لأفلاطون.

#### (ب) التحليل النفسى، التراث وعقدة الماضى:

ونفس الموقف السابق من كتابات حنفى ونفس الاتهامات يكررها جورج طرابيشى فى كتابه «المشقفون العرب والتراث: التحليل النفسى لعصاب جماعى» حيث تتجلى القدرة الذاتية لمؤلفه فى الإضافة للتحليل النفسى الذى يمتد به ليطبقه على نتاج المفكرين العرب "إذ إن التحليل النفسى مهما ادعى لنفسه من قوام العلم الموضوعي، هو أيضاً فن ذاتى وخصوبته كمنهج مرهونة بهذا الشق المرتبط منه بشخص «مطبق» المنهج وبرؤيته ومعرفته وامتلاكه لأدواته وعمق حدوسه ورحابتها» (ص ١٠). يتناول طرابيشى العصاب الجماعى الذى يعرفه بأنه كل خلل أو اضطراب من طبيعة مرضية يصيب الشخصية أو قطاعاً منها نتيجة لتمحورها حول عقدة نفسية. والعقدة التي يتمحور حولها العصاب الجماعي العربي من "عقدة التثبت على الماضي»؛ والذى يخصصه فى خطاب التراث أو الخطاب التراثي فى نتاج الانتلجانسيا العربية المعاصرة أو مايسمى نفسه بخطاب الأصالة، وكتباب طرابيشي يتكون من قسمين، الأول: العصاب الجماعي للانتلجانسيا العربية فى الحالة التي تقدمها يتكون من قسمين، الأول: العصاب الجماعي للانتلجانسيا العربية فى الحالة التي تقدمها كتابات حسن حنفى «الذى هو بلا جدال الممارس الأكثر تميزاً والاشمل تمثيلية والأغزر كتابات حسن حنفى «الذى هو بلا جدال الممارس الأكثر تميزاً والاشمل تمثيلية والأغزر إنتاجاً لخطاب التراث فى الأيديولوجيا العربية المعاصرة» (ص ١١).

وينطلق تحليل طرابيشي في دراسته من القول بازدواجية العقل في كتابات حسن حنفي مردداً نقد فؤاد زكريا متوسعاً فيه مع طلاء فرويدي، فهو يرى أن أول وأكثر مايلفت النظر

في كتابات حسن حنفي هو قدرة كاتبها شبه اللامحدودة على مناقضة نفسه (ص ١٠٥)، ومن هنا فهو يصارع لبيان التناقض في الموقف المنهجي وفي الموقف من القضايا وفي الموقف من الوقائع وفي المحوقف من الاشتخاص ولا يفعل سوى رصد مايراه تناقض في كتابات حسن حنفي. إن علينا أن نطرح على المحلل الناقد سؤال حول على المحلل الناقد سؤال حول قدرة التحليل النفسي على التعامل مع الخطاب العربي المعاصر ونشير هنا إلى دراسة على الصراف «الخطاب العربي على سرير بروكوست» (الوحدة العدد ٩٢)؛ التي تقدم نقداً مهما لمعالجة طرابيشي، وكما يخبرنا الصراف فإن معالجة التحليل النفسي للخطاب العربي المعاصر "الخطاب العربي المعاصر «الخطاب العربي المعاصر الخطاب العربي المعاصر الخطاب العربي المعاصر الخطاب العربي مايلاثم المنهج التحليلي النفسي وتجبر مفردات الخطاب على تنتخب من الخطاب العربي مايلاثم المنهج التحليلي النفسي وتجبر مفردات الخطاب على الدخول قسراً في حقلها الدلالي لا تاريخية لأنها تقرأ الفكر لا بوصفه سيرورة تتصل بحركة الواقع بل بوصفه وضعاً وتحديداً لا بوصفه حركة بل سكوناً» (ص ١٨١)، الانتقائية التطبيقية، والتعميم النظري والقياس من دون براهين وتشبيت مايتحرك ويتبدل ومجانبة الواقع بل تجنبه هي من جملة مايتسم به عمل جورج طرابيشي (ص ١٧٧).

إن توقفنا أمام نقد طرابيشى الذى اعتمد فيه كما يظهر فى الفقرة الأولى من القسم الثانى على فؤاد زكريا تهدف فى المقام الأول ـ كما أسلفنا ـ إلى بيان المناهج المختلفة الى تعاملت مع كتابات حسن حنفى، فالتحليل النفسى كمنهج وطريقة فى العلاج يعتمد على التداعى الحر الطليق للعصابى أو المريض النفسى لاستخراج المعقدة النفسية المختفية فى أعماق اللاشعور، أما المعالجة التى يقدمها لنا طرابيشى القائمة على تحليل نصوص حسن حنفى فهى معالجة قاصرة تماماً لأن النصوص التى يتدخل فيها المؤلف عن وعى بالتنظيم والحذف والتعديل والصياغة بحيث يقدم لنا خطابه الواعى الذى يريد إيصاله للقارى، تختلف تماماً طبقات اللاشعور وتسعي لاخفاء الكبت والعقد فهل تتيح النصوص المكتوبة الوصول إلى أعماق الكاتب والحفر فى طبقات شعوره؟

إن ماحاوله طرابيشي يتفق في توجهه الأساسي مع ماقدمه فؤاد زكريا وهو البحث عن التماسك الفكري خلف ماظناه تناقضاً في كتابات حسن حنفي فقد تعامل مع الظاهر

والمعلن أكثر من تعاملها مع المكبوت والخفى والمقموع والمسكوت عنه، وهذا ماحاوله على حرب فى دراسته عن حسن حنفى مستغرباً.

## (ج) التفكيكية للهوية وليس للغرب:

يعلن على حرب عن منهجه التفكيكي في قراءة النصوص، وتفكيكياً يتعامل مع حسن حنفي الذي يعده واحداً من الذين يتصدرون الآن الواجهة على الساحة الفكرية في الوطن العربي من أصحاب مشاريع التجديد والتحديث، فهو يتناول التراث تناولاً نقدياً لا يعيد من خلاله النظر في المفاهيم والمذاهب وحسب بل أيضاً في الاصول ذاتها وهذا إذا لم نقل بأنه يحاول استئناف الوضع يكاد ينسف الأسس والمسلمات (حرب: نقد النص ص ٢٨)، في مقدمة كتابه «من العقيدة إلى الثورة» يعلن حنفي بوضوح وصراحة وجرأة رفضه للمقدمات التقليدية في علم أصول الدين الإسلامي. «إنه يحاول أن يشور على العقيدة بالستحرر من مقدماتها الإيمانية وأسسها الثابتة من أجل إعادة البناء والتأسيس. ولا نبالغ إذا قلنا بأنه يقوم بنقد المقدمات والأصول وزعزعة أكثر البديهيات القارة في العقل العربي الإسلامي» يقوم بنقد المقدمات والأصول وزعزعة أكثر البديهيات القائد والمذاهب إلا باسم الدين نفسه «وهذا هو الفصام بعينه» (ص ٣٠)، إلا أنه يرى أن الفيلسوف المسلم لايستطيع نقد العقائد والمذاهب إلا باسم الدين صدور كتابه من العقيدة إلى الثورة ويخصص له دراسة أطول بعنوان حسن حنفي مستغرباً يناقش فيها عمله «مقدمة في علم الاستغراب».

يؤكد حرب على «قوة النص» عند حنفى: «فأنت قد تخالفه وتنتقده. ولكن لايمكنك إلا أن تعترف وأنت تقرأه بأنك أمام باحث قدير ومفكر كبير وكاتب لامع. إنه يفرض عليك نفسه بقوة أداثه ونصه» (ص ٣٤)، ومن هنا لايملك على حرب حسب منهجه إلا أن يبدأ بالهامش فهو لايهتم ـ كما يذكر لنا ـ بما يصرح به حنفى بل بما يستبعده ولا يقوله، منقباً عن خروم نصه وهوامش كلامه منسجماً بذلك مع المنحى الذي ينحوه في تناول النصوص وهو «مذهب أهل التفكيك» (ص ٣٠).

إن خطاب الهوية فقد حجيته ومصداقيته ومآله وينبغى أن نخضع هذا الخطاب عند حرب لفحص نقدى نقوم خلاله بتفكيك تلك الكليات المتعالية التى تتشكل منها طروحاته المعلنة وشعاراته الصريحة، والتفكيك يعنى هنا نبش المنسى والمكبوت والالتفات إلى الهامش

والمستعبد والمسكوت عنه»، ومن هنا فهو يبدأ نقضه من الفصل الأخير وبالتحديد من الحاتمة التي يتحدث فيها حنفي عن «النقد الذاتي وحدود العمر» ليظهر هاجس الكتابة عنده.

دعنا نستمع لما يستـخرجه حرب من تجربة الكتابة عند حنفي، يقـول إن حنفي لايعتبر الكتابة مـجرد أداة لممارسة حـريته واختلافــه أو وسيلة للاهتمــام بذاته. لايعتبرها مــحاولة للخلاص الفردي بل هي عنده هم جماعي. إنها مهمة ورسالة، أداة لتحرير الأمة والجماعة. ولهسذا فإن المفكر يتسعامل مع نفسه بوصيفه سليل العلمياء والفقهاء ووارث المصلحين والدعاة في حمل الأمانة الفكرية وفي الدفياع عن الهوية والذات. كذلك يتعامل مع نفسه كمثقف بالمعنى الحديث للكلمة (ص ٣٦) ليخرج من ذلك أن نموذج المثقف الداعية يخترق نص حنفي من أوله إلى آخره (ص ٤٠)، إن مايركز عليه ناقدنا هو أن حنفي يركز في عمله إلى التخلص من سطوة التراث الغربي ويضيف ــ مــتناسياً ما سبق أن قدمه حنفي في «من العقيدة إلى الثورة» إن دارس الغرب (حـنفي)لايريد درس التراث وموضعته». . . . يعطى حنفي الأولوية لدرس العقل الغربي ومـوضعته دون العقل العربي، متـغافلاً عن أمر وهو أن الفكر الغربي هو الذي أيقظنا من سباتنا الحضاري. . متستراً على أمر آخر وهو أن وجهـاً من وجـوه أزمتنا الفكرية يتـمثل في الخـضوع للـنصوص التـراثية التي تسـجننا في زنزانتها الله يستدرك حرب بعد حوالي أربعة صفحات في هامش طويل إلى أن حنفي يقف في مواضع آخري مواقف نقدية جريئة في تعامله مع التراث الإسلامي بل إنه يفوق الجابري في نقده كما يؤكد حرب مستشهداً بقول صادق العظم، وإن كان يرى أن صاحب التراث والتجديد يتردد بين الانغلاق والانفتاح، فهو يقسدم نفسه أحياناً بصفته الحارس والمدافع عن الهوية تجاه الآخــر وفي أحيان كثيرة يتكلم على التــراث بإشارات نقدية يتجاوز فــيها أركون الذي يعد الأكثر تفكيكا للعقل الإسلامي، (هـ ٣ ص ١٤). والحقيقة أننا هنا وفي هذا الهامش بالذات أمام تردد على حرب أكثر من تردد حنفي ذلك لأن ناقدنا التفكيكي الذي لايؤمن بالهوية والوحدة يأبي أن يتعامل مع نص حنفي ككل ويفصل بين أقسام عمله الواحد (التراث والتجديد) الذي يضم "من العقيدة إلى الثورة" كما يضم "مقدمة في علم الاستغراب» ويراه في أحدهمـا مدافعاً عن الهوية مهاجماً الغــرب «الاستغراب» وفي الآخر صاحب مواقف جريئة. وهذا ما أوقعه في عبدة أوهبام أسقطها على نص حسين حنفي أو أسقطها من نص حنفي المؤلف، فهو يحدثنا عن الوهم الفلسفي الذي مصدره الذاتية \_ كـما يخبرنا \_ والتى ترجع إلى ديكارت بينما الأمر عند حنفى مرده إلى السشعور والخبرات المعاشة ومن ثم فلا فصل كما تصور الناقد بين الذات والموضوع، بل تداخل بينهما. ويحدثنا عن وهم التأسيس حتى يصل إلى صلب مايهدف إليه منهجه وهو مايطلق عليه وهم الأنا ويعنى به «الاعتقاد بوجود هوية صافية فى ماهية ثابتة أو بداية لحظية أو أنا مركزية» يقول: «يواجه حسن حنفى الآخر أى الغرب بهوية غير قابلة للتحديد» (ص ٥٧) ليؤكد لنا أن الهوية تنمو بالاختلاف عن المركز وتبدع وتجدد بتحويل الأصل وصرفه ولا تشذ الهوية الإسلامية عن ذلك. هنا أيضاً يمكن أن نحدد نقد حرب لحنفى فى موضعين هما القول بالهوية والموقف من الغرب. يتحدد النقد إذن بالنقطة التى ينطلق منها الناقد أو قل بالإطار المرجعى له.

## ثانياً: اليسار الإسلامي وضعية تاريخية مادية علمانية:

تعددت الكتابات النقدية لما قدمه حسن حنفى تحت عنوان اليسار الإسلامى من كتاب وباحثين فى الفكر الدينى وتراوحت هذه الكتابات بين الكتابة الحماسية الوعظية والتحليل العلمى الدقيق وأغلبها يقف عند النصف الأول من العنوان فيصف به عمل حنفى بأجمعه، فاليسار الإسلامى هو ماركسية مقنعة ومادية ملحدة ورفض مستتر للدين ومن هنا تصف هذه الكتابات جميعاً عمل حنفى بالمادية والوضعية والتاريخية والعلمانية والتجريبية والعقلانية وكأن الفكر الدينى خلو من هذه الأسس، التى يدين الداعين لها عمل حنفى بأضدادها تماماً.

والعمل المبكر الذي سعى إلى تحليل ونقد كتابات حنفي يحمل عنوان "ظاهرة اليسار الإسلامي، قراءة تحليلية نقدية" للكاتب التونسي محسن الميلي ١٩٨٣، فالكتاب قراءة في فكر حنفي، الذي يستشهد به المؤلف لبيان الجذور التاريخية والفكرية لظاهرة اليسار الإسلامي (ص ١٧ - ١٨) وحين يعرض لليسار الإسلامي كمشروع حضاري (ص ٢٧ - ٢٨ ـ ٢٩ - ٣١) مؤكداً أن حنفي يعطى لليسار الإسلامي تعريفاً أكثر شمولاً وأكثر وضوحاً وغموضاً في نفس الوقت حيث يتحول معه اليسار الإسلامي إلى مجموعة من كتابات ذات الاتجاهات الفكرية والسياسية المتباينة" (ص ٣٣) ويحدد أهم الخيصائص الفكرية لليسار الإسلامي اعتماداً على نصوص حنفي وهي: معاداة منهج النص أو العقلية النصية (ص

٣٦)، ومحاربة السلفية (ص ٤٠، ٤١) وهو موقف نقدى تاريخى من التراث يقوم بإحياء الجوانب الثورية والتقدمية فيه (ص ٤٢ ـ ٤٣) مع القيام بعمل تجديدى واسع (ص ٤٤) يعتمد الفهم المقاصدى للشريعة (ص ٤٦).

ويرفض الميلى هذا الفهم الوضعى المادى التاريخى «لقد ظن حنفى أن الوحى أغلبه «وضعى» وكأن الوحى لايأتى إلا تصديقاً للواقع ومصادقة عليه. نقول إن هذا التوظيف مخالف تماماً لطبيعة الوحى فهو ينتهى بنا منطقياً إلى تفسير الوحى تفسيراً مادياً تاريخياً» (ص ٧٨). ذلك لأن اليسار الإسلامي يجنح بأسباب النزول لإثبات تاريخية الوحى، وبالتالى إمكانية تجاوزه. والنتيجة التي يصل إليها المؤلف هي الحكم على هذا الاتجاه بالقصور في الفهم والتسرع في الحكم (ص ١١٧ - ١٢) وأن المسكوت عنه أخطر من المصرح به (ص ١٢٧) وهذا النقد يوجد لدى كل نقاد هذا الاتجاه إن حسن حنفي واع بما يقوله ومايسكت عنه، إنه يريد أن يربط الموحى بظروف نزوله ويريد أن يتخذ من الناسخ والمنسوخ حمجة لإتمام نسخ أحكام القرآن، ويريد أن يبرز الموحى كما أبرزه فرويد أو ماركس. وينتهى إلى أن حنفي وإن لم يصرح بهذه النتائج فإنها لازمة لكلامه واستدلاله، وأنه يريد تفسير الوحى تفسيراً مادياً تاريخياً تمهيداً لتجاوزه» (ص ١٦٨).

ونفس هذا الموقف وربما نفس المقولات مع اختلاف في التناول نجدها في "وقفات مع اليسار الإسلامي" وهي سبع مقالات متنالية كتبها الدكتور أحمد خضر في مجلة المجتمع اليمنية (الأعداد من ١٠٩ حتى ٢٠٩) وهي مقالات يغلب عليها الخطابية والوعظ والتحذير من التحليل والنقد: فالدكتور حنفي من أنصار فلاسفة التنوير، الذين اعتبروا العقل مقياس العقائد، وهو لايري حرج في تطبيق فلسفاتهم على القرآن «هنا تظهر سمة أساسية في كتابات أصحاب هذا الاتجاه النقدي هي الخلط المتعمد بين الوحي والفكر الديني فأي نقد للفكر الديني والعلوم الإسلامية أو أية دراسة تحليلية لها فهي تتجه لديهم مباشرة إلى هدم العقائد ورفض الوحي". وهو يرى ويريد أن يذكر الإسلاميين بأن فلسفة التنوير هذه قد أدت بالدكتور حسن حنفي إلى رفض الفاظ الحلال والحرام والدنيا والآخرة والجنة والنار والملاك والشيطان واستبدالها بأفكار أكثر عقلانية مثل: الشعور والذات والعقل والحركة. . . ونذكر الإسلاميين (لاحظ التوجه الديني لا العلمي في الخطاب) بأن الدكتور حسن حنفي ونذكر الإسلاميين (العط التوجه الديني لا العلمي في الخطاب) بأن الدكتور حسن حنفي قال بالجرف الواحد الايحتاج الإنسان كي يكون مسلماً إلى الإيمان بالجن والملائكة قال بالجن الباخن والملائكة

والشياطين والعفاريت. وقد أوصلته الفلسفة إلى الاعتقاد بأنها ليسـت إلا رمـوز» (العدد ٩٠١ ص ٤٠) وهـذا معنـاه أن خطاب التراث والتجديد مسـتورد ليـس تراثيــا، بل أوروبيـــا.

إن نظرة حنفى للتراث القديم ماهى إلا نظرة بعين أوربية وبعقلية أوربية وبمنهج أوربي. . . لايهدف ـ من وجهة نظر الناقد ـ إلا إلى رفض الماضى بكل ثقله والموروث بكل الثقة الموضوعة فيه. فهو (أى حنفى) يحاول إعادة تفسير الماضى الإسلامي ليس بوصفه عقيدة وإنما بوصفه ثقافة إنسانية فأصبح التراث ثقافة لاعقيدة يفسر بغية قتله لا إحيائه (ص ٤١) ومن هنا واجب التنويه، فواقع الحال أن الأسلاميين ـ من ذوى النوايا الطيبة ـ لايفهمون حقيقة الاتجاه الفكرى العام للدكتور حسن حنفى (ص ٣٩).

لن نتوقف أمام خلط المفاهيم والمصطلحات ولا عدم التميين بين التراث والعقيدة والثقافة ولا قدرة الكاتب على الولوج إلى أعماق حنفى للكشف عما لايبصره الإسلاميين الطيبين البسطاء لكن نتوقف أمام وصفه لجهد حنفى بالعقلانية والتنوير والمنهجية وقصر هذه الخصائص على الفكر الأوربى. وهذا فى نظره يوضح الرواف لليهودية فى فكر حنفى، وهو العنوان الذى أطلقه الناقد على المقالة الثانية من مقالاته. فالذى فعله الدكتور أنه أراد أن يطبق نفس المنهج الذى طبقه سبينوزا وأثبت به تحريف التوراة والإنجيل، أراد الدكتور أن يطبقه على التراث الإسلامي عامة وعلى القرآن خاصة (العدد ٢٠٩ ص ٤٧) حينما اختار حنفى رسالة اسبيوز لترجمتها لم يكن اختياره لها عشوائياً وإنما لحاجة فى نفسه. لقد وجد فيها الملاذ والمخرج والستار الذى يختبئ من وراثه ليحدث فى أمر الدين مايريد أن يحدثه فيها الملاذ والمخرج والستار الذى يختبئ من وراثه ليحدث فى أمر الدين مايريد أن يحدثه الدكتور هو طريق موالاة اليهود والنصارى (ص ٢٧). وهى مسألة لا يقدم لنا الدليل عليها. النكر الدينى الإسلامي فأسبينوزا فى العربية يقدم نقداً لما اعتور الكتب الدينية من تشويه، وهو ما نبهنا إليه الفكر الدينى الإسلامي فأسبينوزا ضده الانحراف الذي طرأ على الفكر الدينى اليهودى لذا الفكر الدينى الإسلامي فأسبينوزا ضده الانحراف الذي طرأ على الفكر الدينى اليهودى لذا الهود، ولكن يكشف زيفهم!

إن النقد المشترك الذى يقدم لليسار الإسلامى هو محاولة تحويل الإسلام إلى أيديولوجيا. وتحت عنوان ثورة باسم الدين أو ثورة على الدين (المقالة الرابعة) يرى خضر أن اليسار يستخدم كل معاول الهدم التي استخدمها مفكروا الغرب وفلاسفته ليهدم بها

الإسلام، يريد هذا اليسار تفريغ الإسلام من العقيدة وتحويله إلى أيديولوجية. فاليسار الإسلامي ماركسية مقنعة كما يوكد الناقد، حيث لم يجد حسن جنفي دليلاً أو برنامجاً أعظم من الماركسية (العسدد ٩٠٦ ص ٤٩). واليسار الإسلامي يريد تقديم الفلسفة قبل الدين (العدد ٩٠٧ ص ٤٤ ـ ٥٥).

هذه الانتقادات تظهر أكثر وضوحاً عند أبرز ممثلي التيار الإسلامي الدكتور محمد عمارة فيما كتبه عن السراث والتجديد (المسلم المعاصر، العدد ٧٧)، الذي يرى في التراث والتجديد محاولة لانسنة الدين وتفسريغه من محتواه، وذلك بإلغاء ثوابته و«مطلقاته» و«مقدساته». «فنحن إذن - من وجهة نظره - بإزاء استعارة لفلسفة «التنويس - الغربيون مع العلماني» يريد الدكتور حسن أن يتعامل بها مع الإسلام كما تعامل التنويريون الغربيون مع النصرانية الأوروبية إبان النهضة الأوربية الحديثة (ص ٢١٠)، ويرى أن مذهبه في التعامل مع التراث «المخزون النفسي» هو تصفية لهذا المخزون وتبخيراً له، وتخلص منه لا برفضه وإنما بإعادة تفسيره». فهو يلغيه ويصفيه لكن باسمه وبلغته وتحت مظلته. وهذا منهاج أذكي - ولا نقول «أخبث» - في التعامل مع هذا «المخزون»! لأنه سبيل «غير مباشر» في التصفية والإلغاء. وليؤكد ذلك يستشهد بقول حنفي - الذي نتفق فيه معه - من أن مهمة التراث والتجديد هي التحرر من السلطة بكل أنواعها، سلطة الماضي، وسلطة الموروث، فلا سلطان إلا للعقل ولا سلطة إلا لضرورة الواقع الذي نعيش فيه وتحرير وجداننا المعاصر من الخوف والرهبة والطاعة والسلطان سواء كانت الموروث أم سلطة المنقول».

وتتضح السمة التعليمية في كتابة عمارة من صيغة الخطاب المباشر إلى قارئه كما يتضح من العبارات التي يتوجه بها للقارى، ويوضح لقارئه كيف يحقق مذهب «التراث والتجديد» هدف بأن ذلك يتم في تركيز الفكر حول «الإنسان» بدلاً من الله. وأن هذا «الانتقال» و«الإلغاء» و«الإحلال والتبديل» إن هو إلا التصحيح الذي يكشفه لنا «التنوير لغربي» في صورته التي جاء بها الدكتور حسن حنفي يقول شارحاً «فالتوحيد يعني وحدة البشرية، ووحدة التاريخ، ووحدة الحقيقة، ووحدة الإنسان، ووحدة الجماعة، ووحدة الاسرة، فالمهم هو إيجاد الدلالة المعاصرة للموضوع القديم. . . ووضع المشكلة الوضع الصحيح وهو الوضع الإنساني الاجتماعي» (ص ٢١٣). ويستنتج من ذلك أن «المطلوب هو علم توحيد بلا «إله» وبلا «عقيدة» وتلك دلالة اختيار الدكتور حسن لمشروعه عنواناً هو «من العقيدة إلى الثورة» (ص ٢١٣).

ولن نقف أمام تحليلات جمزئية كأن نوضح مثلاً أن المسروع إذ جاز لنا أن نطلق على ماقدمه حسن حنفى لفظ مشروع، هو التسمية التي حددها له صاحبه وهي «التراث والتجديد» والتجديد الذي يحلو للدكتور عمارة أن يطلق عليه باستمرار مذهب «التراث والتجديد» وليس عنوانها من العقيدة إلى الشورة الذي يمثل الجزء الأول من القسم الأول من العمل ولاتوضح دلالة العنوان أي نوع من الإلغاء أو الإحلال والتبديل، بل تؤكد الجوانب الثورية في العقيدة التي ينبغي أن لا تظل غير متحققة وذلك بأن تصبح واقعاً معاشاً والمثال الذي يقدمه لنا هو التوحيد فتحقق، التوحيد فعلياً وعملياً لايعني ـ ولا صرح حنفي بذلك \_ يقدمه الله وتصفية «العقيدة».

أقول إننا لانهدف إلا إلى تقديم القضايا التي ثوقف أمامها نقاد حنفي وتحليلاتهم لهذه القضايا لبيان الأسباب والدوافع التي أدت إلى تـوجهات كل منهم، وكما رأينا خاصة لدى أصحاب التيار الديني فإن النقـد الأساسي هو سمعي حسن حنفي إلى تحـويل الدين إلى أيديولوجية، وهي مصطلح غربي مما يتيح للتغريب القضاء على الإسلام.

يقول عمارة مستشهداً بأقوال حنفي مستنكراً لها "إذا كان التجديد باستطاعته تحويل هذه العلوم التقليدية إلى علوم إنسانية فإن العصر الحاضر يود القيام بخطوة أكثر تقدماً وهي تحويل العلوم الإنسانية إلى أيديولوجية، وتلك هي الغاية القصوى من "الستراث والتجديد" (ص ٢١٤). إن هذا يقود إلى كل مايرفضه كتاب التيار الديني؛ يقود إلى العلمانية والمادية والإلحاد. لذا يناشد عمارة النصف الثاني من عبارة حسن حنفي اليسار الإسلامي، الجانب الذي يراه مؤكداً للذاتية ، فسمع كل هذا "العبث \_ التنويري" الذي تجاوز به د. حنفي حدود المعقول والمقبول فإن للدكتور حسن ميزة على "التنويريين \_ المتغربين". فهو داعية المستقلالنا الحضاري، ومناضل ضد التغريب والإلحاق الحضاري والتبعية. ومن هنا يتحول بالخطاب إلى المؤلف ويسأل الناقد من موقع الود والأمل: إذا كنت تجرد الإسلام من محتواه بالخطاب إلى المؤلف ويسأل الناقد من موقع الود والأمل: إذا كنت تجرد الإسلام من محتواه الديني والإلهي. . ألا يسهل هذا على "التغريب" مهمة الاحتياج لهذا الحصن المنيع الذي حفظ ويحفظ لنا وعلينا الاستقلال ويضمن لنا الاستعصاء على التبعية والذوبان؟! إنك حولت إسلامنا إلى علمانية وإلحاد. . فما الذي يبقى عميزاً لعقيدتنا عن الأيديولوجيا الغربية حولت إسلامنا إلى علمانية؟! وما المبرر إلى التمايز الحضاري عن النموذج الحضاري الغربي؟

إن إطلاق المفاهيم بلا تحديد يظهر في استخدام الناقد لمفهوم الأيديولوجية. فالدكتور عمارة الذي خصص في السنوات الأخيرة جهداً كبيراً من عمله للبحث في مفهوم العلمانية يطلق مفهوم الأيديولوجيا على الغرب كلية أو مايسميه المشروع الحضارى الغربي وكأن الغرب كتلة واحدة أو أيديولوجيا واحدة، وأن حنفي بعمله أو بحفره في العلوم الإسلامية وهنا تتطابق هذه العلوم عند أصحاب هذا التيار مع الوحي والمعقيدة ـ يلقى بنا في أحضان الغرب والتبعية فماذا سيقدم عمارة من نقد لعلم الاستغراب الذي قدمه حنفي؟ هل سيعتبره أيديولوجية علمانية أو تحقيقا للاستقلال الفكري ضد الغرب استجابة لدعوة الود والأمل؟

إننا نتجنب أن نعمقب على المواقف النقدية المختلفة مرجمئين ذلك إلى تعقيبنا الختامي لكننا نود أن نشير إلى خماصية مهمة تسمود معظم كتابات أصحماب هذا التيار هي توظيف انتقادات عمثلي التيارات الأخرى في عملهم خاصة نقد فؤاد زكريا الذي يشير له أحمد خضر (العدد ٩٠١ ص ٣٩) ومحمد إبراهيم مبروك في كتابه «مواجهة المواجهة» وكتبه الأخرى كما يستخدم نقد هاني سليمان ذو التحليل الماركسي الذي قدمه فسي مجلة الفكر المعاصر تحت عنوان «التناقض والبراجـماتية في التجـديد والترديد في الفكري الديني» (العـدد ٦٤ يـونيـو ١٩٦٧) ـ دون أن يشير إلى صاحب فيجمع في عمله حسن حنفي بين الماركسية والبراجـماتية. «فالرؤية التي تحكم نظـرة الدكتور حسن حنفي إلى الإســلام هي رؤية مادية صرفة (ص ٢٠٦)، وأهم مايميز فكر الدكتور هو وضوح منهجه البراجماتي (نفس الصفحة) ومادية الدكتور حنفي تطبع على كل شيء ماركسيــة معلنة لا خفاء فيها» (ص ١١٠)، فهــو يعمل على علمنة كل ماهو إسلامي ثم على ماركسته في خطوة تالية» (ص ١١٢)، فاليسار هنا لدى معظم كتاب هذا التيار يعني الماركسية، ويعني التغريب ومن هنا يجد أصحاب هذا التيار قضايا في فكر حنفي تستعصى لديهم على التحليل وهو عدم توافق قـولهم بماركسية حنفي أو تحليلهم لتأييده للغرب مع نقد حنفي للتراث الغربي "وأغرب مافي الأمر أن موقف الدكتور حنفي في تحليله الماركسي للحقائق الدينية أو في منهجه البراجماتي في إقامة مشــروعه القومي يتناقض تماماً مع مــوقفه من التــراث الغربي وظاهرة التغريب بوجــه عام» (ص٢٠٩). لماذا لايجد أنصار هذا التيار تفسيراً لذلك؟ وماحقيقة القول بماركسية كتابات حنفي لنتحول إلى اتجاه نقدي آخر يقف على الضد تماماً لما عـرضناه هو اتجاه أنصار المادية الجدلية والتحليل الاجتماعي لنتعرف على نقدهم الموجه لصاحب التراث والتجديد.

## ثالثاً التراث والتجديد مثالية سلفية أصولية ظلامية:

لقد أراد أصحاب هذا النقد ـ والذي يمثل أصحابه الجناح الثاني من أجنحة الأمة عند حنفي بينما يمثل أصحاب التيار السابق الجناح الأول ـ تقديم نقد للجزء الثاني من "اليسار الإسلامي"، وهو مايطلقون عليه سلفية أو أصولية أو ظلامية حسن حنفي، كما كتب الباحث الأردني ناهض حتر في دراسته الى أراد بها كما يخبرنا في تصديره القيام بمهمة عاجلة، ألا وهي تقديم دحض مدعم لافكار د. حسن حنفي وهو ما يمثل خطوة ضرورية على طريق العمل ضد الظلامية (ص ١٦)، فيعرض للمشروع الحنفي للأصالة والمعاصرة: إطار تاريخي في الفصل الأول؛ موضحاً أن المشروع تمكن من طرح نفسه فقط على أرض تأزم المشروع الناصري وتراجعه، وكان استمرار هذا التراجع شرط ازدهار المشروع الحنفي» (ص ١٨) ويحدد لنا في الفصل الثاني معني قضية الأصالة والمعاصرة، وبعض أوجه طرحها في الفكر العربي المعساصر (ص ٣٥ ـ ٧٥) ليقدم لنا المشروع الحنفي للأصالة والمعاصرة في الفصل الثالث موضحاً أن مايسعي إليه د. حنفي هو تأكيد المشروع البلغي بإعطائه تأصيلاً نظرياً ومنهجاً محكماً ليس إلا (ص ٢٠) المشروع الحنفي ينتمي في إطاره العمام إلى السلفية نظرياً ومنهجاً محكماً ليس إلا (ص ٢٠) المشروع الحنفي ينتمي في إطاره العمام إلى السلفية الحديثة، حيث المنطق الأساسي الذي ينهض عليه هو منطق تجديد التراث.

هذه هى الرؤية التى ينطلق منها حسر وكل أنصار المادية الجدلية، وخطورة حنفى عندهم تأتى فى الأساس من قدرته الفائقة والخارقة أحياناً على تدعيم السلفية بالأسس النظرية والمنهج. ومن هنا يخصص حتر الباب الثانى من كتابه للأصول الفلسفية والمنهج فى فصول ثلاثة من الرابع حتى السادس يعرض فيها «المنهج الشعورى الاجتماعى ـ الذى يعد عنده (عند حتر) ـ تأليف ما يأتلف». والغريب أن الباحث الماركسى يناقش فينومني ولوجية حنفى اعتماداً على مطالعته لمقالة مارفين فاربر «علم الظواهر» ضمن كتاب جونز: «فلسفة القرن العشرين» دون الاعتماد على أياً من مصادر الفلسفة الفينومنيولوجيا أو (الظاهريات) وليس ـ كما كتب الناقد ـ الظواهر، ليبين لنا أن إحلال حنفى مضمون الوحى الإسلامى وليس على أياً من محاثياً فلوعى حسب المنهج الظواهرى، وبالتالى فإن المنهج الظواهرى لن يستطيع خدمة أغراض د. حنفى فى إيجاد تأصيل معرفى للوحى الإسلامى، أى منح هذا الوحى يقيناً فلسفياً»

(ص ٧٣) لذا فإنه يضيف و كأن ماقرره ناقدنا حقيقة مؤكدة و أن حنفى يدعم الوحى الإسلامى (والأصوب أن يقول يدعم المنهج الشعورى) بدعامة أخرى هى دعامة تاريخية وهو أمر مناف للمنهج الظواهرى (ص ٧٤).

ولأننا نكتفى فقط ببيان موقف الناقد فلن نتحول إلى مناقشته فنحن نعرض للقضايا التى توقف أمامها أصحاب المادية التاريخية فى كتابات حنفى ومنهجهم فى تحليلها ونقدها. ولكننا نتساءل ألا يمكن أن نعتبر مايقوم به مفكر عربى، أو مفكر ما بتطوير للممنهج الظاهرياتي وتدعيمه بحيث يصبح قابلاً للتطبيق على موضوعات أوسع مما طبقه فيه صاحبه وتلاميذه، ويقدم لنا ما أطلق عليه حتر «المنهج الشعورى الاجتماعي» أو ما أطلق عليه حنفى فى ترجمته لكتاب سارتر «تعالى الأنا موجود اسم الفينومينولوجيا الحضارية، وهو عمل لم يرجع إليه الباحث» ألا نعد ذلك إضافة حقيقية للمنهج الفينومينولوجي، ويكون السؤال التالى هل يمكن تطبيق هذا المنهج على ظاهرة الوحى وعلى تحققها فى التاريخ؟

لنلاحظ اللغة العلمية الراقية التي يستخدمها الباحث: «لاتعدو خلطة الدكتور حنفي الفلسفية إذن، وهي الخلطة المسماة «بالمنهج الشعوري الاجتماعي» غير انفعالات شخصية فردية يصر الدكتور حنفي مع ذلك على اعتبارها معيار الحقيقة. إنها هلوسة كاملة تعدو «الخطابة» معها شيئاً متماسكاً ومعقولاً» (ص ٨٥).

يخبرنا الباحث الأكاديمى ـ المناضل ضد الظلامية ـ فى صفحة ٧٣ أن المنهج الذى يستخدمه حنفى لايستطيع خدمة أغراضه ويعود بعد ذلك ليقول إن التحليل الحنفى بالطبع، يمكن أن يكون اقتراحاً ذا جدوى واقعية بالنسبة للحركة السلفية فى صراعها الأيديولوجى مع الحركات الاجتماعية ـ السياسية الأخرى، (ص ٩٣) ولم يفسر لنا كيف يكون منهجاً غير قادر على تقديم يقين نظرى أن تكون له جدوى فى الصراع ضد الحركات الاجتماعية الأخرى ـ التى لاشك تمتلك أساساً نظرياً قويا؟

إن موقف حتىر وهو الموقف الذى سنجده فى كتابات أنصار هذا التيار هو «أن التنكر لموضوعية التراث، أى إنكار كون هذا الستراث نتاجاً موضوعياً لبنية مجتمعية تاريخية، هى بنية المجتمع السعربى الإسلامى فى العصر الوسيط، وإصراره على أن التراث مجرد ظاهرة شعورية، يقود عملياً، إلى إقصاء التراث كلياً، بإقامته جدار من الوهم بين الحاضر وبينه» (ص ١٢١). ومن هنا فهو يحكم عليه الحكم الماركسى التقليدى بالمثالية، فكل من يخالف القوالب المادية الجدلية فى التفكير \_ والعياذ بالمادية \_ هو مثالى «إن الدكتور حنفى يقف فى صف المثالية، وهو يقف بصورة خاصة وراء هوسرل، أى أنه «يتحزب حيث لا أحزاب»

والأمر أن المرء بالنسبة للدكتور حنفي يكون «متحزباً حيث لا أحزاب» فقط إذا كان متحزباً لمسكر المادية» (ص ١٥٨).

أولاً: أن المشمروع الحنفى يفشل تماماً في إعطاء أى تأصيل فلسفى أو منهج محكم للمشروع السلفى، ولا يستطيع في ضوء اقتراحاته المنهجية أن يخرج عن موقف الأنا وحدى.

ثانياً: أن الخطة الحنفية لتجديد التراث عدا كونها متهافتة نظرياً فهى تكشف عن موقف عدمى تجاه التراث.

ثالثا: أن الدكتور حنفى بعكس ادعاءاته «متحزب» لمعسكر المثالية ـ الإيمانية فى الثقافة الغربية ضد المعسكر المادى، وأن الرفض الحنفى للتراث الغربى هو فى واقع الأمر رفض لجانب واحد من هذا التراث هو الجانب المادى العقلانى العلمانى، ولكنه يكسف أيضاً وأساساً عن تورط الدكتور حنفى فى ترويج الادعادات والأيدلوجية للبورجوازية الامبريالية، وبالتالى فهو يخوض نيابة عنها صراعها الأيدلوجي ضد حركة التحرر الوطنى (هكذا)!

رابعاً: تكشف الدلالات الأيدلوجية للمشروع الحنفى ونتائجه السياسية عن كونه يقدم نفسه (المشروع الحنفى) باعتباره خادماً الأيدلوجيا لكل من الرأسمالية الكولينالية فى البلدان الإسلامية التابعة وللثورة المضادة فى البلدان الإسلامية الاشتراكية والمتحررة.

ونترك الباحث الذى حمل المشروع الحنفى [كما يطلق عليه] كل هذه المسؤليات الجسام وجعل منه مناضلاً ضد التحرر الوطنى فى هذه الخطوة التى قام بها ضد دحض الظلامية. ونهمس له أن يكون أكثمر نضالاً فى خطوته التالية الستى نرجو لها أن تنهض التحرر الوطنى من عثرته.

وأتوقف أمام المقولات الرئيسة التي جعلها محوراً لعمله وهي سعى حنفى لتقديم منهج فلسفى لتدعيم السلفية وهو المنهج الشعوري الاجتماعي الذي استعاره أو قام بتكوينه من خلال خلط هوسول وهيجل وماركس، وأن هذا المنهج متهافت تماماً ومع هذا فهو مسئول عن كونه بمفرده يقف أمام كل حركات التحرر مؤيداً ومدعماً للامبريالية والرأسمالية

لتحقيق التبعية. وعلى الرغم من أن جميع نقاد حنفى من الماركسيين لايصلون إلى ماوصل إلينا رسولنا ضد الظلامية ـ كما سيأتى لاحقاً ـ إلا أن تحليلاتهم لم تلتزم كما فعل بتطبيق مقولات جاهزة جامدة لاتستقرى، تاريخنا السياسى الاجتماعى ـ أشار حتر بإيجاز للإطار التساريخى. (ص ١٧ ـ ٢٢) ـ ولم يرجع إلى تاريخ الفكر الفلسفى ومذاهبه وتيارات من مصادرها الأساسية، بل إن تحليله لحنفى فى كتابه ـ الذى كان أصلاً أطروحة للمساجستير لم يعتمد سوى أربعة كتب ومقالتين دون الرجوع إلى بقية أعمال حنفى. إن القراءة السريعة لتاريخ الفلسفة وتطبق المقولات المادية بشكل ميكانيكى، تلك السمة التى نجدها لدى حتر، والتى تمتزج مع لغته العلمية الراقية التى أشرنا إليها تختفى لدى غيره من الباحثين الأكثر عمقاً ـ وبعضهم متخصص فى علوم إنسانية غير الفلسفة ـ وعلينا أن نشير إلى تحليلاتهم والقضايا التى عالجوها بإيجاز فى بقية هذه الفقرة.

يقدر د. محمود إسماعيل وهو الباحث المقتدر في سيسولوجيا التاريخ الإسلامي مواقف حسن حنفي الوطنية في نقده له في "القراءة الايديولوجية للتراث العربي" في الإسلام السياسي بين الأصوليين والعلمانيين، والدراسة أصلاً هي تحليل نقدى لكتاب محمود أمين العالم "الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر" والعالم نفسه على الرغم من اختلافه الجذري مع أطروحات حنفي يقدم لها تحليلاً اجتماعياً تاريخباً عميقاً جاداً، ويرى فيها "حساً جدلياً وإدراكاً موضوعياً بل ومنهجاً علمياً عقلياً بل استبصاراً ورؤية تاريخيية" (ص ٢٥)، وقد حلل العالم عمل حنفي واعتبر "التراث والتجديد" ثورة في الدراسات الإسلامية وجعل من صاحبه فيلسوفاً إسلامياً وليس مجرد مجدد أو مصلح ديني وذلك في دراسته "الفكر العربي المعاصر في مواجهة التراث والتجديد".

ويناقش محمود إسماعيل ـ عمل العالم ويتوقف أمام تقييمه ـ للسلفيين الجدد، ويرى أن الهدف المعلن لهذا التيار هو الخروج من التبعية الابستمولوجية للغرب وذلك بالعودة إلى التراث، لكن حصاد معرفة منظريه المثالية الانتقائية تجعل منه سلفيين تقليديين، ذلك فى رأيه جعلهم يرفضون الفكر الغربى بتياراته ومدارسه وايديولوجياته المختلفة المتصارعة رفضا قاطعاً دون تمييز بين ماهو عقلانى «هيومانى» وماهو تبريرى نصى «شوفينى»، ودون تمييز بين التجارب الاشتراكية ونقضيتها الامبريالية التسلطية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يطرحون البديل المقابل المتمثل فى «إحياء إيجابيات التراث». هذا ماياخذه صاحب سولوجيا التاريخ الإسلامى على السلفيين الجدد الذى يرى فى حنفى أهم أعمدة هذا التيار.

وبعد أن يناقش العالم في تقييمه لحنفي ويرفض هذا التقييم إلا أنه يستدرك بأن في جهد حنفي واستمرارية نضاله ومواقفه الجسورة والنبيلة المنحازة لقيم العدل والحرية إبان السبعينات بالإضافة لشخص حنفي وعلمه الغزير ودماثة خلقه وتواضعه هي الأسباب الحقيقية التي تبرر حكم العالم على حنفي. ومقابل ذلك يرى أن معالجات حنفي تبريرية دفاعية عن النصية ودفاعه خطابي مفرغ من «التاريخانية الاجتماعية» لايقوى أمام أوليات وبديهيات المنهج العلمي ولايرى مثل العالم أن منهجه أقرب إلى الفينومينولوجيا بل هو أقرب مايكون للبنيوية. ودون أن يحدد لنا أحكامه، ويوضح لنا أين تختفي الفينومينولوجيا وآين تظهر البنيوية، أو يعرض لأعمال حنفي نجد نوعاً من الازدواجية في نظرته وتنبع هذه الازدواجية إلى توقف محمود إسماعيل أمام مايسميه كتابات حنفي في الستينات خاصة نقده الديني. بل إننا نجد دفاعاً عن حنفي ومواقفه يدفعان الباحث التاريخي إلى محاولة تقديم تفسير سيكولوجي أقرب إلى التحليل النفسي لما يسميه هروب حسن حنفي كمثقف لقراءة التبراث في أصوله الاولى لإتمام رسالته في عكوف حنفي الدؤوب على مشروع البشرية قدماً، مبرراً لعدم تحليل عمله مكتفياً ـ كما يقول بإعطاء بعض النماذج التي تؤخذ على حنفي، لكنها تبين في آن الوقت إنجازاته.

\* ففى الوقت الذى يمسب فيه جمام غضبه على الماركسية لم ينس الإشادة بأهمية رؤيتها ومنهجها في تناول التراث.

\* وفى الوقت الذى يرفض فيه قصور العقل كأداة للمعرف ينتقد مافى التراث من راويات أسطورية أو ثيولوجية حتى لو تعلق الأمر بالعقيدة الإسلامية.

 « وفى الوقت الذى يكرس إنتاجه للسلفية تصرخ كتاباته بالدعوى للشورى والحرية والعدالة الاجتماعية.

إن حسن حنفى عند الناقد التاريخى كسب كبير لقوى التنوير والتثوير والتقدم وذلك إن ارتد عن ردته، أى بتخليه عن الجانب الأول فى الأمثلة التى أشر إليها الآن. يريد محمود إسماعيل أن يتحول من البنية للتاريخ، فهسو يرى فى جهد حسن حنفى مرحلتين تاريخيتين الأولى فترة الستينات والثانية هى ماتلا ذلك، وهو إذا كان يرفض المرحلة الثانية على الرغم من تبريره ودفاعه عن الأسباب التى دفعت حنفى إليها إلا أن معالجته لها ـ إن صح أنه قدم

لنا معالجة فهى تحليلية نفسية وليست تاريخية، وكم كنا نتمنى أن يقدم التاريخي الكبير تحليلاً تاريخياً اجتماعياً لكتاباته بعد ذلك. ونعتقد أن أعمال حنفى المختلفة خاصة ثمانيته عن الدين والثورة في مصر تحتاج إلى قراءة تاريخية تتجاوز الإشارات الموجزة التي تناولها بها محمود إسماعيل عمل حنفى في سياق تحليله لكتاب محمود أمين العالم.

ويسهم الشاعر والباحث رفعت سلام بتقديم نظرية نقدية منهجية في كتابه «بحثاً عن التراث» القاهرة ١٩٩٠، حيث يخصص الفصل الثالث للتراث والتجديد تحت عنوان «تجديد التراث شرط النهوض» فهذا العمل يمثل عنده صرخة في وجه تدهور وضعية الإنسان العربي الراهنة، صرخة ضد الخلل الكامن في بنية المجتمع العربي، والذي قاد إلى التدهور الحالي. إنه بمعني ما رؤية للتدهور ومشروع للخروج، ومن ثم فهو في اكتماله مشروع للنهضة الشاملة. وسلام يبحث عن رؤية للعالم في العمل لكنه مثل معظم من تعرضوا لأطروحات حسن حنفي يعترف بصعوبة هذه المهمة نتيجة لاختلاط العديد من الأفكار والتصورات المطروحة كما يقول، بل وتضاربها أحياناً إلى الحد الذي يصبح معه استخلاص نسق فكرى متسق أمراً عسيراً. إلا أنه يتعمق العمل بحيث يرى خصوصية تجعلنا نعتبر مايقدمه حنفي يمثل نسقاً خاصاً ينطوى على آلياته المتميزة. إن سلام لايريد أن يطبق مقولات جاهزة يفرضها على العمل مسبقاً بل يستخلص منه روية صاحبه.

ويرى أن رؤية حنفى تبدأ من تفسير الحضارات عن طريق الوحى فيسهم انطلاقاً من تفسير برستيد للحضارة المصرية القديمة فى بيان العلاقة بين الحضارة والدين ويخرج من ذلك إلى الدين انعكاس لواقع مادى وتعبير عنه، وأن البناء الشعورى هو أحد تعبيرات ونتائج العلاقة بين الإنسان والعالم المحيط بما هو بناء إنسانى اجتماعى. ويرى أن حسن حنفى إذا كان يقر بوجود أبنية اجتماعية وسياسية فإن توحيدها فى الأبنية الشعورية لايلغيها أو يبطل وجودها، بل تظل قائمة موضوعياً مستقلة عن تلك الأبنية الشعورية، ومن ثم يظل تأثيرها الفاعل فى هذه الأبنية الشعورية قائماً دون انقطاع» (ص ٩٠).

وكما يفيض فى تحليل الدين المصرى القديم يؤسس على معرفته الوثيقة بالشعر العربى الحياة الدينية والمعتقدات المختلفة السابقة على الإسلام ليتفق مع حنفى فى القول بأن الوحى جاء قديماً على تراث سابق أخذه وطوره إلى مرحلة جديدة. وفى أن أهم مايميز التراث

حركته وعدم ثباته. فالوحى قد تغير طبقاً لحاجات الواقع والتشريع يتغير طبقاً لـتغيرات العصر» (ص ١١١). لكنه يرفض أن يكون هذا التراث جوهر الواقع وعلته الفاعلة الأولى (ص ١١٢)، ويتابع سلام قواعد حنفى للتجديد الذى يفترض فيه أساسيين مادى وفكرى، منتقداً إهدار أساس المادى والاكتفاء بالأساس الفكرى.

ويقدم لنا في الفقرة الرابعة والأخيرة من دراسته «رؤية عامة» للعمل، يراه في بنيته نسقاً مثالياً مكتملاً مع نظرات مادية متناثرة ، لاتشكل كلا أو نسقاً ما يمكن حذفها دون أن يصيب النسق المشالى خلل بنيوى. كما يتسم هذا النسق المشالى ـ كسمة أولى ـ بالدينية. فالدين بداية مطلقة للتاريخ والعالم ومصدر الوجود الاجتماعي الفاعل (ص ١٣٣)، وينحصر التراث بالتالى في التراث الديني الصادر عن القرآن والسنة. ويمثل النص الديني مطلق يتحول إلى أصل للحضارة العربية الإسلامية حيث تغيب القوانين الموضوعية لحركة العالم والظواهر ويتم استبدالها بقوانيس ذاتية ذهنية (ص ١٣٦). والخلاصة تحول المشروع التراث والتجديد] إلى أداة دعم للقوى السلفية الرجعية ضرباً لكل حركات التقدم الاجتماعي والفكرى، مع فقرة ختامية ترى في التراث والتجديد شاهداً على مآل الفكر الإصلاحي الديني العربي ومؤشر مضيء على تطوراته التالية في هذه الحقبة العصيبة من التاريخ العربي.

## رابعاء: تأويل التلوين وتلوين التأويل

نتناول في هذه الفقرة الختامية النقد الذي قدمه د. نصر حامد أبوزيد في دراسته «التراث بين التأويل والتلوين قراءة في مشروع اليسار الإسلامي». وقد ترددنا في تحديد مكانها في هذه الدراسة هل نضعها في نهاية الفقرة السابقة كامتداد لها، أم نجعلها فقرة مستقلة، وعلى الرغم من أن النقد الذي يوجهه الناقد لا يختلف من حيث المبدأ عما جاء لدى أصحاب النقد التاريخي الاجتماعي، إلا أن دراسة نصر تختلف عما سبقها في عدة أمور. أولها أنها تنطلق من نفس الأرضية التي ينطلق منه عمل حسن حنفي، وتسعى لنفس الهدف، وهي تمثل نقدًا داخليًا «للتراث والتجديد» وليس نقدًا خارجيًا له. وهي ثانيا تضع التراث والتجديد في سياقه التاريخي الاجتماعي، وهي ثالثا دراسة علمية، ليست دينية ولا سياسية، ولا تستهدف سوى الوصف والتحليل والنقد وليس التشهير والتجريح والتكفير. فهي جهد علمي لأحد أساتذة الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة وقد قدمت هذه الدراسة فهي جهد علمي لأحد أساتذة الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة وقد قدمت هذه الدراسة

فى الندوة السنوية للجمعية الفلسفية عام ١٩٩٠ ونشرت بمجلة «الف» التى تصدر عن الجامعة الأمريكية العدد العاشر عام ١٩٩٠ ثم فى كتاب «نقد الخطاب الدينى» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٤.

ويهمنا في البداية أن نعرض للدراسة ثم نتوقف لتحليل أهم ما قدمته من انتقادات. يقدم لنا الناقد في البداية تحديد وتعريف للمفه ومين المستخدمين في الدراسة: التأويل والتلوين اعتمادًا على المصادر الأساسية في الدراسات الإسلامية فيقف عند الدلالة اللغوية والدلالة الإصطلاحية للتأويل مميزًا بين التأويل المحمود المستند إلى علوم القرآن، والتأويل المذموم أو المستكره والذي يقصدون به التأويل الشيعي بصفة خاصة، ويرى أن التركيز على دور القارئ وعلى أليات القراءة قد أدى إلى نمو نزعة ذاتية تهدر بدرجات متفاوته الملابسات والحقائق الموضوعية سواء ما يرتبط بالنصوص الأدبية أو ما يرتبط بسواها من النصوص، وعلى رأسها نصوص التراث الإسلامي، موضوع قراءة اليسار الإسلامي.

وهو يرجع التلوينُ إلى النزعمة الذاتية النفعية في التعامل مع النصوص أو الظواهر، والنزعة الوضعية الشكلية التي تخفى توجهاتها الأيديولوجية تحت شعار «الموضوعية العلمية» والحياد والمعرفي. (ص٨١).

يهدف الناقد أذن إلى تحليل التراث والتجديد إنطلاقًا م فهمه لمعنى التأويل إجابة عن سؤال هل استطاع هذا العمل أن يقدم لنا قراءة منتجة تأويلية للتراث أم على العكس من ذلك يقدم قراءة مغرضة تلوينية بسبب النزعة الذاتية النفعية الناتجة عن منهج المؤلف والنزعة الوضعية الشكلية التى تدعى المعرفة العلمية بينما الدافع إليها التوجه الأيديولوجى. وعلى الرغم من أن المؤلف لا ينفى توجهاته الأيديولوجية، بل يعترف بها فإن الناقد الذى يجلو له أن يطلق على عمل حسن حنفى "مشروع اليسار الإسلامي" - وهى تسمية لعمل أيديولوجي في الأساس موجه للقارئ العام والقارئ المثقف تختلف عن ما يقوم بتحليله الناقد بالفعل وهو "التراث والتحديد"، خاصة في القسم الأول منه "من العقيدة إلى الثورة"، وهو كما اشرنا عمل يختلف لغة وتوجها وغاية عن اليسار الإسلامي في كونه محاولة للتعامل العلمي مع علم الكلم الأسلامي.

وهذا التمويه المتعمد في اختيار عنوان لجهد حنفي ـ يختلف عن مضمون العمل موضوع الدراسة ـ يساعد الناقد في وصف التراث والتجديد بالتوجه الأيديولوجي (الواعي

او غير الواعى) لصاحبه مقابل جهد الناقد الذى ينحو فى عمله منحى ابستمولوجى معرفى يهدف للتأسيس العلمى، أقول فى هذه النقطة بالتحديد تظهر السمة الأيديولوجية للناقد الابستمولوجي كما تظهر القراءة التلوينية المغرضة لعمله.

لنرى سويًا كيف تم تلوين التأويل. يعى الناقد جيدًا جهد حنفى، فهمو من الباحثين الجادين المثابرين على قراءة وتحليل عمله يتابع كتاباته جيدًا، ويتناولها في سياقها الفكرى والتاريخي حيث ارتبطا سويًا في اهتمام علمي جاء بالدراسات الإسلامية. فقد درس الناقد على المؤلف وتتلمذ له، وأراد أن يكمل جهده، لكن على طريقته أو إنطلاقًا من منهجه، لقد أراد أن ينطق المؤلف بما يريد هو أن يقوله، ومن هنا جاءت قراءته المغرضة حيث يريد تقديم قراءة منتجة.

يسمى صاحب «التأويل والتلوين» التراث والتجديد باسم البسار الإسلامى واضعًا آياه في إطار الخطاب الديني، وهو تناول يفقد جهد حنفى أهم سماته، فالمؤلف يقدم لنا خطابًا فلسفيًا مصاعًا بلغة القدماء، خاصة علماء الكلام حيث يعرض لنا جهده التجديدي في لغة تراثية ينتقده بسببها باعتبارها نوعًا من التقية بينما هي عند صاحبها مرحلة انتقالية يستخدم فيها لغة علماء الدين من أجل فض الاشتباك مع القدماء حتى يتسنى له تقديم نظريته في التفسير، أو تنظيره المباشر للواقع، فالمؤلف هنا لا يقدم لنا خطابًا سياسيًا ولا دينيًا ولا تحليلاً للمشكلات المعاصرة بل هو تحليل علمى للتسرات ـ انطلاقًا من منهجه ـ وليس كما يحلو للناقد أن يطلق عليه مشروع اليسار الإسلامي.

فمصطلح «اليسار الإسلامي» اطلق في الثمانينيات طرحه حسن حنفي في العدد الأول و والوحيد ـ من المجلة التي صدرت إحياء لتقاليد العروة الوثقي التي كان يصدرها الأفغاني ومحمد عبده. والناقد على وعي بذلك، وإشار إلى هذا مرتين (ص٨٣ ـ ٨٥)، إلا أنه مع ذلك يضع جهد حنفي العلمي تحت هذا الإطار. ويهمنا أن نبين آليات الاخفاء والإظهار التي يلجأ إليها الناقد ليقدم لنا تفسيره لجهد حنفي في إطار آيديولوجي، يقول: أصدر [حنفي] العدد الأول والوحيد ـ والذي حرره وحيده تقريبا ـ من اليسار الإسلامي ١٩٨١ وقبل ذلك بعيام واحد كيان قيد أصدر مخطط اليسار الإسلامي تحت عنوان «التراث والتجديد»، وهو المخطط اليذي صدر جزؤه الأول عام ١٩٨٨ في خمسة مجلدات بعنوان «من العقيدة إلى الثورة» موضوع تحليلنا الأساسي في هذه الدراسة (ص٨٥).

يربط الناقد بين صدور اليسار الإسلامي كتأكيد وجمود وتحديد هوية في بداية الثمانينيات وبين كونه إعادة ترتيب للأوراق وتنظيم للأولويات في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها على المستويين السياسي والأيديولوجي.

ونستطيع أن نعى مـحاولة صاحب التـأويل والتلوين في اتجاهين أساسـيين الأول ربط جهد حنفي ـ الذي نسميه باسمه؛ وهو «الـتراث والتجـديد» ـ بالأحداث التاريخية التي واكبت صدور العدد الأول من اليسار الإسلامي ليصبيغه بسمة سياسية. والاتجاه الثاني الفصل بين التراث والتجديد وبسين البدايات الأولى له التي تمثلت في دراسات حنفي الثلاثة بالفرنسية \_ مناهج التفسير: دراسة في علم أصول الفقه، تفسسير الظاهريات \_ وتحويله إلى مخطط لليسار الإسلامي، مع أن اليسار الإسلامي كان استجبابة للواقع السياسي لمصر والعالم الإسلامي كمما يشير الناقد بحق، بينمما التراث والتجديد كان منهمجًا لعمل علمي انخراط فيه حنفي منذ دراسته للدكـتوارة عن علم أصول الفقه، وهذا المدخل المنهجي الذي يمتد لسنوات طويلة سابقة على اليسار الإسلامي لا ترد به أية إشارة لليسار الإسلامي. ومع هذا فإن الناقل يصر على وضع التراث والتلجديد داخل إطار اليسلار الإسلامي على الرغم من اختلافهما المشار إليه، وعلى الرغم من أصرار المؤلف على التأكيد على أن اليسار الإسلامي نوعًا من الكتابات الشعبية الموجهة للجمهور العام؛ الذي يختلف عن العلماء المتخصصين. في هذا الإطار يصبح تجديد الـتراث هو قضية القضايا، وهو الأولوية الأولى في مشروع اليسار الإسلامي، بل هو إبداعه الأصل وإسهامة الأكبر. ولأن المشروع كله يبدأ من منحى توفيقي، ولأن كل منحى توفيسقى يجنح إلى هذا الجانب تارة وإلى الجانب الآخر تارة ثانية، فيإن اليسيار الإسلامي يميل إلى إعطاء التراث أولوية وجودية ومعرفية على التجديد المنطلق من أفاق احتياجات اللحظة الحضارية الراهنة. (ص٩١). لكن هذه الأولوية سرعان ما تتكشف عن أولية «استثمارية، استغلالية لغايات نفعية عملية، ويصبح الوجود السابق للتراث في الزمان وجودًا مرهونًا بما يمكن أن يقدمه لنا من نفع، بصرف النظر عن دلالته الذاتية، أي في سياق وجوده التاريخي. (ص٩١).

يهدف الناقد إلى نقل اليسار الإسلامي من التوفيقية التلوينية إلى الموضوعية التأويلية. وإذا كان من العقيدة إلى الثورة يضاهي من حيث الحجم مؤلفات القاضى عبد الجبار المعتزلي فإن دعوة مؤلفه لإختصاره وتركيزه إنما يعني من منظورنا كشف المستتر في بنية هذا الخطاب سعيًا لتطويره وتجاوزه بشكل جدلي». (ص٩٧).

ويميز الناقد تحت عنوان «التراث: بناء شعورى أم بناء تاريخى»، البناء الشعورى على عكس البناء التاريخى، فهو يتعامل مع الفكر عمومًا والتراث خصوصًا على أساس من المنتقلال السفكر عن الواقع، رغم التسليم بنشأته منه. من هنا نفهم كثيرًا من جوانب تحليلات اليسار الإسلامى للفكر على أساس من مفهوم «الأنماط المثالية» المستقلة عن التاريخ والواقع. أن الفصل بين الفكر والتاريخ، والنظر إليه بوصفه أنماطا مثالية قابلة للتكرار فى كل زمان ومكان يحول علم الكلام الإسلامى إلى علم كونى ويفقده «دلالته» الأساسية النابعة من سياقه التاريخى ـ الاجتماعى، الأمر الذى يؤدى إلى وقوع التجديد ـ اكتشاف المغزى ـ فى هوة الذاتية التلوينية المتمثلة فى المنهج الشعورى. (ص٩٩) يتحول الموضوع ـ التراث ـ عبر تجلياته إلى جوهر مطلق ويسهم الباحث فى الكشف عن بعض مجالى هذا التراث ـ عبر تجلياته إلى جوهر مطلق ويسهم الباحث فى الكشف عن بعض مجالى هذا الجوهر التى لم يظهرها التاريخ بعد (٩٩) تمثل التجارب الشعورية للباحث نقطة البدء فى تحليل الموروث القديم لاكتشاف بناته الشعورى. فالشعور يمثل الوسيط فى عملية التجديد بين «البناء النفسى للجماهير» و«أبنية الواقع».

إن ما يعترض عليه الناقد هنا هو التوحيد الآلى الذى يقوم به منهج الشعور بين مستويات معرفية يستحيل التوحيد بينها. وأن دفاع «التيار الإسلامي» عن هذا التوحيد أو تبريره له يردنا إلى الطبيعة التوفيقية للمشروع كله، حيث يتم إعلان «منهج الشعور» ليكون منهجاً لتحليل الوعى الاجتماعي».

يتساءل صاحب التأويل والتلوين إذا كان تجديد التراث يتم وفق المنهج الشعورى فما صورة التراث التى يكشفها المنهج الشعورى التوفيقى؟ ونجد الإجابة فيما كتبه تحت عنوان «الترث: إعادة بناء أم إعادة طلاء؟».

وحين يتناول نصر أبسوزيد التراث والتجديد ابست مولوجيا أو حين يشده المشروع تجاه العلم، أى حين ينتقل من الذات إلى الموضوع تظهر جدة انتقاداته وعمقها. وتظهر في نفس الوقت الدلالة الحقيقية لعمل حنفي ويقدم لنا الغاية الحقيقية للمشروع، وهي التجديد «التراث والتجديد» وليس «اليسار الإسلامي».

يقول: «إن مصطلح التجديد» هنا شديد الدلالة في إحالته إلى مفهوم "إعادة البناء خاصة وأن المصطلح هو عنوان المشروع، الأمر الذي يجعل إعادة البناء مجرد طلاء للبناء القديم» (ص٤٠١) وإذا تساءلنا ماذا يقصد بإعادة الطلاء؟

تتمثل الإجابة فى كون «التراث والتجديد»، هو يقول، اليسار الإسلامى رغم وعوده بالعودة لبناء العلم «علم الكلام» الاعتزالى لاكتشاف السعدل فى الألهيات والسمعيات، ووعوده بتطوير الاتجاه الاعتزالى نحو «عقل الثورة من أجل لاهوت شامل للثورة فقد ابقى على بنية العلم كما صاغتها العصور المتأخرة على غرار البنية الاشعرية، وهذا فى رأيه قد أصاب المشروع كله فى مقتل وسجن التجديد فى إطار إعادة الطلاء لإعادة البناء (١٠٤).

أن الأشكالية الحقيقية كما يراها نصر هي عجز هذا الخطاب عن إنتاج تحليل سوسيولوجي حقيقي لتفسير الوضع المقلوب في بناء العلم (١٠٥) ويرجع هذا إلى تحول المنهج التاريخي إلى «الشعور التطوري» وإهمال منهج التحليل السوسيولوجي رغم الإشادة به ومن هنا لا يبقى أمامه إلا منهج «الشعور البنائي».

يطالب أبوزيد التراث والتجديد بإتخاذ التحليل التاريخي/الاجتماعي لنشأة الأفكار وتولدها منهجًا فبذلك يحقق مشروع التجديد ما يسعى إليه من «إعادة بناء العلم» لاكتشاف بعدى الإنسان والتاريخ، وأن ينتقل من بناء المعلم الاشعرى إلى بناء العلم الاعتزالي. ويكمن في إهدار هذا المنهج كثير من تناقضات أحكام اليسار، والوثب في قراءة الحاضر في الماضى والتلوين في تجديد التراث لحل أزمات العصر. (ص١١١).

هنا يفشل مشروع اليسار الإسلامى رغم إيجابياته فى نظر أبوزيد أو هو أقرب إلى الاخفاق منه إلى النجاح. ويقدم لنا مبررات حكمه هذا فى ثلاثة هى: إن المشروع يسعى إلى التوفيق بين أطراف لم ترصد جوانب الخلاف أو الاتفاق بينها بدقة. وهو ثانيا يجمد الحاضر فى إسار الماضى ويجعله خاضعًا له ولمعطياته خضوع شبه تام. وهو ثالثًا يتجاهل السياق التاريخى الاجتماعى للتراث ويتعامل معه بوصفه بناء شعوريًا مثاليًا مفارقًا لزمانه ومكانه رغم نشأته منهما. (ص١٢٠).

وكاد أن يتحول هدف "إعادة البناء" إلى "إعسادة طلاء"، وتحول التجديد إلى تجاور بين القديم والجديد. ووقع المشروع كله في التلوين بقدر ما تباعد عن التأويل. (ص١٢٠) تلك إذن صورة نص حنفي في قراءة نصر بصورة عامة. إلا أنه لا ينسى أن يضيف إلى ذلك بعض الحسنات إكمالاً للموضوعية العلمية والحياد المعرفي، فهذا الاخفاق الواضح على جميع المستويات لا يمثل الحقيقة كلها، فقد انجز المشروع إنجازات في دراسة التراث لا سسبيل إلى تجاهلها. ويعدد لنا هذا الإنجازات التي هي موضع نقد الاتجاهات الإسلامية السلفية لكتابات حنفي.

وأهم هذه الإنجازات الجهد الواضع لمحاولة تأويل العقائد، فهى محاولة مشروعة لتحويل اللاهوت إلى انثربولوجيا. والتعامل معها بوصفها تصورات ذهنية تمثل موجهات للسلوك (ص١٢١). وأن لديه انحيازًا واضحًا لجانب الشريعة على حساب جانب العقيدة فى نصوص الوحى مع أنهما جانبان جوهريان فى بنيته الأصلية.

آن محاولة صاحب التأويل في تلوينه لمشروع حنفي يريد استبدال الجهد العلمي الابستمولوجي الذي يقدمه حنفي لإعادة بناء علم الكلام القديم بتفسير أيديولوجي غير مباشر. أن ما يؤكد عليه أبوزيد من ضرورة الاهتمام بالمنهج التاريخي الاجتماعي في تفسير نشأة العقائد لهيو نفس ما يطالب به النقاد الماركسيين حنفي، لكن مع طلاء من المغزى والدلالة، النص والسياق التأويل والتلوين. لذا يحق لنا أن نتساءل من الذي يؤول ومن الذي يلون. أن اختلاف نصر عن حنفي اختلاف واضح، الأول يتعامل مع اليسار الإسلامي والثاني يتعامل مع التراث والتجديد، الأول يقدم لنا قراءة أيديولوجية والثاني يقدم لنا جهداً معرفياً واضحاً في مقدمة التراث والتجديد و"من العقيدة إلى الثورة" جهد موجه للعلماء وأن كنا نشعر أنه جهد تختلط فيه هموم العلم وهموم الوطن، على العكس من "اليسار الإسلامي" الذي يصر أبوزيد على جعله عنوانًا لما اطلق عليه مشروع حسن حنفي، وهو جهد لا يندرج في المشروع العلمي لحنفي كباحث ومفكر وفيلسوف. ولكن حنفي، وهو جهد لا يندرج في المشروع العلمي لحنفي كباحث ومفكر وفيلسوف. ولكن والصرخمة أو الدعوة الإصلاحية في اليسار الإسلامي مصدرهما واحد، لكن لغتهما ومنهجهما مختلفان.



# المعانى الفلسفية للفظ العربى

# على هامش تا ملات د.حسن جنفى تا ویل فی مسائــة التا ویـــل

أ. د. عبد القادر بشنة <sup>(ه)</sup>

# توطئـــة:

اعتنى الأستاذ الدكتور حسن حنفى فى الجزء الأول من (قضايا معاصرة) بمسألتى التفسير والتأويل وهو لا يفرق حسبما يبدو بين المفهومين والمصطلحين. وأستاذنا الكبير يرفض التفسير النظرى المهتم بشرح معانى القرآن الكريم بصفة مجردة، ذلك التفسير الذى "يستنبط المعنى من النص بالعقل المحض ثم يلجأ للاستشهاد على ذلك إما بقول مأثور أو بحجة عقلية". والبديل هو نظرية فى التفسير تربط بين الوحى والواقع أو بين الدين والدنيا أو إن شئنا بين الله والناس.

ويستخدم حسن حنفى مصطلح «منهج تحليل الخبرات» للدلالة على النظرية الوحيدة الممكنة في التفسير» وذلك لأن فهم النصوص لا يأتى إلا بإرجاعها إلى مصدرها في مجموع الخبرات الحية التي نشأت فيها». ويدعو هذا المفكر العربي المفسرين إلى الإنطلاق من الطبيعة الإنسانية لفهم معاني القرآن الكريم. ويتحدث في هذا الإطار عن "تفسير طبيعي» لا يبدأ من اللغة كما هو مسعداد في التنفسير النظري التقليدي بل من الواقعة التي

<sup>(</sup>a) أستاد الفلسفة بجامعه تونس الأولى.

<sup>(</sup>١) •نى فكرنا المعاصر» الطبعة الثانية ١٩٨٣ ـ (بيروت ـ دار التنوير للطباعة والنشر) من صفحة ١٧٥ إلى صفحة ١٨٦.

يشيـر إليها النص بما فيـها من إدراك حسى وانفعـالات وتعقل. وهكذا يكون التفسـير عند حسن حنفى واقعيا إنسانيا.

لكنى أرى أنه لم يدقق النظر فى التأويل النظرى باعتباره عملية فكرية ضرورية حتى فى مستسوى المعنى الذى يتبناه. وأقصد أن التأويل مهما كان موضوعه همو أمر من أمور العقل المحض، ويمكن النظر إليه من هذه الزاوية بالذات.

وسأقدم فى مايلى بحثا يخص هذا الجانب الذى لم يوليه الدكتور حسن حنفى العناية الكافية لا عن قصور بل لأن هدف كان إبراز ضرورة الواقعية فى التأويل. وأنا واثق أنه سيتقبل هذه الإضافة بكل رحابة صدر لما عرفته عليه من دماثة أخلاقية وحب للنقاش والنقد.

### مقدمية

إن المشكل الرئيس في نظرنا بالنسبة إلى «التأويل» بمعناه العربي هو مسكل منهجي، فالتأويل يبدؤ من خلال الحضارة العربية الإسلامية طريقة عامة لفهم القرآن ومواضيع مختلفة أخرى<sup>(1)</sup>، لكن لم يقع الاتفاق حول جملة قواعدها وهو منهج عام للنظر في نفس المواضيع دون أي إجماع حول أسسه وشروط إمكانه. وسبب الاختلاف هنا هو أساسا اختلاف في المعتقدات، وحديثا زادت اللغة الفرنسية في تعقيدالأمور إذ نرى الناطق بهذه اللغية في بلدنا العسريي يرادفون بكل سهسولة بين «التاويل» و(Interpretaion)،

ونحن نريد فى هذه المحاولة المتواضعة والسريعة أن نضبط أسس وشروط إمكان «التأويل» بمعناه العربى بعيدا عن العقائد التى أدت إلى الغموض واللبس، وعلى القارىء بعد ذلك ان يكون له موقفا إن أراد إزاء نظريات «التأويل» الكائنة فى الحضارة العربية الإسلامية.

لكن ما هي شروط ضبط شروط إمكان «التأويل) الموضوعية؟

١ ـ لابد أولا من الانطلاق من معانى لفظ «التأويل» المعجمية اللغوية وذلك بكل بساطة لأن الدال هو لفظ عربى، ولا يمكن في هذه الحالة أن يخرج المدلول عليه عن إطار

<sup>(</sup>١) الأيات المتشابهات (والقرآن عامة) ليست وحدها المـوكلة لموضوع التأويل الذى يمكن ان يكون تأويل نصوص مختلفة أخرى الخ. . . (وهذا حسب استعمال هذا اللفظ في عالمنا العربي بخاصة في العصور الحديثة).

معانى الدال. ونحن سننطلق فعلا من المعانى الخاصة بلفظ «التأويل» والكائنة فى لسان العرب. هذا القاموس الذى لا يشك أحد فى قيمته وسنجد أن هذا اللفظ يعنى ثلاثة معان فكرية وبالتحديد ثلاثة مناهج فكرية (١).

٢- أما الشرط الثانى فهو ترجمة هذه المناهج الفكرية التى يعنيها اللفظ العربى إلى مناهج فلسفية ذلك لأن الفلسفة مؤسسة لكل عمل عقلى و «التأويل» هو عمل من هذا القبيل. وسنقوم بالفعل بهدا العمل. (٢) وسنرى أن المناهج الفكرية التى يعنيها لفظ «تأويل» موجودة فى تاريخ الفلسفة فى شكل مناهج استعملها الفلاسفة ونظروا فيها (٣).

وهنا يجب أن نلاحظ أننا نقصد هيكل المعانى الفلسفية لا الإضافات المعنوية المرتبطة بالحضارة أو باختصاص الفيلسوف الغ. . . أى أننا نطرح المعانى الفلسفية الظرفية . وعلى كل حال فهذا سيتضح أكثر فى ما بعد ، وبهذه الصفة سوف لا نقع فى أية مفارقة تاريخية لأننا سوف لا نخلط ما جاء فى لسان العرب بما جاء عند ديكارت وكانط مثلا . ونحن لا نقصد أن الفلاسفة الذين سنذكرهم قد قرأوا لسان العرب وتأثروا به . بل سنحاول فقط ترجمة ما جاء فى القاموس العربى إلى لغتهم .

والأسس المنشودة هي إذن جملة من المعاني الفلسفية سنذكرها انطلاقا من ما هو بديهي ووصولا إلى ما هو أساسي، فما هي إذن هذه المعاني الفلسفية؟

#### ١ \_ التفسير والتحليل

يمكن أن تقسراً في لسان العرب ما يلي: \_ أول الكلام وتأوّله: دبره وقدره، وأوله وتأوله : فسره.

- ـ وسئل ابن عباس. . . . عن التأويل فقال: التأويل والمعنى والتفسير واحد.
- ـ التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه الخ. .
- هذا ويمكن أن نقـرأ ما يلـى في مـا يخص معنــى التـفسيــر: ـ التفــسير والتــأويـــل

<sup>(</sup>١) وهذا ما يحدث بالفيعل في ملتيقيباتنا حبول «التياويل» فكشيسر من الزميلاء يتبحدثون عن L' interprtaton و 'L' ف شمة hermneuuq دون أي تيرير للمعادلة.

 <sup>(</sup>٢) في ما يخص التاءيا عند المسلمين طالع محاضرة الزميل إبراهيم بن الحسن، وكتاب استاذنا الحبيب الفقى والذي عنوان: التأويل
 أسسه ومعانيه في المذهب الإسماعيلي ـ القاضي النعمان نشر مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ـ تونس.

<sup>(</sup>٣) طالع لسان العرب المعيط للعلامة ابن منظور ـ إعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسف خياط. دراسات العرب ـ بيروت.

والمعنى الواحد. فمن الواضح إذن أن التأويل يعنى منهجا فكريا صعروفا، هو التفسير أى اعطاء معنى. والفلاسفة حددوا التفسير ونظروا فيه. لنأخذ مثالين فقط وذلك حسب المقام. فميل (Mill) مثلا يعتقد أن تفسير شيء معين يعنى ضبط القانون الذي ينحدر منه وينتج عنه وهذا يعنى أنك عندما تريد تفسير الجاذبية الموجودة بين الأرض والقمسر مثلا عليك أن ترجع إلى القانون العام المتعلق بالجاذبية عامة، وهذا يعنى أيضا أن نيوتن قد فسر جملة كبيرة من الأحداث الطبيعية بوضعه جملة من القوانين الخاصة بالطبيعية، وكذلك القول بالنسبة إلى اينشيتاين وإلى كل من يضع قوانين عامة، ونحن نعتقد على أثر لالند أن هذا الفيهم للتفسير ضيق جدا وهو يدخيل في الواقيع ضمن نظريسة ميل المتعلقة بعلاقة القوانيين والسبية.

ونحن نرى أن فهم سبنسر (Spencer) للتفسير أكثر شمولا وهو أوسع من فهم ميل لنفس المنهج. فهمذا الفيلسوف يرى أن تفسيرنا لشيء ما يعنى ضبط القانون الذى يندرج منه. وهو بهذه الصفة يوافق ميل، لكنه يتجاوز هذه المرحلة إذ يرى أنه لابد بعد ذلك من ضبط قاعدة اكثر شمولا ثم قاعدة اشمل من الثانية وهكذا دواليك حتى نصل إلى قانون لا مجال لتفسيره. فبالنسبة إلى سبنسر إذن لتفسير جاذبية القمر والأرض لا نقف عند القانون العام المتعلق بالجاذبية بل علينا أن نفسر هذا القانون نفسه بالرجوع إلى قانون أخر، ولعلنا نصل هكذا إلى أمور ما ورائية كأن نقول بإرادة الله مثلا كمستوى تفسيرى للمقانون النيوتوني، وفي كلمة واحدة فالتفسير لا يقتضى فقط ضبط قوانين عامة تدخل ضمنها النيوتوني، وفي كلمة واحدة فالتفسير لا يقتضى فقط ضبط قوانين التي تنحدر منها. ولعلنا احداث خاصة بل يجب أيضا تفسير تلكم القوانين وضبط القوانين التي تنحدر منها. ولعلنا منصوص عليه في القواميس الفلسفية ويمكن أن نستخلصه أيضا من تحديد ميل لمنهج منصوص عليه في القواميس الفلسفية ويمكن أن نستخلصه أيضا من تحديد ميل للنهج النفكر العلمي وبالتفسير العلمي وقد أشرنا إلى هذا عند حديثنا عن تحديد ميل للتفسير وهذا واضح عندما نعتبر فكرة سبنسر والأمثلة السريعة التي أعطيناها للتفسير وهذا واضح عندما نعتبر فكرة سبنسر والأمثلة السريعة التي أعطيناها

<sup>(</sup>۱) في ما يخص الطابع المؤسس للفلسفة طالع مثلا الباب الثالث من كتاب كانط نقد العقل الخالص والذي عنوانه الجدلية المتعالية وطالع بالتحسديد علم الطريقة La Mthodologic ونحن نجد فعلا وراء كل عمل عقلي خلفية فيلسفية هي أساس ذلك العمل العقلي. وما مشال العلوم كاعمال عقلية إلا دليل على ذلك. ويمكن إن نقبول ان كانط نفسه بين هذه الاسس الفلسفية للعلم النيوتوني في كتابه والعلوم كاعمال عقلية إلا دليل على ذلك. ويمكن إن نقبول ان كانط نفسه بين هذه الاسس الفلسفية العلم الاسس العلمه في Premiers principes Mtaphsiques De La Science De La Nature وان ديكارت وضع هذه الاسس العلمه في بداياء ديكارت وضع على فيزياء ديكارت مباشرة بعد الاسس الفلسفية الغ.

ولا شك أن العرب لم يفكروا في هذه المعاني الظرفية وأن لسان العرب لا يشير إليها. كل ما يمكن أن نقوله في هذا الصدد هو أن هذا القاموس القيم ينص على المعنى الهيكلى الخام. وذلك بكل بساطة لأن كل تفسير كاعطاء معنى هو حتما تفصيل لما هو مختصر. فأنت عندما تفسر شيئا ما فانك تفصله وتقسمه بالضرورة، يمكن لك أن تفهم شيئا عن طريق الحدس أي بصفة مباشرة وبدون اللجوء إلى التفصيل والتقسيم، لكن التفسير هو بالضرورة تفصيل.

ويمكن أن نقول إن الفلاسفة يفسرون بالمعنى الهيكلى للفظ أى بالمعنى الذى نجده فى لسان العرب. ونحن هنا فى مستوى البديهيات وفى مستوى الأمور التى لا تحتاج إلى براهين وجدل. فالفلاسفة يفسرون كثيرا ولعلنا نلمس هنا الفارق الأساسى الموجود بين الرجل العادى غير الفيلسوف والفيلسوف الذى يحاول تنفسير كل شىء والاطناب فيه، ويمكن على كل حال أن نعرف الفلسفة بكونها بحثا متواصلا عن المعانى أى تفسيرا ويمكن على كل حال أن نعرف الفلسفة بكونها بحثا متواصلا عن المعانى أى تفسيرا مستمرا. ونحن لا نعتبر هنا طبعا نوعية المعانى التى تهم الفلاسفة بل نقف عند عملية إعطاء المعنى أى عند عملية التفسير.

والتفسير يلازمه حتما التحليل. وهذا ما يمكن استنتاجه بكل سهولة مما سبق إذ أن التحليل هو تفصيل وتقسيم، ونحن هنا في الواقع في مستوى التحليل النظرى العقلى وإن شئت فقل الفلسفي ولا في مستوى لغوى معجمي، فلسان العرب مثلاً لا ينص على هذا ومع ذلك يمكن أن نقول إن فكرة التحليل ضمنية في هذا القاموس العربي وبهذه الصفة يكون العرب قد تحدثوا عن منهج فكرى آخر استعمله الفلاسفة ونظروا فيه:

وفعــلا فقد حدد الفــلاسفة التحلـيل كمنهج مستـقل لنعط مثالين فـقط وذلك حسب المقام: ديكارت وكانط.

ا \_ فقد اهتم ديكارت بالتحليل ووضع له قاعدة وهى القاعدة الثانية الخاصة بمنهجية الفكر الفلسفى سنذكرها حستى تكون الأمور واضحة تماما «والثانية أن أقسم كل واحدة من المعضلات التى أبحثها إلى عدد من الأجزاء». وتقسيم المعضلات يعنى تحليلها(١).

٢ ـ أما كانط فهو يتحدث عن الأحكام التحليلية وهو يخصص لهذا الغرض فقرة طويلة موجودة في مقدمة كتابه الشهير «نقد العقل الخالص» وهو يعتبر مشلا أن

<sup>(</sup>١) وسنعتنى أكثر بمستوى النظر أو بمستوى الاستعمال وذلك حسب أهمية الأول أو الثاني بالنسبة إلى كل فصل.

الحكم التالى: كل الاجسام متمددة حكما تحليليا وذلك بأن صفة الامتداد موجودة وكامنة في مفهوم الجسم، ويكفى أن نحلل هذا المفهوم حتى نجدها الخ. . (١)

والناظر في هذين المثالين يرى أن لسان العرب لا يمكن أن ينص على ما يحتويانه من معان مرتبطة بتاريخ الفلسفة وبعبقرية كل من ديكارت وكانط. لنقرأ القاعدة الديكارتية المتعلقة بالتحليل، إن لهذه القاعدة طابعا ابستمولوجيا لا مجال للشك فيه، وهو يتعلق بالفكر الرياضي خاصة. فالرياضي يقسم المعضلات إلى اجزاء حتى يتمكن من حلها على أحسن وجه وكأني بديكارت يريد أن يؤكد على هذا وأن ينصح كل رياضي باتباع هذا السبيل وإن شئت فقل إنه يريد ترييض كل عمل فكرى وجعل هذا المنهج الرياضي منهجا فكريا عاما يخص الفكر عامة. زد على ذلك فإننا نلاحظ رفض ديكارت الضمني لكل تقسيم لا متناه Infinitesimal ذلك بأنه لا يعتقد أن التقسيم ممكن إلى ما لا نهاية له. ونحن نعرف أن ديكارت يرفض التقسيم اللامتناهي في أماكين عديدة أخرى، وهذا هو السبب الرئيسي في نظرنا الذي منع ديكارت من اكتشاف حساب اللامتناهي

أما كانط ففكرته مرتبطة بمعنى منطقى لا نعتقد أن لسان العرب يقصدها. فالأحكام التحليلية الكانطية تندرج فى الواقع فى نطاق منطقى ليبنتزى إذ هى تفترض وحدة وانسجاما بين جميع العناصر المكونة لموضوع التحليل، وهى بالتالى ترتكز على مبدأ عدم التناقض أو مبدأ الهوية الذى قال به ليبنتز، وهذا المبدأ يقول إن الشيء لا يمكن أن يساوى ضده أى أنه لا يمكن أن نعادل بين أشياء متناقضة، وعلى كل حال فنحن نعلم أن كانط يقصد فعلا سلفه ليبنتز وهو يصرح بهذا فى كتابه الخاص بالكميات السلبية (٣).

كل هذه الإضافات المعنوية خارجة في نظرنا عن نص لسان العرب الـذى يكتفى في اعتقادنا بهيكل المعنى أى بفكرة التقسيم المتضمنة في التفسير بمعناه الخام.

 <sup>(</sup>١) في ما يتعلق بتحديد التفسير طالع مثلا المقاموس الفلسفي لالند Lalande نشر فالاماريون Flammarion وهذا القاموس
 يتحدث طبعا عن اللفظ الفرنسي Expliquer الذي يرادف في اعتقادنا تماما اللفظ العربي فسر.

<sup>(</sup>٢) مقالة الطريقة . ترجمة جميل صليبا.

<sup>(</sup>٣) راجع مثلا مقدمة نقد العقل الخالص ترجمة بارني Borni نشر فلاماريون.

والفلاسفة يحللون بالمعنى الهيكلى الخام للكلمة وهذا أمر بديهي لا يستحق نقاشا وجدلا والفلاسفة يحللون بهذا المعنى على الأقل لأنهم يفسرون بنفس المعنى (١).

وخلاصة القول هي أن الشرط الأول لامكان «التأويل» هو أن يفسر المؤول ويحلل المواضيع التي يريد تأويلها. هذا هو الأساس الأول للتأويل بالمعنى العربي للفظ. لكن هل يكتفى المؤول بهذا؟ أو هل عليه أن يركب بعد ذلك واضعا نظرية جديدة وتركيبا جديدا؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من الرجوع مرة أخرى إلى لسان العرب الذي يتضمن كما أسلفنا الشرط الأول للتأويل بالمعنى العربي.

### ٢ ـ التركيب

يمكن أن نقرأ في لسان العرب ما يليي:

قال أبو منصور: ألت الشيء أووله إذ جمعته واصلحته فكان التأويل جمع معانى الفاظ اشكلت بلفظ واحد لا اشكال فيه، من هذا النص القصير يمكن ان نستنتج أولا فكرة الجمع، وهذه الفكرة يمكن استخلاصها من نصوص أخرى ذكرها لسان العرب في نفس السياق، والتي لا تهمنا هنا ونحن نبحث عن منهج فكرى \_ جمع الشيء، جمع الأمر \_ جمع الضالة إلخ . . . لكن لا ينبغى أن نتوقف عند هذه الفكرة بل يجب أن نتعداها إلى فكرة التركيب ذلك أن الجمع الذي ينص عليه لسان العرب يصل إلى مجموعات وإلى وحدات لأن العناصر التي يتم جمعها تكون في نهاية الأمر أشياء موحدة، وهذه الوحدة التي تنتج عن عملية الجمع واضحة خاصة في النص الخاص بجمع معان مبعثرة للوصول إلى معنى واحد لا اشكال فيه وقد ذكرنا هذا النص .

ويمكن أن نقول إذن إن كلمة «التـأويل» تعنى حسب لسان العرب منهجـا فكريا عامًا آخر هو «التركيب».

وهذا المنهج الفكرى فكر فيه الفلاسفة واستعملوه، لنرجع إلى ديكارت وكانط للنظر في تحديد الفلاسفة لهذا المنهج الفكرى ونحن سنقتصر عليهما لأن المقام لا يسمح بأكثر من ذلك.

<sup>(</sup>۱) وهلى كل حال فهناك عدد من النقاد من اعطوا معنى ابستمولوجيا للقـواعد التى قال بها ديكارت. طالع مثلا كتاب ليون برنشفيك. Ecrits Plitosepoluques ص ۳۷ إلى ص ۹۱.

فديكارت لا يتحدث فقط عن التحليل بل وأيضا عن التركيب وهو لا يكتفى بوضع قاعدة تخص التحليل، بل يمدنا أيضا بقاعدة تتعلق بالتركيب؛ وهى القاعدة الثالثة الخاصة بمنهجية الفكر أى تلك التى تتلو مباشرة القاعدة المتعلقة بالتحليل. وهذا هو نص القاعدة الثالثة نذكره كاملا لأنه يحتوى على عبارة تهمنا وبأن ذكره يجعل الأمور أكثر وضوحا، «والثالثة: أن ارتب أفكارى، فأبدأ بأبسط الأمور وأيسرها معرفة، وأتدرج في الصعود شيئا فشيئا حتى أصل إلى معرفة اكثر الأمور تركيبا، بل أن أفرض ترتيبا بين الأمور التي لا يسبق بعضها بالطبع (۱۱). وفعلا يمكن ان نسمى هذه القاعدة قاعدة التركيب إذ نرى الكاتب نفسه يستعمل هذا اللفظ: أكثر الأمور تركيبا وهذا التركيب يكون عن طريق التدرج والصعود من أبسط الأمور إلى أعقدها أى أننا ننتقل من الأمور البسيطة إلى الأمور المركبة التي تحتوى ضمن وحدة وضمن مفاهيم موحدة الأشياء البسيطة وهذا ما فعله فعلا ديكارت في التأملات وفي مقالة الطريقة والمقام لا يسمح لنا ببيان كل هذا خاصة ونحن سنرجع إليه في ما بعد.

أما كانط فيهو لا يتحدث فيقط عن الأحكام التحليلية بل يتحدث أيضا عن الأحكام التركيبية القبلية منها وغير القبلية وهو يقابل بين نوعي الأحكام في الفقرة التي ذكرناها عندما تحدثنا عن الأحكام التحليلية وفي نظر كانط يكون الحكم تركيباً عندما تكون الصفة Predicat خارجة عن الموضوع عن الموضوع وذلك خلافا للحكم التحليلي. وهذا يعني أن الموضوع في مستوى الأحكام التركيبية لا يتضمن الصفة التي نلحقها به (وذلك خلافاً للأحكام التحليلية) وكانط يعطى مثالا وهو الحكم التركيبي التالي: كل الاجسام ثقيلة للأحكام التحليلية عنتقد أن موضوع الحكم وهو كل الأجسام لا يتضمن صفة الثقل التي يعتبرها شيئا خارجا تماما عن نطاق الموضوع (٢) ومهما يكن من أمر فمن الواضح أن كانط يفهم التركيب كما عبرنا عنه من قبل. فنحين نجمع هنا شيئين مختلفين لنصل إلى وحدة وهو الحكم ذاته.

ولو ننظر فى فكرتى ديكارت وكانط لنجد أنهما تحتويان فعلا على معانى إضافية لم يكن فى إمكان العرب أن يصلوا إليها. فالقاعدة الديكارتية لها كالثانية معنى ابستمولوجي

<sup>(</sup>١) نفس المصدر المذكور اعلاه ونفس الترجمة.

<sup>(</sup>٢) لنلاحظ انه يمكن اعتبار هذا الحكم تحليلا.

أكيد. فهذه القاعدة تمدنا في الواقع بمنهج عام يتعلق بالفكر الرياضي. فبعد تحليل وتقسيم المعضلات إلى أجزاء ممكنة (القاعدة الثانية) يبدأ الرياضي في التركيب والصعود أي أنه يصل إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالعمل الرياضي أي مرحلة البناء الرياضي، ويمكن أن نقول إن ديكارت يعسم هنا ما هو رياضيا في الأصل، هذا بكل ايجاز ما يمكن ان نقوله في ما يخص الجانب الظرفي لفكرة التركيب عند ديكارت، ماذا يمكن ان نقول في نفس المستوى عن كانط وتحديده للأحكام التحليلية؟ لنكتف بالقول ان رفض مبدأ عدم التناقض أو مبدأ الهوية هو الاضافة الأساسية الضمنية، فنحن نركب هنا عنصرين (الصفة والموضوع) ليست لهما نفس الهوية وفي إمكاننا إذن أن لا نتقيد بجبدأ التناقض وأن نخالف ليبنتز في هذا المجال. وبالفعل فكانط يعتبر هنا ناقدا لمعلمه وقد صرح بهذا ايضا في الكتاب الآنف الذكر لما وضع مبدأ موازيا لذلك السذي وضعه ليبنتز وهو المبدأ الذي يسميه كانط بمبدأ الواقع.

ومهما يكن من أمر فبقطع النظر عن هذه الإضافات المعنوية وهذه المعانى الظرفية فإننا نجد شيئا هيكليا عند هذين الفيلسوفين وهو فكرة التركيب بمعنى جمع عناصر مختلفة ضمن وحدة وهذا بالضبط ما ينص عليه لسان العرب كلما أسلفنا.

والفلاسفة يسركبون بهذا المعنى الأولى الخام. أولا لأنهم يصلون إلى فلسفات معينة، إلى أنساق معينة. ففلسفة ديكارت هي تركيب شامخ. كذلك القول بالنسبة إلى المشالية المتعالمية التي قال بها كانسط. ونحن نعلم أن من ميزات الفيلسوف هو أن يكون له تركيب فلسفى خاص به، ثانيا الفلاسفة يركبون باعتبار أنهم يستعملون مفاهيم كمفهوم الحرية أو مفهوم العدالة الخ... وما المفهوم إلا تركيب بالمعنى الخام أي بالمعنى الذي نص عليه لسان العرب، وفي امكاننا أن نجد هذا التحديد في أي كتاب خاص بالمنطق يتحدث عن هذا الموضوع، ونحن لا نهتم هنا بنوعية المعانى التي يدخلها فيلسوف ما ضمن وحدة بل نقف فقط عند عملية التركيب.

فالمؤول لا يكتفى إذن بالتفسير والتحليل بل عليه أيضا أن يركب بالمعنى الفلسفى الذى ضبطناه. والتركسيب بهذا المعنى يمثل إذن شسرطا آخر ليكون «التأويل» بالمعنى العسربى ممكنا، وهو إذن الأسساس الثانى الموضوعى للتأويسل بنفس المعنى.

لكن لماذا لا يكون «التأويل» ممكنا إلا إذا توفر هذان الشرطان؟ ما هو أساس هذين الأساسين الموضوعيين؟ هذا الأساس الأساسي هو «المنهج الفلسفي الأصيل» كما سنسميه وهو فعلا يتضمن التفسير والتحليل ويهدف إلى التركيب ويمكن أن نستنتجه كمعنى خام من لسان العرب. كيف ذلك؟(١).

### ٣ \_ المنهج الفلسفى الأصيل

يمكن أن تقرأ فى لسان العرب ما يلى: الأول: الرجوع، آل الشىء يؤول أولا ومآلا: رجع. . . وفى الحديث: من صام الدهر فلا صام ولا آل أى لا رجع إلى خير.

- ـ وأما التأويل فهو تفعيل من أول يؤول تأويلا وثلاثيه آل يؤول أى رجع وعاد.
- \_ وأما قول الله عز وجل: (هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتى تــأويله فقال أبو إسحاق: معناه هل ينظرون إلى ما يؤول إليه أمرهم من البعث.
- ـ وقال أبو عـبيد فى قوله: ومـا يعلم تأويله إلا الله قال: التأويل هو المرجع والمصـير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أى صار إليه وأوله.

وأمثال هذه النصوص عديدة في القاموس العسربي وكلها تفيد أن «التأويل» هو الرجوع والعودة: العودة إلى الخير ـ الرجوع إلى الأمر إلخ....

ويمكن أن نقول إن "التأويل" هو رجوع الفكر وليس فى لسان العرب ما ينكر هذا المعنى بل بالعكس هناك ما يدعمه ولنا فى المعانى السابقة تدعيم لهذا، فالتفسير والتحليل والتركيب هى أمور فكرية، ففى إمكاننا إذن أن نعطى للفظ "التأويل" هنا أيضا معنا فكريا.

ونقطة وصول هذه العودة وهذا الرجوع الفكريين يمكن أن تكون صفر المعرفة أى ـ إن شئنا ـ اللامعرفة ونعنى بهذا تلك الحالة التي يكون عليها الفكر عندما ينزع كل ما علق به من معلومات. ولا نريد هنا الدخول في نقاش نظرى حول إمكانية حصول هذه الحالة أو عدم امكانية حصولها، المهم هو أن نعلم ان هذه الحالة ممكنة نظريا ولنا في قولة سقراط المشهورة: كل ما اعرف هو أنني لا أعرف شيئا تفسير لهذه الحالة. والأهم من هذا كله هو

<sup>(</sup>١) فالفلاسفة الذين قالوا بمنهج التركيب كثيرون لنذكر مثلا الجدلية الصاعدة التي قال بها أفلاطون. وعلى كل حال فبضبطنا لهذا المعنى سقد من يقف عند المعادلة بين التأويل والتفسير.

ان نعلم ان لسان العرب لا ينكر فكرة عودة الفكر إلى اللامعرفة فلسان العرب يقول لنا ان «التأويل» هو رجوع كذا إلى نقطة معينة. هذا الرجوع يمكن أن يكون رجوع الفكر، أما نقطة الوصول فيمكن أن تكون صفر المعرفة.

لكن ما معنى هذا؟ ما معنى رجوع الفكر إلى هذه النقطة؟ هذا يعنى الشك، فنحن نعلم ان مونتانى شك فى كل شيء بمعنى أنه رجع بفكره إلى حالة نفى كل المعارف حتى أنه قال: ماذا أعلم؟ (Que Sais-Je) وهذه العبارة بليغة جدا وهى تتضمن نفيا مطلقا لكل المعارف والمعلمومات. وهى تفيد نفى المعرفة أكثر من تلك التى قالها سقراط: كل ما أعرف هو أننى لا أعرف شيئا. فسقراط يعرف على الاقلل أنه لا يعرف شيئا اما مونتانى فللاً.

ونحن نعلم أيضا أن ديكارت والغزالى قد أولا بمعنى أنهما شكا فى كل المعارف العقلية منها والحسية فرجعا بفكرهما إلى ما سميناه بصفر المعرفة وقد بينا هذا فى تدخل لنا فى الملتقى الفلسف حول الفلسف والتراث، واثبتنا أن شك الغزالى وديكارت يعنى قوله سقراط وهو يعنى الجدلية الافلاطونية وأخيرا الانعكاس الفكرى الذى قال به آلان Alain (٢).

لكن «التأويل» كما حددناه حيث قلنا إنه رجوع الفكر إلى صفر المعرفة هل هو شك مونتانى أم هو شك ديكارت والغزالى أو الاثنان معا؟ ما هو نوع هذا الشك الذى يعنيه «التأويل» كما حددناه؟ إننا إلى حد الآن لم نحدد نوعية الشك الذى يقابل «التأويل» بل اكتفينا فقط بذكر نوعى الشك اللذين يمكن أن يعنيانه.

- «وفى حديث ابن عباس: اللهم فقهه فى الدين وعلمه «التأويل»، قال ابن الأمير هو آل الشيء يؤول إلى كـذا أى رجع وصار إليه، والمراد بـ «التأويل» نـقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما يحتاج إليه دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ».

<sup>(</sup>۱) P. Mohel نشر، ودم له Montaigne Les Essais

<sup>(</sup>٢) محاولة لتحديد الفلسفة في تراث الفلاسفة ـ نشر بالنشرية التربوية للتعليم الثانوي ـ جانفي ١٩٨٤ ـ العدد السادس.

لنلاحظ أولا أن هذا النص وقع ذكره في سياق تفسير كلمـــة «التأويل» كمرجع ومصير وهذا يعني أنه بإمكاننا اعتباره كتكملة وتتمة للنصوص الأخرى الخاصة بـــ «التأويل» كعودة.

وهذا النص المكمل يعنى بإيجاز أن «التأويل» هو الانتقال من معنى ظاهر إلى معنى آخر باطن وحقيقى ويمكن أن نسمى هذا الانتقال رجوعا لاننا نرجع إلى الحقيقة والباطن بعدما كنا في مستوى الظاهر والباطل. لكن المهم هو أن نعلم أن «التأويل» الذي يقصده لسان العرب هو ذلك الرجوع الفكرى إلى صفر المعرفة بهدف بناء الحقيقة على أسس ثابتة، وهذا النص يحدثنا عن عملية البناء التي يقوم بها الفكر بعد رجوعه إلى اللامعرفة.

فهذا النص يثبت لنا إذن ان الشك الذي يجب ان نقصده عندما نتحدث عن «التأويل» كما وقع تحديده انطلاقا من لسان العرب هو شك الغزالي وديكارت إذ كلنا يعلم أن هذين الفيلسوفين يبنيان بعد الهدم وينتقلان إلى المعاني الباطئة الحقيقية بعد الشك، الذي هو بالنسبة إليها هادف، والهدف هو بناء الحقيقة وقد بينا كل هذا في المقال الذي وقع ذكره ونعني بذلك تدخلنا في الملتقي حول الفلسفة والتراث، وفي هذا النص قلنا اإن هذا الشك عند اليونان وبالتحديد عند سقراط وقولته الشهيرة: كل ما أعرف هو انني لا كفلسفة وذلك عند اليونان وبالتحديد عند سقراط وقولته الشهيرة: كل ما أعرف هو انني لا أعرف شيئا وأفلاطون وجدليته بما فيها من صعود ونزول وبينا في نفس الصدد أن هذه الطريقة الفلسفية الأصلية نجدها لا فقط عند الغزالي وديكارت بل وأيضا عند كانط ومفهوم النقد، وآلان ومفهوم الانعكاس الفكري La Rflexion إذن عندما نتحدث عن «التأويل» نحن في مستوى «المنهج الفلسفي الأصيل» كما حدده مقالنا المذكور ولسنا أبدا في مستوى شك مونتاني ويقبل ديكارت والغزالي أي «المنهجة الفلسفية الأصلية» كما سميناها في يرفض مونتاني ويقبل ديكارت والغزالي أي «المنهجة الفلسفية الأصلية» كما سميناها في محاولة لتحديد الفلسفة في تراث الفلاسفة وهذا الرفض وذلك القبول متضمنا في النص محاولة لتحديد الفلسفة في تراث الفلاسفة وهذا الرفض وذلك القبول متضمنا في النص مالانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى الباطن.

ثم لا ننسى أن «التماويل» هو أيضا تحليل وتركميب \_ وقد بينا هذا فى هذا المتدخل، ونحن نعرف ان مونتانى لا يؤلف شيئا بل يبقى فى حالة الشك وفى حالة نفى المعارف كلها بل نحن فى مستوى الفلاسفة الذين وقع ذكرهم امثال الغزالى وديكارت. وكل منا له فكرة عن ذلك البنيان الذى وضعه كل من هذيمن الفيلسوفيمن وغيرهما أمثال أفلاطون وكانط وآلان Alain.

وفى نهاية الأمر يمكن أن نقول إن التركيب يمثل الجانب الفلسفى البناء فى العملية الفلسفية وأنه فى الحقيقة هدف شك الغزالى وديكارت ونقد كانط والانعكاس الفكرى الذى يقول به آلان Alain والجدلية النازلة Dexendante الافلاطونية الخ... إذ نرى أن كل هؤلاء الفلاسفة الذين يمثلون كما أسلفنا «المنهج الفلسفى الأصيل» يركبون مباشرة بعد وصولهم إلى صفر المعرفة بل نراهم يجعلون من التركيب هدفا وغاية لهذا الوصول الفكرى المعرفة.

أما التحليل فيمكن أن نقول إنه يمثل ذلك الطريق الذي ينتهى بالفكر إلى صفر المعرفة، فنحن نعرف أن الصفر هو النهاية النظرية لكل تقسيم لا يقف عند كمية معينة هذا في الواقع ما تعلمنا إياه الرياضيات وبالتحديد حساب اللامتناهي Calcvul Infinitesima ونحن نعلم أن التحليل هو بالفعل ذلك الطريق الذي اتبعه ديكارت والغزالي حتى وصلا إلى منا سميناه بصفر المعرفة، فالاثنان قسما المعلومات إلى عقلية وحسية واعتبرا كل نمط على حده وقسماه وحدداه ووصلا في النهاية إلى نفى كل المعارف ودحض جميع أنواع المعرفة.

وخلاصة القول هي أن «للتأويل» معنى فلسفى آخر وهو «المنهج الفلسفى الأصيل» ويمكن أن نقول إن هذا المعنى هو الأساسى إذ هو يتضمن التفسير والتحليل ونية التركيب وهو إذن الاساس الأساسى للتأويل بالمعنى العربى وهو الأساسى الذى يبرر ويفسر الأسس الأخرى.

والفلاسفة لم يكتفوا باستعمال هذا "المنهج الفلسفى الاصيل" بل نظروا فيه أيضًا وحددوه وقد أشرنا إلى هذا لما تعرضنا إلى مفهوم النقد عند كانط ومفهوم الانعكاس الفكرى الذى قال به الآن. ونحن نعرف أن أفلاطون قد حدد جدليته وأن ديكارت والغزالى قد فسرا شكهما. ويكفى ان نرجع إلى الجمهورية وإلى المنقذ من الضلال ومقالة الطريقة لنتثبت من هذا. وهذه التحديدات على كل حال شائعة ومتداولة ولا داعى إذن إلى ذكرها. ثم كيف لا يحدد الفلاسفة هذا "المنهج الفلسفى الأصيل" الذى يرتبط بجوهر عملهم الفلسفى والحال أنهم يحددون دائما وسائلهم ومفاهيمهم.

والفلاسفة اختلفوا في هذا المجال. فقد أعطوا أسماء مختلفة "لهذا المنهج الأصيل" وهذا يبرز بوضوح في ما سبق، ثم إن اختلافهم كائن في مستوى الدوافع والأسباب.

فأفلاطون قال بـجدليته لمحاربة السفسطة والسفسطائيين وما الجدليـة الأفلاطونية إلا منهج مضاد للمنهـج السفسطائي<sup>(۱)</sup> وكانط قال بنقـده لدحض الفكر الماورائي الخالص الخ. . . . والفلاسـفة يختلفون أيضًا في مستوى هدف المنهج أي في مستوى التـراكيب التي يصلون إليها. وهذا بديهي إذ لا أحد ينكر أن فلسفة أفـلاطون مغايرة لفلسفة ديكارت التي تختلف بدورها عن فلسفة كانط. . إلخ.

وواضح أن اختلاف الفلاسفة موجود على الصعيد الحضارى، على صعيد الإضافات المرتبطة بالحضارة أى أن هذا الاختلاف كائن في مستوى ما سميناه بالمعانى الظرفية، أما في مستوى المعنى الهيكلى الأولى فهم متفقون تماما. إذ كل الفلاسفة الذين وقع ذكرهم يحددون «المنهج الفلسفى الأصيل» كرجوع الفكر إلى اللامعرفة قصد البناء والتركيب وان اختلفوا في السبب والنهاية.

ويمكن أن نقول إن هذا المعنى الهيكلى هو الذى في إمكاننا استخلاصه من لسان العرب، فهذا القاموس العربي يحتوى إذن على «المنهج الفلسفى الأصيل» مجردا من معانيه الحضارية.

#### الخاتمسة

ف «التأويل» بالمعنى العربى هو إذن طريقة عامة تعتمد على قاعدة أساسية هى المنهج الفلسفى الأصيل الذى يؤدى بدوره إلى قواعد أخرى هى التفسير والتحليل والتركيب بالمعنى الخام. معنى هذا أنه ليكون «التأويل» بالمعنى العربى ممكنا لابد من توفر هذه القاعدة الأساسية وما ينتج عنها من قواعد فرعية. وكل هذه المناهج تمثل إذن الأسس التى يرتكز عليها بالضرورة كل «تأويل» بالمعنى العربى للكلمة.

وفى نهاية الأمر لابد لكل مؤول معتزليا كان أو شيعيا فقيها كان أو فيلسوفا أن يتبع «المنهج الفلسفى الأصيل» في هيكك وأن يكون أفلاطونيا وديكارتيا إلىسخ... في هيذا المجال.

<sup>(</sup>١) هكذا بقدم أفلاطون منهجه. وفي الواقع هناك تجانس وتشابه بين المنهج الفلسفي والمنهج السفسطاني.

وهذه النتيجة على غاية من الأهمية بالنسبة إلى اللغة والفكر العربيين. ففى المستوى اللغوى ـ أو فى مستوى الدال، هذه النتيجة تعنى أن اللغة العربية قادرة على تأدية المعانى الفلسفية ويمكن أن نعتسر محاولتنا السريعة هذه إسهام مُهم من حيث نتيجتها فى الإجابة عن السؤال المتعلق بمدى إمكانية اللغة العربية تأدية المعانى الفلسفية وهذا السؤال يطرح اليوم بكل الحاح خاص وقد عربنا الفلسفة.

أما في مستوى الفكر العربي أى في مستوى المدلول عليمه فمن المهم جدا أن نعلم أن عرب القرن السابع هـ وما قبله قد وصلوا إلى «هياكل معان» نجدها عند فلاسفة كبار امثال أفلاطون وكأنط وديكارت الخ. . .

# علم الرياضيات وعلم البصريات

# تفاعلات العصرين القديم والوسيط 🕩

# د.رشـــدی راشـــد (۰۰)

لا نجـد فى تاريخ العلوم مـا يلقى الضـوء على مسـألة وصف التـفاعل وتحـليله بين علم الرياضيات والعلوم التجريبية، لكن ليس هناك شىء صعب بعد.

والجديربالذكر أنسا سنعثر خلال دراسة هذا التنفاعل على سبب وجود المعبرفة المنظمة وكذلك وسائل الوصول إليها. ولا تكمن صعوبة هذا التحليل في السياق المحيط بالموضوع. فمن المعروف منذ عسهد الفيلسوف كانط، أن التحليل يتوقف على فعل المعبرفة الضروري والممكن باعتباره فعلا مؤسسا وفائقا بالمسعيار التاريخي، وهو منظور مختلف عن منظور فلسفة الوجود. فلا يمكن لمؤرخ العلوم، أيا كان انتماؤه أو هدفه أن يتجاهل فعل المعرفة، إذا ما اهتم ولو بقدر محدود بمضمون المعرفة التي تصنع التاريخ؟

إنطلاقًا من هذا التسقليد وهذه الروح، قمت أكثر من مرة ببحث التسفاعل بين علمى الرياضيات والفيزياء في بصريات ابن الهيثم. ومن المعروف أنه عنى في عمله الأول في الفيزياء بأن يتم طبقا لمنهج واضح هو التآلف الرياضي والفيزيقي. وقد بحثت هذا التكوين (من منظور الترامن) وأشرت إلى أن هذه الصيغة لابن الهيثم قسد لاءمت ظواهر كشيرة مختلفة. أما في البحث الراهن فإني أهدف إلى اتباع منظور التعاقب، حيث سنرى أنه قبل ابن الهيثم ولديه وبعده أيضا هناك نماذج كثيرة للتفاعل قابلة للتفكيك والتحليل، وتشترك

 <sup>(\*)</sup> كتب هذا البحث بالمرنسية ونقله إلى العربية الزميل فؤاد السعيد.

<sup>(\*\*)</sup> المركز الوطني للبحوث العلمية ـ جامعة طوكيو .

كلها فى ابتعادها عن التطبيق المباشر لعلم الرياضيات والاتجاه للأخذ بالمعطيات التجريبية فى الدراسة. واخترت هنا ثلاثة أمثلة من علم البصريات اليونانى والعربى أعاد البحث الحديث القساء الضوء عليها من جديد. إذن سوف أبحث تتابع دور المادة (الأداة) المصنوعية فى علاقتها بعلمى الرياضيات والبصريات؛ تطبيق نظام العد العربى (الحساب الخوارزمى أو الجبرى) فى علم البصريات.

وسأتوقف أخميراً عند المحماولات التي استخدمت خواص علم البمصريات من أجل إدراك وفهم الموضوعات الرياضية.

### ١ \_ الأورجانون والمنحنى المخروطي

#### اكتشاف الخواص البصرية للموضوعات الرياضية

قديما، منذ التحول الذى سجله ابن الهيئم، لم يكن تطبيق علم الرياضيات مباشرا، وسبق أن قلنا أنه كان يتم تطبيقه بواسطة مادة مصنعة (آلة أو أورجانون). هذا التطبيق غير المباشر هو الدور الإضافى الذى يلعبه «الأورجانون». فهو الذى سيكشف عن خواص البصريات بوضوح، قبل أن يصبح من الممكن تحليلها هندسيا. وبطريقة مماثلة سيتيح الأورجانون فهم بعض الخواص الهندسية عن طريق تعديل علم البصريات.

هذه القدرة الكشفية (التنبؤيه) ذات الكفاءة المضاعفة للأورجانون هي نتيجة لاختزال دور علم الرياضيات: في الأساس، تفيدنا خواص علم البصريات في وصف ملامح ظاهرة ما ورسم حدودها أو وصف حركتها على المدى القصيسر ولكن علينا ألا ننتظر من علم الرياضيات أن يفسر لنا الطاهرة أو أن يصل إلى جوهرها. باختصار يمكننا القول أن استخدام خواص البصريات يكون اسخداما آليا وذلك في مقابل ما أسنده لها أرسطو في «كتاب الشعر».

وهكذا فإن هذا الاستخدام للأورجانون من أجل الدخول إلى علم الرياضيات قد ركز على نوع من الازدواجية بين المادة المصنعة وبين الخواص الميكانيكية أو الفيزيقية، وهو ما تتسم به كافة العلوم اليونانية ونجده بوجه خاص في كافة التقاليد الأرشميدية، ويكفى للتدليل على ذلك الاطلاع على مقترحات أرشميدس التي وجهها إلى إيراتوسين Erotosthéne و الدراسة الدقيقة لاستخدام الرافعة في ميكانيكا أرشميدس. ففي علم

البصريات نصادف هذا التطبيق لعملم الرياضيات فى تقاليد تستند فى بعض الأحميان إلى أرشميدس، حميث اهتم ممثلى هذه التقاليد أنفسهم بالمرايا المقعرة المحرقة. ستوقف قليلا عند هذا البحث الخاص بالمرايا المسقعرة المحرقة، وسنفحص بعمد ذلك الأدوات المحرقة الأخرى، (العدسات) حيث أنه يبدو لنا أن إسهامهما فى تاريخ علم البصريات لم يحظ بالاهتمام الذى يستحقه.

ومن بين ممثلى هذه التقاليد، لا يتبقى لنا إلا بعض الأسماء فى عصر أرشميدس إضافة إلى بعض الآثار المدونة فيما تم جمعه عما كتبه ديوقليس Dioclés بعد ذلك ووصل إلينا باللغة العربية ومن بين هذه الأسماء بيثيون Pythion عالم الهندسة، وهيبوداموس Hippodams عالم الفلك المغمور، ودوسيثى Dosithée تلميذ كونون السكندرس Conon المسائل والمعاصر لأرشميدس. وقد تضمنت الأثار المنقولة مما كتبه ديوقليس توضيحا لبعض المسائل التي تعكس مستوى البحث الذي تم التوصل إليه. فقد بحث بيثيون مرآة تعكس الأشعة الشمسية في الشمسية تبعا لمحيط الدائرة، في حين أن هيبوداموس أراد مرآة تعكس الأشعة الشمسية في نقطة وحيدة، وحاول دوسيثى عمل مرآة تجمع الخواص التالية: إحراق دون التوجه إلى الشمس، تحديد الزمن دون مزولة شمسية \_ وهي مسألة صعبة بما يكفى للتدليل على درجة التقدم الذي تم تحقيقها في هذا المجال.

وينتسب ديوقليس في هذه التقاليد العلمية لآخرين، فهو خليفة في ذلك لأرشميدس، كما أنه كان معاصرا لأبولونيوس Apolbnios وكان ديوقليس يهدف من خلال دراساته عن المرايا المحرقة معرفة خواصها وصياغة نماذج تفسيرية لها. ويمكننا أن نفهم أن هذه المهمة لم يكن من الممكن أن تقتصر على الدراسة النظرية فقط، ولكنها كما كتب أرشميدس من قبل: «شيء يقيني»، مما يتطلب السيطرة على المشكلة العلمية. بما يجعلها صالحة للتطبيق والاستخدام، وذلك عن طريق تحديد بعد عملى لها. والحال أن هذا البحث إذا ما طبقناه بترو سيحدد ويفتح أمامنا حقلا جديدا من البحث الرياضي، ألا وهو حقل دراسة الخواص البصرية للأشكال المخروطية. وسوف نتبع خطوات هذا الاكتشاف بداية من خلال استرجاع ديوقليس ومرآة القطع المكافىء Parabolique.

انطلق ديوقليس في افتراضه الأول في كتابه من تعريف للقطع المكافىء بواسطة محور السينات وإحـداثية نقطة، ولكن كـان ذلك بهدف دراسة خـاصيــة الحرق. ومن أجل ذلك استعان بخواص الـ «تحتمحاس "Saus - tamgante" والـ «تحتحمودی» - Saus" استعان بخواص الـ «تحتحمودی» - Saus" استعان مواز للمحور ساقطا على سطح قطعى مكافىء ينعكس تجاه البؤرة.

فى الجسز، الثانى من الافستراض ذاته يتسحدث ديوقليس عن الجسم المكافى، الدورانى ويوضح أنه إذا كان سطحه الداخلى عاكسا للضوء وإذا كان محوره متوجها إلى الشمس، فإن كل شعاع شمسى ساقط تجاه هذه المرآة ينعكس تجاه البؤرة. ثم يوضح أخيرا أنه كلما كان قوس القطع المكافى، للجسم المكافى، أكبر كانت الأشعة المنعكسة فى اتجاه البؤرة أكثر.

ثم يعود ديوقليس إلى تحديد القطع المكافى، المولد لكهربا، المرآة ذات جسم مكافى، دورانى حيث تتركز الأشعة المنعكسة فى نقطة موضوعة على مسافة محددة من مركز المرآة. وهذا ما يعيد بناء قطع مكافى، معروف البؤرة والقمة. وقد انطلق ديوقليس فى هذا الافتراض عن بسناء نقاط وبؤرة ودليل معروفين. وفى الافتراض التالى يشير ديوقليس أن الشكل الذى حصل عليه يسفحص الخاصية الأساسية للقطع المكافى، ألا وهى خاصية الدلالة.

وبتطبيق المخروطيات على هذه الأداة المحرقة توصل ديوقليس إذن إلى إبراز الخواص البصرية للمنحنى \_ القطع المكافىء \_ الخاصة بالبؤرة وكذلك خاصية البؤرة \_ الدليل . وقد تم تحقيق هذه الخاصية الأخيرة بالتحقيق من خلال البحث في علم البصريات وهو ما سيصبح موضوعا لتطبيق هندسي خالص عندما يستخدمه ديوقليس نفسه لحل مشكلة تضعيف المكعب . إن تطبيق علم الرياضيات على المرايا المحرقة لم يكن مفيدا فقط من أجل معرفة الخواص البصرية ولكنه سيثرى أيضا نظرية المخروطيات نفسها .

بعد هذه الفترة الزمنية التي تتبعنا فيها هذه التقاليد في العصر القديم وحتى القرن السابع عشر على الأقل، وجدنا أسماء علماء مشهورين قدموا إسهاماتهم للبحث حول هذه المرآة ذات الجسم المكافىء الدوراني أمثال أنسيميوس دى تراليس Anthemios de Tralles مؤلف مقطع بوبيو، وعالم الرياضيات أبو الوفا البوزجاني، وابن الهيثم، في النص العربي أو ترجمته اللاتينية. وهناك آخرون يمكن أن تستكمل بهم القائمة فهناك عالم يوناني قديم مهتم بالترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى ويدعى دترومس Dtrums وهناك المكندى

نفسه الذى أفلتت مساهمته من التحليل. وفي آخر القرن العاشر السابق لابن الهيثم، نجد بن سهل، كل هؤلاء ناقشوا خواص القطع المكافى كقطع مخروطى وفي ذات الوقت كمنحنى أنكلاستيكى Courbe amacalstique وقاموا برسمه في شكل نقاط أو في شكل خط متصل.

وإذا كان الاهتمام المعطى للمرآة ذات الجسم المكافىء الدورانى شديدا، فإن هذا الاهتمام ليس بنفس الدرجة بالنسبة للمرآة ذات الشكل الاهليلجى. وباستثناء مولف انتيميوس تراليس، فإننا لا نجد أية كتابات أخرى تخرج عما كتبه ابن الهثيم. ومن المدهش أن الكندى الذى كان على علم بتعريب كتابات انتيميوس. هو التعريب الذى عثرت عليه بقدر كبير من المصادفة خلال بضع سنوات لم ير أنه من الضرورى فحص ودراسة المرآة ذات الشكل الإهليلجى، ومن الجائز أن هذا الشكل من المرايا قد جذب العلماء بدرجة أقل، حيث انصرفوا عن دراستها نتيجة للمتطلبات الصعبة التي يفرضها اختيار مواقع المصدر من جهة، وكذلك المتطلبات الخاصة بمواضع الجسم المحرق. والواقع ان المخطط الذى اقترحه انتيموس تراليس يستند إلى خاصية ذو المحرقين للقطع الإهليلجى، ويؤكد انتيميوس دون شرح أنه بمقتضى قوانين الانعكاس، فإن شعاعا منحدرا من بؤرة ما ينعكس اتجاه البؤرة الثانية.

بعد مرور أربعة قرون أعاد ابن سهل الدراسة المنظمة للمرايا. حيث عالج هذه المرة المرآة الاهليجية كما فعل بالنسبة للمرآة ذات الجسم المتكافىء الدورانى، وذلك بتحديد السطح المماس لنقطة الاصطدام للضوء الساقط على السطح العاكس، كما عالج واحدية هذا السطح. من ناحية أخرى درس خاصية ذوى المحرقين قبل أن يصل إلى التخطيط المتصل للمنحنى وذلك بواسطة جهاز أو عدة ميكانيكية.

بالنسبة للمنحنى الثالث ـ القطع الزائد ـ يجب الانتظار حتى يتسع المجال ثم نطرح السؤال الخاص بالاحتراق، ليس فقط عن طريق الانعكاس ولكن أيضا عن طريق الانكسار. وبعبارة أخرى يمكن القول إنه يجب تعميم ما يتعلق بالمرايا المحرقة إلى أدوات أخرى محرقة، وذلك حتى يتسنى لنا فهم العدسات أيضا. وقد أشرت منذ قليل إلى أن النظرية الهندسية الأولى للعدسات ولدت في نهاية القرن العاشر مع بن سهل الذي درس القطع الزائدة كمنحنى أنكلاستيكى. وبعد دراسة هذا المنحنى كقطع مخروطى وتعريفه عن طريق

قمسته ومحبوره وجانبه الأيمن، درس ابن سهل بعد ذلك تحديد خط المماس وخاصة ذو المحرقين. كما ابتكر بن سهل عدة ميكانيكية من أجل التخطيط المتصل لقوس القطع الزائد مرتكزا على خاصية ذو المحرقين. وبعد ذلك أعاد دراسة السطح المماس لمساحة تم الحصول عليها عند إدارة القوس المرسوم حول المستقيم المحدد. كما استخدم في دراسته خواص الخط المماس من أجل إيجاد قوانين الإنكسار، وطرح عمل عدسة ذات سطح محدب ثم عدسة ثائية التحدب.

نلاحظ إذن أن الأجهزة أو العدد الميكانيكية التي صممها بن سهل بهدف رسم المكافئ المنحنيات الثلاثة \_ كما هو الحال بالنسبة للأنظمة التي صممها أسلافه بهدف رسم المكافئ والقطع الإهليلجي \_ تستخدم خواص البصريات لتلك المنحنيات؛ خاصية البورة الموور للقطع المكافئ، وخاصية ذوى المحروقيين للقطع الإهليلجي، وكذلك البورتين وطول المحور العسابر للقطع الزائد MF - MF = Za, ave Fet F, les Foyers Zala langueur de العسابر للقطع الزائد عنها الجهاز الذي صنعه ابن سهل مختلف عن جهاز آخر تم تصميمه واستخدامه من قبل علماء السرياضيات أمثال السجزى والكوهي بهدف إقامة آلات رصد (الساعات الشمسية والأسطرلاب)وبهدف رسم المنحني المخروطي منذ تعريفه كقطاع مسطح لمخروط الدوران.

إذن هذا هو الدور المنوط بالشيء المصنوع ـ المرآة أو العدسة ـ في تطبيق علم الرياضيات، فهو يتلقى البنيات الهندسية الضرورية للتركيز المحرقى للضوء لكى يصل إلى الهدف التطبيقى ألا وهو الاحتراق. هذا التفاعل بين علمي الرياضيات والبصريات يمكن تفسيره بمفردات لغة اليوم باعتباره إقامة للنماذج. والواقع أن علم الرياضيات يسمح بإقامة نماذج كما يسمح بالإجابة على متطلبات تطبيقية كالاحتراق عن طريق مصدر بعيد أو قريب. في هذه المعرفة التي يتم تحصيلها عن طريق إقامة نماذج، فإن الوظيفة المثلى للظاهرة قريب. في هذه المعرفة التي يتم تحصيلها عن العناصر التي تحتويها الظاهرة ذاتها، وهو الوضع التي نحاول تكوين مفهوم عنها أقل من العناصر التي تحتويها الظاهرة ذاتها، وهو الوضع الذي نتج عن هذا التساؤل التطبيقي لمعرفة التركيز المحرقي، وهذا لا ينطبق على أي ضوء بل فقط على الضود المنتشر أيا كان مساره؛ مواز للقوس في حالة القطع المكافى، والقطع الزائد، أو المنحدر من البؤرة بالنسبة للقطع الإهليلجي أو من جرئين من السطح الزائد

لنفس المحور في حالة العدسة ثناثية التحدب. أخيرا، فمهما كانت حدود هذه المعرفة، لا يبقى سوى تطبيق علم الراصيات هو الذى قدم زخما كبيرا بالنسبة لدراسة الخواص الانكلاستيكية للمرايا والعدسات كما ساعد على تطور هندسة المخروطيات.

### ٧ \_ اللوغاريتمات الجبرية والوصف الكمى

إن الأداة التقنية منوط بها دور مختلف هذه المرة؛ فهى أداة سهلة للقياس يجب أن توفر لنا نتائج رقمية. بالنسبة لعلم الرياضيات هى لوغاريتمات جبرية يجب أن تتيح وصفا كميا للظاهرة.

تقترب هذه المحاولة في هذه العصور من علم الفلك إلى درجة التطابق، إن أجهزة قياس عالم الفيزياء مأخوذة من أجهزة عالم الفلك أو اتخذتها نموذجا لها، ومن ذلك على سبيل المثال مساطر الارتفاع والكاسرات والوريقات. ولم يكن أمرا نادرا أن يذهب عالم الفلك إلى حد استخدام اللوغاريتم الخاص بعالم الفلك كما سنرى. والمثال الأوضح هنا هو أن يكون الفيزيائي هو نفسه الفلكي كما هو الحال بالنسبة لبطليسموس أو بن الهيثم، ولكن يظل هناك اختلاف يتعذر تبسيطه بين كل من الفيزيائي والفلكي. فعالم الفيزياء يصطنع وضعاً تجريبياً يجزئ العوامل التي سيتم قياسها عن طريق الأداة أو الجهاز، وهو وضع مختلف جداً عن الملاحظة الفلكية، وهذا الوضع التجريبي وحده هو الذي يشكل الوجود الظاهر للظاهرة محل البحث. وقد قدم لنا الكتاب الخامس في علم البصريات لبطليموس من قبل مثلا لهذا النموذج الخاص بتطبيق علم الرياضيات والأداة هنا هي تلك التي صنعها من أجل قياس الانكسار بين وسطين: هواء ماء، هواء رجاج، ماء رجاج. ففي كل حالة نقوم بالقياس للتوصل إلى خط التلاقي المتعدد من ١٠ مورو و ٩ مستبعد وايا الإنكسار، وندون النتائج الرقمية في جدول، وفيما يلى مثال لحالة الانكسار من الهواء إلى الزجاج:

ونلاحظ مباشرة أن الاختلافات متتابعة هي كما يلي:  $^{6^{\circ}}$   $^{1}$   $^{6}$   $^{5^{\circ}}$   $^{1}$   $^{5^{\circ}}$   $^{6^{\circ}}$   $^{1}$   $^{2^{\circ}}$   $^{1}$   $^{2^{\circ}}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2^{\circ}}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2^{\circ}}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2^{\circ}}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2^{\circ}}$   $^{1}$ 

وأن الاختلافات في الجدول الثاني (r) ثابتة ومساوية للمقدار  $(^{\circ}/_{2})^{-1}$ 

ومنذ فترة طويلة لاحظنا \_ جوڤي Govi \_ أن قيمة زوايا الانكسار ليست هي القيمة المعطاة عن طريق التجربة، ولكن تم تصحيحها عن طريق بطليموس. بعبارة أخرى فإن هذا الاخير عدل النتائج تعديلا طفيفا لكي يبرر دقتها.

وبعد نوجيباور o. Neugebauer كتب لـوجين A. lejeune أن هذه الطريقة لضبط السلاسل الرقـمية والتي تم التـوصل إليها عن طريق الملاحـظة كانت مألوفـة لعلماء الفلك البابليين. إذن فهذه الطريقـة التي لم يقم بطليموس بصياغتها التي توصل إليـها الفارسي وكيبلر والتي يمكن أن تعاد كتابتها هكذا: زاوية الانحراف  $F(i) = \frac{d}{i} = \frac{110+i}{400} \quad \text{Avecd} = i-r$ 

لم تكن هذه الطريقة قد ظهرت في عهد بطليموس ولكنها ظهرت في عهد بن الهيثم، وهذا الأمر الأكثر مفاجئة إذا ما كنا نضع التعديل المكتمل نصب أعيننا ولذلك أسباب عديدة منها اثنان لهما أهمية هنا؛ من ناحية استمر ابن الهثيم في الاستعانة بعلاقات الزوايا بدلا من تطبيق قانون سنيليوس Snellius غير أنه عبر عنها عن طريق سلفه بن سهل، ومن ناحية أخرى فإن اكتشاف الخاص بالزيغ الكروى حث ابن الهثيم ومن بعده خلفائه \_ بالرغم من عدم الشقة في القيم الرقمية \_ إلى البحث عن وصف كمى، وبمعنى أدق فيانه بهدف الحصول على هذا الوصف فإن خليفته ومفسره الفارسي (توفى في في عام ١٣١٩) توصل إلى بحث كمى لم يكن هناك ما يضاهيه لمدى طويل.

كان الفارسي يتبع هدف واضحا ألا وهو إيجاد لوغاريتم يمكن أن يعبر عن استقلال وظيفي بين زوايا السقوط وزوايا الانحراف من أجل طرح قيم الانحراف لأى خط تلاقى، مع الأخذ في الاعتبار وسطين محدودين. إذن فهو يقسم النسبة [go] و go] و [go] و go] و go] و go]، ويقارب الدالة go] عن طريق دالة ماثلة لـ [go] و كما نجد نفس الشيء عند بطليموس \_ وعن طريق دالة متعددة المخارج من الدرجة الثانية لـ [go] و go] و go] و go]

$$F(i) = \begin{cases} \frac{18000 + 265 i - i 2}{72000} & Sur [O^{\circ}, 40^{\circ}] \\ \frac{110 + i}{400} & Sur [40^{\circ}, 90^{\circ}] \end{cases}$$

بعد ذلك يقوم بتوصيل خطى التوليـد بافتراض أن الاختلاف الأول هو نفسـه فى نقطة : i = 40

فى هذه الحالة فإن الملوغاريتم الذى طبقه الفارسي هنا يأتى من علماء الفلك. فنحن نصادفه فى منتصف القرن العاشر عند الخارن، كما أنه مستخدم أيضا من قبل علماء الفلك والرياضيات بعد ذلك عند الكاشى (توفى فى عام ١٤٢٩) ويمكن إعادة كستابة هذا اللوغاريتم للتوليد هكذا:

 $XE[X_{-1},X], Y_{-1}=F(X_{-1}), Yo=F(X_{\circ})$  et

Yp = F(Xp) Connues, les Interralles  $\{Xk - 1, Xk\}$ 

Pour K = 0,1...P égaux. On Veut Calculer F

Pour X1,X2,... X p -1.

Posons فلنفترض

$$\Delta y_k = y_k - y_{k-1}$$
 et m  $(\Delta y_k) = \frac{y_p - y_0}{p}$ 

Si L'on Suppose Paccroissement d'order 1 Constant et Egal á la Moyenne Arithm étique Sur  $[X_{\circ}, Xp]$ , On a L'interpolation Lineair (1) Yk = Yo + km  $(\Delta y_k)$  Pour K = 0,1...,p.

Mais si m  $\Delta y_k = \Delta y_{-1}$ , on enuisage une Inter - Polation du Second Order.

Ainsi, dans la méthode d'al - Kháshi, on Definit un nombre e, Correction

Moyenne

$$e = \frac{m(yk) - \Delta y - l}{q}$$
 avec  $q = \frac{p+l}{2}$ 

et on Suppose Que

$$\Delta^2 y_k = \Delta y_k + 1 - \Delta y_k = e,$$

Pour Tout K, K = 0,1..., P, L'accrissement D'ordre 2 est alors Constant et On Prendra

$$\Delta ym = \Delta y_{-1} + (m+1) e,$$

il vient

$$y_k = y_0 + \sum_{m=0}^{k-1} \Delta y_m$$

D'oú

(2) 
$$yk = uo + k \Delta y - 1 + \frac{k(k+1)}{2} e$$
,

il est evédent que, Pour K = p, on Retrouve yp.

Revenons Maintenent au Calcul de F (i) Chez al - Fárisi

Pour iE [40°, yo°], Dirisé en Intervalles égaux de 5°, al - Farisi Calcule

L'accraissament Mayen Sur un Intervalle D'amplitude 5°, et Trauve

$$m (\Delta y_k) = 45" = \frac{1}{80}$$

Or

$$F(40^{\circ}) = y_{\circ} = \frac{3}{8}$$
 et  $k = \frac{i - 40}{5}$ , la formule

(1) Donne alors

$$F(i) = \frac{110 + i}{400}$$
 la Relation de Ptolémée

Pour i E [o°, 40°], Posons

$$X - 1 = 45^{\circ}$$
,  $X_0 = 40^{\circ}$ ,  $X_0 = 40^{\circ}$  et  $k = \frac{40 + i}{5}$ 

AL - Farisi Pose  $\Delta y_{-1} = 45'' = 1/80$ , Qui Etait la Valeur Moyenne Précère, et Remarque que  $\Delta y_{-1}$  Différe de la Moyenne Sur L'intervalle [O°, 40°], que est

$$m = (\Delta y_k) = 56$$
 "15". Il en Deduit

$$e = \frac{5}{7200}$$

et la Formule (2) se Réécrit Avec yk = F (i)

$$F(i) = \frac{1}{4} + \frac{265}{72000} - \frac{j2}{72000}$$

وهكذا نرى أن الفارسي معين طريقة علمهاء الفلك المطيقة وفقا لمتطلبات المعطيات الفيزيقية.

وبذلك استخدام الفارسى \_ مثله مثل بطليموس \_ اللوغاريتمات الرقمية بهدف تقديم وصف كمى للظاهرة. ومع ذلك فإن طريقته لا تتداخل مع طريقة سلفه ورياضياً تعد هذه الطريقة أكثر تقدماً وجودة كما أنها تتبع هدفًا مختلفا؛ فالفارسى لا يهدف \_ كما كان الحال بالنسبة لبطليموس \_ إلى وضع سلسلة من القيم الرقمية التى تم الحصول عليها عن طريق الملاحظة فى تعاقب رياضى. ولا تستند طريقة الفارسى فى مسجملها إلا على مسلاحظتين متعلقتين بزاويا السقوط (°40° et 50) وعلى التوقعات (i) F فى مقاونة مع  $\frac{1}{4}$  ومستع  $\frac{1}{2}$  ومستع  $\frac{1}{2}$  ومن أجل تحديد الاختلاف الثناني على نسبة [°0°, 40°]

واستخدم القارسي الاختيلاف الأول بيسن (45° O °et 45) والذى توصل إليه عن طريق اللوغاريتم الخاص له والمتعلق بنسبة [40°, 90°]. إذ أنه من خلال هاتين الملاحظتين توصل الفارسي إلى إن كل القيم واثقة فى حساب مهمة التنبوء فى تقارب شديد مع القيم غير المقاسة. كما أن الجدول الذى قدمه فى كله أو جزئه لم يكن مخصصا لإثبات نتائج الملاحظة الإجمالية المنظمة، ولكنه كان مخصصا لإعطاء بعض القيم التى يحددها الحساب الجبرى من خلال نتيجتين تجريبتين. إذن فهذا الحساب الجبرى ليس مجرد أداة بسيطة لبحت كمى تقريبي، بل وظف الفارسي بمقدرة تنبؤية فى هذه الجزئية الأكثر مادية فى البصريات الهندسية لكسى يقلد صيغة أرسطو.

ولكن هذه الطريقة تحفظ حدا داخليا بحيث إن الدالة المماثلة ـ مثل الدالة متعددة المخارج من الدرجة الثانية ـ ترتبط بظروف تجربة الانكسار بين وسطين الهواء والزجاج . ولا تكمن الصعوبة في الأداة الرياضية ذاتها ولكنها تكمن في نسق تفكير الفارسي نفسه، إنه يفكر في حدود خاصة بفئة معينة من المعطيات التي يمكن ملاحظتها دون أن يبحث عن مميز جوهري لتلك الفئة عن غيرها من الفئات .

إن هذا التطبيق لمعلم الرياضيات، المشروط أيضا بالظروف التسجريبية، يقدم خطين معرفيين أساسيين: المعرفة البصرية المؤسسة لا يمكن التعبير عنها أبدا بلغة الأجزاء والنسب ولكن فقط بلغمة الأرقام والعلاقات الجبرية. ومن جهة أخرى فإن هدف هذه المعرفة ليس أبداً التوصل لنتائج مضبوطة ولكن فقط لقيم تقريبية.

## ٣ - البصريات كوسيلة من وسائل الهندسة

اختصارا لما تقدم، فإن هذه الشكلين للتفاعل بين الرياضيات والبصريات يجسدان كل الاختلاف بين طريقتين لتطبيق الرياضيات. والمؤكد أن كلا من هذين الشكلين لم يصدرا عما يسمى اليوم «بنشأة المنماذج»، ولكن هذه الوحدة في المسار لا يمكن لها أن تطمس الاختلافات العميقة التي تفصل بين هذين النموذجين للتفاعل بين الرياضيات والبصريات.

فمن الواضح أن نماذج المرايا والعدسات متعلقة بشىء مصنوع ويجب أن تباشر وظيفة محددة ألا وهي الاحتراق. وبالرغم من الاختلافات بين هذه النماذج، ففيما يخص

نموذجى بطليموس والفارسى بوجه خاص فإنهما يستمدان شـرعيتهمـا من تلك المعطيات الرقمية المقدمة كنتائج للقياس أو كمحصلات لنظرية الإنكسار نفسها.

فى نموذج المرايا أو العدسات يهدف العالم إلى التأسيس والفهم فى ذات الوقت، أو لنقل التأسيس من أجلل الفهم، وبذلك يقوم النموذج مقام الذاكرة العلمية والموجه للإجراءات.

ويظهر النموذج لدى كل من بطليموس والفارسى كدليل رمزى لتبعية وظيفية؛ إنه إذن اعداد مؤقت يسمح بالتوصل إلى صيغة لقانون يحدد هذه التبعية. لكن على حين أن هذا النموذج الأخير أكثر ثراء على الصعيد المعرفي، فقد اتضح أن النموذج الأول هو الأكثر غزارة رياضيا. على سبيل المثال فإن نموذج الفارسى أكثر ثراء على مستوى مبحث العلوم من نموذج بن سهل، ويشير هذا المعنى إلى الدخول إلى طبيعة المعلاقات الجبرية، كما يشير إلى أن التقريب والمعرفة التقريبية يعمدان حاليا قيما إيجابية، ويرتبط هذا المكسب بشدة بمصادر المضمون الطبيعى للنموذج وهى فقيرة في نموذج ابن سهل. وقد استطاع ابن الهيثم أكثر من مرة تدعيم الاطروحة التي تصبح المعرفة بمقتضاها تقريبية بالضرورة، كما أكد أن هذا التوجه يجب أن يعترف به لكى يصبح معالجة الظاهرة رياضيا أمرا ممكنا معارضاً بذلك عالم الرياضيات إبراهيم بن سنان.

وفي ما يتعلق بالثراء الرياضى لنماذج علماء انعكاس الضوء وعلماء انكسار الضوء والمعروفة من قبل فى عهد أرشميدس، فإنها ستؤتى ثمارها فى القرن العاشر، وكذلك فى القرن السابع عشر فى تنمية هندسة المخروطيات. إلا أن هذا ليس هو المكسب الرياضى الوحيد من هذا التقليد، وسوف أبرز باختصار شديد المكسب الثانى. أريد أن أتحدث عن مساعدة فعالة أو نظرية على الأقل لعلم البصريات، وذلك بهدف معرفة الخواص الإسقاطية للأشكال. إن استخدام خواص علم البصريات من أجل فهم الموضوعات الرياضية كما هو الحال فى النموذج الثالث للتداخل بين علمى البصريات والرياضيات فى العلمين اليونانى والعربى، وهو الذى التزمت به هنا.

هذا البحث الذى لم يفطن له أحد من مؤرخى العصر الذى نهتم به هنا نجده فى القرن العاشر عند بن سهل. إن علماء الرياضيات أمثال السجانى والكوهى والسيجزى وابن سهل نفسه وآخرين استخدموا دراسة نموذج الإسقاطات، وهذا مرتبط بالبحث عن الأدوات

الفلكية (الاسطرلاب والسباعة الشمسية) منذ القرن الحادى عشر، وفي الثلث الأخير من القرن العاشر اكتسب هذا النموذج استقلالية معينة بالنسبة لجذوره الأصلية ليصبح هو نفسه آحد مباحث الهندسة. ولكن علم البصريات كان حاضرا دائما، وبوجه خاص في مجال دراسة خطوط الساعات، وعندما نفكر في استخدام علم البصريات كوسيلة للهندسة فإن ذلك يمثل خطوة جديدة. وسنأخذ مثالين معاصرين؛ فالسجزى يبحث عن الرسم المتصل للقطع الإهليلجي. ومن بين النماذج المختلفة اتبع السجزى ذلك النموذج الخاص بإسقاط الدائرة بواسطة أشعة شمسية.

إذن يكفى أخذ حلقة وسطح مستوى، وأن نمو المحلقة فى الهواء باتجاه الشمس تبعا لأى زاوية، ولكن بدون أن تكون موازية للسطح. وبنفس الطريقة، قام الكوهى المعاصر للسجرى باستدعاء طريقة بصرية أيضا، ولكن من أجل الحصول على القطع الزائد عن محيط نصف دائرة ويثبت لعبة ورقية على مركز الدائرة، عموديا على سطح الدائرة، وسطح آخر عمودى على هذا السطح. يسقط فرع القطع الزائد عن طريق الإسقاط المخروطى لقمة اللعبة الورقية على السطح العمودى لسطح الدائرة. وهكذا، عندما يرسم مصدر الضوء نصف المحيط، تكون الأشعة سطحا مخروطيا لقمة اللعبة ويقطع السطح العمودى لسطح الدائرة متابعا لفرع القطع الزائد. ونحصل على الفرع الآخر بنفس الطريقة عن طريق نصف المحيط الآخر.

وهناك أمثلة متعلقة بعمل الرياضيات والبصريات حددت اتجاه تاريخ علم البصريات، منذ هندسة الرؤية عند إقليدس وحستى تكون علمى الرياضيات والفيزياء، وتبعا لصيغة بن الهيثم منذ تطبيق الهندسة للمعطيات المباشرة للرؤية حتى إعداد نظرية امتداد الضوء تركيبا ودلاليا وهى النظرية التى وضعت وفقا لمعطيات علم الهندسة.

لقد تحدثنا من قبل عن هذه التطبيقات. وعن طريق الأمثلة المعروضة، كنا نود أن نوضح أن هذا العقل المعرفى متعدد الأشكال سواء بشكل تعاقبى أم تزامنى. فى هذه الحالة فإن هذه التعددية التى كشف التاريخ عنها تجبرنا بدورنا على أن نعود للتاريخ مرة أخرى لكى نسأله ونبحث فيه عن الشروط والظروف التى جعلت هذه الأمثال المعروفية ممكنة فى وقتها.

والواقع أنه يجب التخلى عن التصنيف السائد للعلوم والذى يفصل الأنظمة المعسرفية للعلوم المختلفة بتميز تاريخها عن طريق حدود صارمة هي وليدة نظرة تاريخية أو

آيديولوجية مسبقة. ألم نر أن تاريخ علم البصريات وعلم الرياضيات الذين يحافظان على إقامة روابط عسميقة وثابتة، هما أيضا متضامنين في تاريخ الأدوات المصنعة أيضا؟ يجب علينا أيضا أن نتخلى عن التحقيقات الزمنية التي تحدد هذه التواريخ.

وهكذا فيإن الأسئلية التي برزت من خيلال البيحث الحيث حيول تباريخ علمي الرياضيات والبصريات التقليسديين، والتي تعلم علماء التاريخ بعض اتجاهات البحث، هذه الأمثلة تطرح عليهم أيضا التحديات التي ينبغي تذليلها تاريخيا ونظريا وأيديولوجيا.

# محتويات الكتباب

| ٣                                       | ● إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| o                                       | ● المقدمــــة                                                          |
| ١٣                                      | <ul> <li>القسم الأول: الموقف من التراث</li> </ul>                      |
| من حنفى ــ د. السيد ولد أباه ١٥         | <ul> <li>○ التنوير والتاصيل: قراءة في بعض اعمال حس</li> </ul>          |
|                                         | ○ التراث والتجديد ملاحظات اولية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|                                         | ن حسن حنفي بين العقائد وعلم العقائد أ                                  |
|                                         | ○ مقاربة بين التراث والتجديد ونقد العقل العر                           |
|                                         | ○ الحداثة والتجديد: دراسةمقارنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|                                         | o مشروع حسن حنفي للتراث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| \                                       | <ul> <li>القسم الثاني: الموقف من الغرب</li> </ul>                      |
|                                         | ○ الاستغراب: جذوره ومشكلاته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ○ المشروع الحضارى عند حسن حنفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| يد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <ul> <li>جدل الأنا والآخر في مشروع التراث والتجدم</li> </ul>           |
|                                         | ○ دراسة نقدية لكتاب علم الاستغراب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                         | ○ قراءة مختلفة لعلم الاستغراب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|                                         | ○ التغيير والثورة: قراءة في مفهوم حنفي للمار                           |
|                                         |                                                                        |

| 779             | عع                                     | • القسم الثالث: الموقف من الواق                                   |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ین الجابری ۲٤۱  | ــــــــــ د. علی مس                   | ن عقلانية حسن حنفي ومكانته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| لمنعم تليمة ٢٦١ | المدنى ـــــ أ. د. عبد ا               | ن مشكل مصر بين الشرعى (الديني) وا                                 |
| سيف الدولة ٢٧٣  | ن حنفی ـــــ د . عصمت ،                | ن الحاكمية لله. حوار مع الدكتور حسر                               |
| rqv             | ـــــــد. علا مصطفى أنور               | م هوامش على علم الاجتماع الجديد ـــ                               |
| ۳۰۰             | ـــــ د. فاضل الأسود                   | ن وقائع الإبداع خارج الفلسفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| غادر۷۰۰۰        | ـــــــ 1. د . مسین عبد ال             | الإنسان والقضية مقابلات لما تكتمل                                 |
| م عطية ٣٣١      | ــــــ د. أحشد عبد العلي               | َ <b>حسن حنفی و نقادہ ـــــــ</b> ـــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ۳٥٥             |                                        | <b>• مـــــلاحق</b>                                               |
| شنة ٣٥٧         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المعانى الفلسفية للفظ العربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>***</b>      | ـــــ أ. د. رشدي راث                   | ے علم الریاضیات وعلم البصریات ـــــ                               |

